في كراخب رالعرب

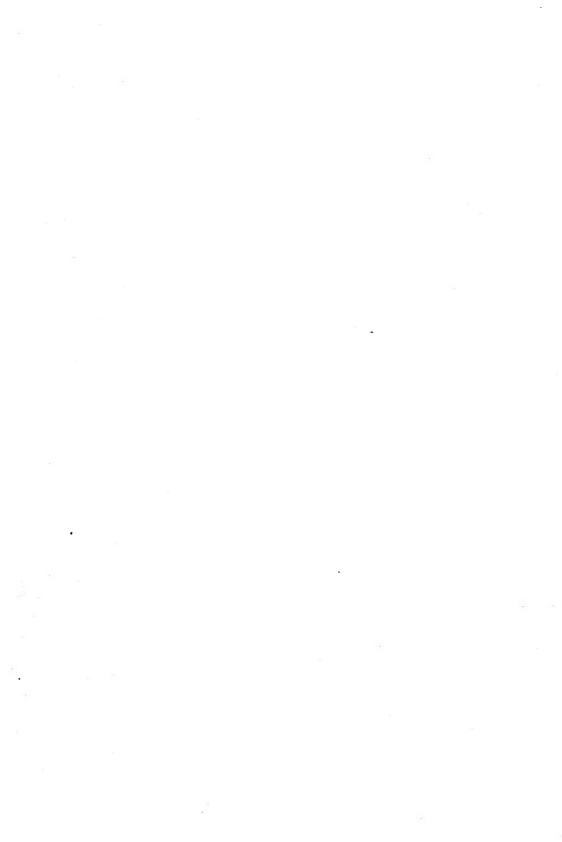

## بين التمالي التعالي ال

قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والتحية والإكرام .

والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل، ومنهم عاد ونمود وطسم وجديس وأُمَيْم وجُرَّهم والعَماليق، وأمم آخرون لا يعامهم إلا الله ، كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفى زمانه أيضاً.

فأما العرب المُسْتَعربة ، وهم عرب الحجاز ، فمن ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

وأما عرب اليمن وهم حميرفالمشهور أنههمن قحطان ، واسمه مهزم . قاله ابن ماكولا . وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة : قحطان وقاحط ومقحط وفالغ .

وقحطان بنُ هود ، وقيل هو هود . وقيل هود أخوه . وقيل من ذريته . وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل ، حكاه ابن إسحاق وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان [ ابن الهَمَيْسَع (١) ] بن تيمن بن قَيْذر [ بن نبْت (١) ] بن إسماعيل . وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل والله أعلم .

وقد ترجم البخارى في صحيحه على ذلك فقال : ( باب نِسْبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ) حدثنا مُسَدّد ، حدثنا يحيى ، عن يزيد بن أبي عُبَيد ، حدثنا سَلَمة رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) من المخطوطة

تفرُّد به البخارى . وفى بعض ألفاظه : « ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ، ارموا وأنا مع كاكم .

قال البخارى : وأسم (٢٠ بن أفسى بن حارثة بن عمرو بن عاص من خزاعة . يعنى : وخزاعة فرقة بمن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سئيل العرم . كا سيأتى بيانه . وكانت الأوس والخزرج منهم ، وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام : « ارموا بنى إسماعيل » فدل على أنهم من سلالته ، وتأوّله آخرون على أن المراد بذلك جنس العرب ، لكنه تأويل بعيد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل .

لكن الجهور على أن العرب القعطانية مِن عرب اليمن وغيرِم ليسوا من سلالة إسماعيل .

وعندهم أن جميس العرب ينقسمون إلى قسمين : قَحُطانية وعَدْنانية . فالقحطانية عُمْبانِ : سَبَأُ وحَفْرَموت . والعدنانية شعبانِ أيضا : ربيعة ومُفَر ، ابنا نِزَار بن مَعَدّ بن عدنان ، والشّعب الخامس وهم قُضاعة تُخْبَلف فيهم ، فقيل إنهم عدنانيون قال ابن عبد البر: وعليه الأكثرون . ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجُبَير بن مُعلّم ، وهو اختيار الزبير بن بَكّار وعمه مُعسّب الزبيرى وابن هشام . وقد ورد في حديث : اختيار الزبير بن مَعَدّ » ولكنه لا يصح . قاله ابن عبد البروغيره .

<sup>(</sup>۱) صعیح البغاری ج ۷ س ۱۳۳. (۷) البغاری : ومنهم أسلم .

ويقال: إنهم لم (١) يزالوا في جاهليتهم وصدرٍ من الإسلام ينتسبون إلى عدنان ، فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية ، وكانو أخواله ، انتسبوا إلى قحطان ، فقال في ذلك أعشى بن ثعلبة في قصيدة له :

أَبْلِغُ قُضَاعةً فَى القِرْطاسِ أَنْهِمُ لُولا خلائفُ آلِ الله مَاعُنِقُوا قالت قضاعة إنَّا من ذَوِى يَمَنٍ واللهُ يعلم مابَرُّوا ولا (٢٣) صَدَقُوا قــد ادَّعَوْ ا والداً مانال أُمَّهم قد يعلمون ولكن ذلك الفَرَقُ وقد ذكر أبو عمرو السهيلي أيضاً من شعر العرب مافيه إبداع في تعيير (٣) قضاعة في في انتسابهم إلى النمين. والله أعلم.

والقول الثناني أنهم مِنْ قحطان ، وهو قول ابن إسحاق والكُلْبي وطائعة من أهل النَّسب .

قال ابن إسحاق : وهو قُضاَعة بن مالك بن حِمْير بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحطان . وقد قال بعض شعرائهم وهو عمرو بن مُرَّة ، صحابی له حدیثان :

قال بعض أهل النسب : هو قُضَاعة بن مالك بن عمرو بن مُرَّة بن زيد بن حُمَّر . وقال ابن لهيمة : عن معروف بن سُورَد ، عن أبى عشابة (٥) محمد بن موسى ، عن عُقْبة بن عامر ، قال : قلت يارسول الله أَما نحن من مَعَد ؟ قال لا . قلت : فمن نحن ؟ قال : أنتم من قُضاَعة بن مالك بن حمير .

<sup>(</sup>١) في الأصل: لن ، وهو خطأ (٢) المطبوعة : وما (٣) المطبوعة : تفسير . وهو خطأ

<sup>(</sup>٤) الهجان : الرجل الحسيب . والأزهر : المشرق الوجه . (٥) كذا بالطبوعة وفي المخطوطة: مشابة ولا وجود لهما . ولعله أبو عشانة حي بن يؤمن .

فال أبو عمر بن عبد البر: ولا يختلفون أن جُهَيْنة بن زيد بن أسود بن أَسْلَم بنَ عبر ان بن الحاف بن قضاعة في اليمن في عمران بن الحاف بن قضاعة في اليمن في عِمْرَ بن سبأ .

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة المرأة من جُرُهم تزوجها مالك بن حمير فولدت له قُضَاعة ، ثم خَلَف عليها معدُّ بن عدنان ، وابنُها صغير ، وزعم بعضهم أنه كان حَمْلا فنسب إلى زوج أمه ، كما كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه (۱) والله أعلم .

وقال محمد بن سَلاَّم البَصْرِى النَّسَّابة: العرب ثلاثة جراثيم: العدنانيةُ والقحطانية وقُضاَعة. قيل له: فأيهما أكثرالعدنانية أو القحطانية؟ فقال: ماشاءت قُضاَعة، إن تَيَامَنَتْ فالعَحْطانية أكثر وإن تَعَدْنَنَتْ فالعدنانية أكثر.

وهذا يدل على أنهم يتلونون فى نسبهم، فإن صححديث ابن لهيعة المتقدم فهو دليل على أنهم من القحطانية والله أعلم. وقد قال الله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ فَعَ أَنْهُم من القحطانية والله أعلم. وقد قال الله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ فَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرُ مَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٢).

قال علماء النسب: يقال شُمُوب، ثم قبائل، ثم عَمَائر، ثم بطون، ثم أفخاذ، ثم فَصَائل، ثم عشائر، والعشيرة أقرب الناس إلى الرَّجل وليس بعدها شيء.

ولنبدأ أولا بذكر القَحْطَانية ، ثم نذكر بعدهم عربَ الحجاز وهم العدنانية وماكان من أمر الجاهلية ، ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

<sup>(</sup>۱) قال الجوانى فى كتابه أصول الأحساب: « فجاءت بقضاعة على فراش مالك بن ممة ، فنسبته العرب إلى زوج أمه ، وقيل إن اسم الجرهمية . وفي عادة للعرب فيمن يولد على فراش زوج أمه . وقيل إن اسم الجرهمية . قضاعة ، فلما جاءت بولدها سمته باسمها ، وقيل : بل كان اسمه عمراً ، فلما تقضم عن قومه أى بعد سمى قضاعة » (۲) سورة الحجرات ١٣.

وقد قال البخارى ﴿ بابذِ كُر قحطان ﴾ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليان ابن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبى الغيث، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » (١) وكذا رواه مسلم ، عن قتيبة عن الدَّرَ اوَرْدِي ، عن ثور بن زيد به .

قال السهيلي : وقعطان أول من قيل له « أُبَيْتَ اللَّمْن » وأول من قيل له « أُبَيْتَ اللَّمْن » وأول من قيل له « أُنْعَمْ صباحاً ».

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، عن جرير حدثنى راشد بن سعد المُقْرائِيّ عزر أبي حى ، عن ذِى فَجَر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كان هذا الأمر فى حُمير فنزعه الله منهم فجعله فى قريش (وسى عود إلى هم) قال عبد الله :كان هذا فى كتاب أبى وحيث حَدَّثناً به تكلم به على الاستواء ، يعنى : «وسَيَعُود إليهم » .

<sup>(</sup>١) صعيح البغاري ٢/١٣٥

قال الله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا ۚ فِي مَسْكَنْهُمْ ۚ آَبَةٌ ۚ جَنَّتَانِ عَنْ كَمِينِ وَشِمَالِ كُلُوا ا مِنْ رِزْق رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ . فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ ﴿ جَنَّنَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكُلِّ خَطْ وَأَثْلِ وَشَيْء مِنْ سِدْرِ قَلِيلٍ . ذَلِكَ جَزَ يُنَاهُمْ ۚ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ . وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى الَّـتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهِـاَ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِين . فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ كَبْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَاْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ (١) .

قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق : اسم سَبَأُ عبدُ شمس بن يَشْجُب بن يَعْرُب ابن قحطان . قالوا : وكان أولَ من سَبَى من العرب فسمِّى سَبَأَ لذلك . وكان يقال له الرَّائش ، لأنه كان يعطى الناس الأموال من متاعه . قال السهيلي : ويقال إنه أول من تتوَّج . وذكر بعضهم أنه كان مُسْلما ، وكان له شعر بشَرَّ فيه بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله :

> ني لا يُرَخِّصُ في الخيرام سَيَمْكَ بَعْدَناً مُلْكًا عظيماً يَدِينُون العبادَ بغيير ذَامِ يصير المُلْكُ فينـــا باقتسام تَقِيُّ، تُغْبِت (٢) خير ُ الأنامِ أُعَمَّرُ بَهْ لِعَامِ

وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مَنْهُمُ مَلُوكُ ويَمْلُكُ بَعْدُهُم منا ملوكُ ويملك بعـــــدَ قحطان نبيُّ " يسمَّى أحمداً باليت أنَّى

 <sup>(</sup>١) سورة سبأ ١٥ \_ ١٩ (٢) الأصل : جبينه . وما أثبته من التفسير .

فأَعْضُدُه وأَحْبُوه بنَصْرِى بكل مُدَجَّج وبكل رامِي مَقَ يَعْلَمُو فَكُونُواناصِرِيه ومَنْ يَاشَاه يُبْلِغُهُ سَلَامِي

حكاه ابن دِحْية في كتابه « التنوير في مولد البشير النذير » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحن ، حدثنا عبد الله بن كبيعة ، عن عبد الله إبن هُبَيرة السَّبَأَى عن عبد الرحن بن وَعلة قال (١) ] سمعت عبد الله بن عباس يقول : إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سَبَأ ماهو ؟ أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل وَلَد عشرة ، فسكن اليمن منهم ستة ، وبالشام منهم أربعة . فأما اليمانيون فمذَحِج وكِنْدة والأَرْد والأَشعريون وأَنْمار وحِثْيَر [عرباً كلها (٢)] وأما الشامية فلَخْم وجُذَام وعامِلة وغَسَّان (٣) » .

وقد ذكر نا فى التفسير أنفروة بن مسيك الفطيني هو السائل عن ذلك ، كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك ولله الحد .

والمقصود أن سَبَأ يَجْمع هذه القبائل كالها ، وقد كان فيهم التّبابعة بأرض اليمن واحدهم تبعّ ، وكان لملوكهم تيجان يابسونها وقت الحلم ، كاكانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك ، وكانت العرب تسمى كلّ من مَلَك اليمن مع الشَّحْر وحَضْرَموت تُبعًا ، كا يسمون من مَلَك الشام مع الجزيرة قَيْصَر ، ومن مَلَك الفُرْسَ كسرى ، ومن ملك مصر فرعون ، ومن ملك الحبشة النجاشى ، ومن ملك الهند بطليموس ، وقد كان من جملة ملوك حُير بأرض اليمن بالهيس . وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دَارَّة وتمار وزروع كثيرة ، وكانوا مع ذلك على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد ، فلما بَدَّلُوا نعمة الله كفراً أحلوا قومَهم دار البوار .

<sup>(</sup>١) سِقِطُ مِن المطبوعة ! وكان فيها : حدثنا ابن لهيمة عن عبد الله بن دعلة .

<sup>(</sup>۲) من المسند (۳) المسند حديث رقم ۲۹۰۰

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبياً . وزعم السُّدِّى أنه أرسل إليهم اثني عشر ألف نبى! فالله أعلم .

والمقصود أنهم عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من دون الله وكان ذلك في زمان باقيس وقبائها أيضاً ، واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيْلَ العَرِم كَا قَالُ تعالى ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِم وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّنَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى العَرِم وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَلُو خُطٍ وَأَثْلٍ وَثَى اللهَ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ . ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ .

ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم أن سَدَّ مأرب كان صنعته أن المياه تجرى من بين جَبَاين ، فعمدوا في قديم الزمان فسدُّوا ما بينهما ببناء تُحْكَم جداً ، حتى ارتفع الماء فحكم على أعالى الجبلين ، وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة ، وزرعوا الزروع الكثيرة ، ويقال كان أول من بناه سبأ بن يعرب وسلط إليه سبعين واديا يقد إليه وجعل له ثملاثين فرضة يخرج منها الماء ، ومات ولم يكمل بناؤه ، فكملته حير بعده ، وكان اتساعه فرسخاً في فرسخ ، وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة ، بعده ، وكان اتساعه فرسخاً في فرسخ ، وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة ، حتى ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكثل على رأسها فيمتلىء من الممار مما يتساقط فيه من نضجه وكثرته ، وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب فيه من نضجه وكثرته ، وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب المؤذية ، لصحة هوائهم وطيب فنائهم كا قال تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنهم مُ آيَدُ عَنَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْق رَبِّكُم ، وَاشْكُرُ وَا لَهُ مَالَدَ مُ لَازِيدَ تَعْمَ وَلَيْنَ عَنَانِي كَشَدِيد مُ وَافِينَ مَنْ عَدَابِي كَشَدِيد ﴾ و كا قال تعالى ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم ، وَاشْكُرُ وَا لَهُ مَالَد مَعْ وَلَفِنْ كُورُ أَعْ وَالْمِ نَالَمُ مَا يَنْ عَدَابِي كَشَدِيد ﴾ وكا قال تعالى ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم ، لَئِنْ شَكَر هُم كُورَ أَنْ يَلَا لَيْه لَيْنَ عَدَابِي كَشَديد ﴾ .

فلما عَبَدُوا غير الله وبطَرُوا نعمته ، وسألوا بَعْدَ تقارُب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات، سألوا أن يباعد بين أسفارهم وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب . وطلبوا أن يبدَّلوا بالخير شراً ، كما سأل بنو إسرائيل بدل المَنِّ والسَّلوى البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل ، فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد ، كما قال تعالى ( فأعْرَضوا فأرْسَلْنَا عليهم سَيْلَ العَرم ).

قال غير واحد: أرسل الله على أصل السد الفأر وهو ألجر دَ ويقال له الخلد ، فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها السنانير فلم تُغْنِ شيئاً ، إذ قد حُمَّ القدر ولم ينفع الحذر كلاَّ لا وَزَر ، فلما تحكم في أصله الفساد سقط وانهار ، فسلك الماء القرار ، فقطّمت تلك الجداول والأنهار وانقطعت تلك الثمار ، وبادت تلك الزروع والأشجار ، وتبدلوا بعدها بردىء الأشجار والأثمار ، كما قال العزيز الجبار « وبَدَّلناهم بجنتين ذواتَيْ أكل خُمْط وأَثْلِ » والأثمار ، كما قال العزيز الجبار « وبَدَّلناهم بجنتين ذواتَيْ أكل خُمْط وأَثْلِ » قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو الأراك وثمره البرير ، وأثل وهو الطرفاء . وقيل يشبهه ، وهو حطب لا ثمرله « وشيء من سِدْرِ قليلٍ » وذلك لأنه لما كان يشمر النَّبْق يشبهه ، وهو حطب لا ثمرله « وشيء من سِدْرِ قليلٍ » وذلك لأنه لما كان يشمر النَّبْق على رأس جبل وَعْر ، لا سهل فيُرْتقَى ولا سمين فينتقى . ولهذا قال تعالى « ذَلِكَ جَزَيْناهم على رأس جبل وَعْر ، لا سهل فيُرْتقَى ولا سمين فينتقى . ولهذا قال تعالى « ذَلِكَ جَزَيْناهم بنا وكذب رُسَلنا وخالف أمرنا وانتهك محارمنا .

وقال تعالى : « فَجَعَلْنَاهُم أَحاديثُ وَمَزَّقْنَاهُم كُلَّ مَمَزَّقَ » وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها. ، فتفرقوا فى غَوْر البلاد وبحدها أيدى سَبَأ شَذَرَ مَذَر ، فنزلت طوائف منهم الحجاز ، ومنهم خُزَاعة ، نزلوا ظاهر مكة ، وكان من أمرهم ما سنذكره ، ومنه مالمدينة المنورة اليوم ، فكانوا أول من سَكنها ، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود بنو قينقاعُ وبنو قُرَيظة وبنو النّضير ، فالفوا الأوس والخزرج وأقاموا عندهم ، وكان من أمرهم ما سنذكره ، ونزلت طائفة

أخرى منهم الشام وهم الذين تنصَّروا فيما بعد ، وهم غَسَّان وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتَنُوخ وتغلب وغيرهم .

قال محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة ، وهو ميمون بن قيس:

> وفى ذاك للمؤتسى أســـوة ومأرب عنى عليها العَرمُ رُخَامٌ بَذَتُهُ لَمْ خِلْمِيرٍ ۗ إذا جاء مَوَّارُه (٢) لم يَرِمْ فأرْوَى الزروع <sup>(٣)</sup> وأعنابها على سَعة ِ ماؤهم إذ قُسِمْ فصاروا أيادى<sup>(٤)</sup>لايقدرونْ على شِرْبِ طفل إذا مافُطم

وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن أول من خرج من اليمن قَبْلَ سيل الَمَرِم عمرو بن عامر اللَّخْمي ، ولخم هو ابن عَدِيّ بن الحـــارث بن مُرَّة بن أُدَد (٥) بن زید بن هَمَیْسَع (٦) بن عمرو بن عَرِیب بن یَشْجُب بن زید بن کَهْلاَن بن سبأ . ویقال لخم بن عدى بن عمرو بن سبأ . قاله ابن هشام .

قال ابن إسحاق : وكان سبب خروجه من اليمن ، فيما حدثني أبو زيد الأنصاري ، أنه رأى جُرَذًا يحفر في سَد مأرب الذي كان يجبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم ، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك ، فاعتزم على النَّقْلة عن اليمين فكادَّ قومَه ، فأمر أصغر َ ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فياطمه ، ففعل ابنه ما أمره به ، فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطَمَ وجهى فيه أصغرُ ولدى . وعَرض أمواله . فقال أشراف من

<sup>(</sup>١) المطبوعة : ومأرم . وهو خطأ (۲) مواره : ماؤه الذي يضطرب ويتموج .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : ما يقدرون

<sup>(</sup>٦) الطبوعة : مهم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : الزرع ، وهو خطأ

<sup>(</sup>٥) الطبوعة : أزد ، وهو تحريف

أشراف اليمن : اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله . وانتقل فى ولده وولد ولده . وقالت الأزد لا نتخلف عن عزو بن عامر . فباعوا أموالهم وخرجوا معه ، فساروا حتى نزلوا بلاد عَكَ مُعْتازين يرتادون البلدان ، فحاربتهم عك ، فكانت حربهم سِجَالا ، ففى ذلك قال عباس بن مِرْدَاس :

وعكُ بن عَدْ نان الذين تَلَعَّبُوا (١) بِعَسَّان حتى ظُرِّدوا كلَّ مَطْرَدِ

قال : فارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد ، فنزل آلُ جَفْنة بن عرو بن عامر الشام ، ونزل الأوسُ والخزرج يثرب ، ونزلت خزاعة مرًا (٢) ، ونزلت أزدُ السَّرَاةِ السراة ، ونزلت أزدُ عُمَانِ عُمَانَ . ثم أرسل الله تعالى على السد السيلَ فهدمه ، وفى ذلك أنزل الله هذه الآيات . وقد روى عن السدى قريب من هذا .

وعن محمد بن إسحاق فى روايته أن عمرو بن عامركانكاهنا . وقال غيره : كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة فأخبرت بقُرْب هلاك بلادهم ، وكأنهم رأوا شاهد ذلك فى الفأر الذى سلِّط على سدِّهم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم .

وقد ذكرتُ قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في التفسير .

### فصدل :

وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لمّا أصيبوا بسيل العَرِم ، بل أقام أكثرهم بها ، وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلاد ، وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن ، بل إنما تَشَاءم منهم أربعة وبقى

<sup>(</sup>١) في أصول الأحساب للجواني ص ١١١ : تلقبوا

<sup>(</sup>٢) هو الذي يعرف بمر الظهران ، على مرحلة من مكة .

باليمن ستة ، وهم مَذْحِج وكِنْدة وأنْمار والأشعريون . وأنْمَار هو أبو خَنْع و بَجِيلة وحمير ، فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن ، واستمر فيهم الملك والتبابعة ،حتى سلبهم ذلك مَلك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميرَيْه أبرهة وأرياط نحواً من سبعين سنة ، ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري ، وكان ذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل ، كما سنذكره مفصلا قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان .

ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن عليًّا وخالد بن الوليد ، ثم أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل ، وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبينون لهم الحجج ، ثم تغلب على اليمن الأسود العنسى وأخرج نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، فلما تُتيل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

### قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر

المتقدم ذكره اللَّضْمى . كذا ذكره ابن اسحاق . وقال السهيلي : ونُسَّاب المين تقول : نصر بن ربيعة (۱) . وهو ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم . وقال الزبير ابن بكار: ربيعة بن نصر بن مالك بن شعوذ بن ملك بن عجم بن عمرو بن نمارة بن لخم . ولخم أخو جذام ، وسمى لخما لأنه لخم أخاه على خده أى لطمه فعضه الآخر في يده فَجَدَمها ، فسمى جذاما .

وكان ربيعة أحد ملوك حِمْيرَ التَّبَايِعة ، وخبره <sup>(٢)</sup> مع شِقٍّ وسطيح الكاهنين وإندارها بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أما سَطيح فاسمه رَبِيع بن ربيعة بن مَسعود بن مَازِن بن ذئب بن عَدِيّ بن مازن

<sup>(</sup>١) الذي في السهيلي : ويعضهم يقول فيه نصر بن ربيعة وهو في قول نساب التين ربيعة بن نصر .

<sup>(</sup>١) عطفها على قوله: قصة ربيعة .

غسان . وأما شِق فهو ابن صَعْب بن يَشْكُر بن رُهُم بن أَفْرك بن قيس (١) بن عَهْو ابن أنمار بن نِزَار . ومنهم من يقول أنمار بن إرَاش بن عجيان بن عمرو بن الغوث بن نابت (٢) بن مالك بن زيد بن كُهْلان بن سَبَأ . ويقال إن سَطيحا كان لا أعضاء له ، وإنما كان مثل السطيحة ، ووجهه في صدره ، وكان إذا غضب انتفخ وجلس . وكان شِقُ نصف إنسان ، ويقال إن خالد بن عبد الله القسرى كان من سلالته . وذكر السهيلي نصف إنسان ، ويقال إن خالد بن عبد الله القسرى كان من سلالته . وذكر السهيلي أنهما ولدا في يوم واحد ، وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية ، ويقال إنها تفلت في فم كل منهما فورث الكهنة عنها ، وهي امهأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره . والله أعلم .

谷谷谷谷

قال محمد بن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة ، فرأى رؤيا هالته وفَظِع بها (٣) ، فلم يَدَعْ كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه ، فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت بها ، فأخبرونى بها وبتأويلها . فقالوا: اقصصها علينا تخبر ك بتأويلها . فقال : إنى إن أخبرت كم بها أطمئن إلى خبركم بتأويلها ، لأنه لا يعرف تأوياها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شِق وسطيح ، فإنه ليس أحذ أعْلَمَ منهما ، فهما يخبرانه بما سأل عنه .

فبعث إليهما ، فقدم إليه سطيح قبل شق ، فقال له : إنى قد رأيت رؤيا هالَّتْنى وفظعت بها ، فأخبرنى بها ، فإنك إن أصَّبْتها أصَبْتَ تأويلها . فقال أفعل . رأيت

<sup>(</sup>١) في 1: قسر . (٢) وتروى : نبت ، كما في الاشتقاق لابن دريد

<sup>(</sup>٣) فظع بها : اشتدت عليه .

ُحَمَة <sup>(١)</sup> خرجت من ظُلْمة ، فوقعت بأرضِ تهِمة <sup>(٢)</sup> ، فأكلت منهاكلَّ ذات جُمْحُمة . فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح ؛ فما عندكفي تأويامًا ؟ قال : أحلف بما بين اكحر "تين من حَنش، لتهبطن أرضكم الحبش، فليماكن ما بين أبين إلى جُرَ ش (٢٠). فقال له الملك : يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن أفى زمانى أم بعده ؟ فقال : لا وأبيك بل بعده بحين ، أكثر من ستين أو سبعين ، يمضين من السنين . قال: أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين . قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال يايه (٠) إرم ذى يزن (٥) ، يخرج عليهم من عدَن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع . قال ومن يقطعه ؟ قال : نبي زَكَيْ ، يأتيه الوحي من قِبَل العلى . قال وممن هذا النبي ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر .قال وهل للدهر من آخر ؟ قال : َ نعم يوم م يجمع فيه الأولون والآخرون ، يسعد فيه الحسنون ويشقى فيه المسيئون . قال أحقٌّ ما تخبرنى ؟ قال: نعم ، والشفق والغسق ، والفلق إذا اتسق ، إنَّ ما أنبأتك به لحق .

قال: ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح ، لينظر أيتفقان أم يختافان . قال : نعم رأيت مُحَمَة خرجت من ظلمة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منهاكل ذات نسمة . فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد ، إلا أن سطيحاً قال « وقعت بأرض تهمة فأكلت منهاكل ذات جمجمة » وقال شق : « وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منهاكل ذات نسمة » فقال له الملك ما أخطأت ياشق منها شيئاً ، فما عندك

<sup>(</sup>١) الحممة : قطعة النار .

<sup>(</sup>٢) تهمة : منخفضة ومنه سميت تهامة . ﴿ ﴿ ﴾ أبين وجرش : مخلافان من مخاليف البين .

<sup>(</sup>٤) المطبوعة : يليهم وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) إنما قال : ارم ذي يزن ، واسمه سيف ، لأنه شبهه بعاد إرم في عظم الحلق والقوة .

فى تأويلها؟ فقال : أحلف بما بين اكمر تين من إنسان ، لينزلن أرضكم السودان ، فليغلبن على كل طَفْلة البنان ، وليملكن ما بين أبْ يَن إلى نجران . فقال له الملك : وأبيك ياشق إن هذا لنا لذائظ موجع ، فمتى هو كائن أفى زمانى أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بزمان ، ثم يستنقذ كم منهم عظيم ذوشان ، ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشان ؟ قال غلام ليس بدني ولا مُدن (1) يخرج عليهم من بيت ذى يزن . قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال : بل ينقطع برسول مُر سل ، يأتى بالحق والعدل ، من أهل الدين والفضل ، يكون الملك فى قومه إلى يوم الفصل . قال وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يجزّى فيه الولاة ، يكون فيه من الساء بدعوات تسمع منها الأحياء والأموات ، ويجمع الناس فيه للميقات ، يكون فيه لن اتقى الفوز والخيرات . قال أحق ماتقول ؟ قال إى ورب الساء والأرض ، ينهما من رقع وخفض ، إن ما أنبأتك به لحق ما فيه أمض (٢) .

قال ابن اسحاق : فوقع فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا ، فجهز بنيــه وأهل بيته إلى العراق ، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة .

قال ابن إسحاق: فمن بقية ولد ربيعة بن نصر: النعانُ بن المبذر، بن النعان بن المنذر، بن عدى ، بن النعان بن المنذر، بن عرو بن عدى ، بن ربيعة بن نصر، يعنى الذى كان نائبا على الحيرة لملوك الأكاسرة، وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه. وهذا الذى قاله محمد بن إسحاق من أن النعان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أكثر الناس.

وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جىء بسيف النعان بن المنذر سأل جُبَيْر بن مُطعم عنه ممن كان ؟ فقال من أَشْلاء (٣) قَنص بن مَعَـد بن عدنان . قال ابن إسحاق : فالله أعلم أى ذلك كان .

Commence to the first of

<sup>(</sup>١) المدن : المقصر في الأمور (٢) الأمض : الشك ، بلسان حمير (٣) الأشلاء : البقايا ( ٢ \_ السيرة \_ ١ )

# قصية تُبَعَ أَبِى كُرِب تُبَّان أسعد ، ملك المين مع أهل المدينة وكيف أراد غزو البيت الحرام ، ثم شرَّفه وعظمه وكساه الحلل فكان أول من كساه

قال ابن إسحاق . فلما هلك ربيعة بن نصر رجع مُلك المين كله إلى حسان بن تُبَّان أسعد أبى كرب . وتبيَّان أسعد هو تبع الآخر ابن كُلْكى گرب (۱) بن زيد ، وزيد تُبَعّ الأول بن عمرو ذى الأَذْعار ، بن أبرهة ذى المنار ، بن الرائش (۲) ، بن عدى " عدى " ، بن صيفى ، بن سبأ الأصغر ، بن كعب كَهْف الظُلُم ، بن زيد ، بن سهل ، بن عمرو ، بن قيس (۲) ، بن معاوية ، بن جُشم ، بن عبد شمس ، بن وائل ، بن الغوث ، ابن قطن ، بن عريب ، بن زُهير بن أيمن (٤) بن الهميشع بن العَر نجَج (٥) . والعرنجج هو حمير بن سبأ الأكبر ، بن يَعْرُب بن يَشْجُب بن قَحْطان .

قال عبد الملك بن هشام : سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (٢٦) .

قال ابن إسحاق: وتباًن أسعد أبو كرب هو الذى قدم المدينة وساق الحبرين من يهود إلى اليمن ، وعراً البيت الحرام وكساه ، وكان مُلك قبل مُلك ربيعة بن نصر ، وكان قد جعل طريقه حين رجع من غزوة بلاد المشرق (٧) على المدينة ، وكان قد من بها في بَدْأَته فلم يَهج أهلها وخلَّف بين أظهرهم ابناً له فقتل غِيلةً ، فقدِمها وهو مُجْمع لإخرابها،

<sup>(</sup>١)كذاق الروضالأنف، وفي ابن هشام: كلي كرب. (٢) ويقال الريش، كما في ابن هشام

<sup>(</sup>٣) الأصل: « قس » وهو خطأ . (٤) الأصل: أنس والتصويب من ابن هشام ٢٠/١

<sup>(</sup>ه) المطبوعة : العربحج وهو خطأ . وليست النون فى العرنجج زائدة ، وهو من قولهم اعرنجج الرجل. فى أمره : إذا جد فيه ، كأنه افعنلل . الاشتقاق ٣٦٣ . (٦) الذى فى ابن هشام : يشجب بن يعرب . بدون ذكر سبأ . (٧) ابن هشام : حين أقبل من المشرق .

واستئصال اهلها وقطع نخلها ، فجمع له هذا الحيُّ من الأنصار ورئيسهم عمرو بن طَلَّة (١) أخو بني النجار ثم أحد بني عمرو بن مبذول ، واسم مبذول عامر بن مالك ابن النجار ، واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر .

وقال ابن هشام : عمرو بن طَلّة <sup>(۱)</sup> هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار ، وَطلّة أمه ، وهي بنت عامر بن ذُرَيق الخزرجية .

قال ابن اسحاق: وقد كان رجل من بنى عدى بن النجار، يقال له أحمر، عَدا على رجل من أصحاب تُبَع وجده يجُدُّ عَذْقًا له فضربه بمنجله فقتله وقال: إنما التمر لمن أبَرَه. فزاد ذلك تبعًا حَنَقًا عليهم فاقتتلوا.

فَتَزْعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويَقُرُونه بالليل ، فيعجبه ذلك منهم ويقول : والله إن قومنا لكرام !

وحكى ابن اسحاق عن الأنصار أن تُبعًا إنماكات حنقه على اليهود وأنهم (٢) منعوهم منه .

قال السهيلي : ويقال إنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم فى المدينة على شروط فلم يفُوا بها واستطالوا عليهم . والله أعلم .

قال ابن اسحاق: فبَيننا تُبَتَّع على ذلك من قتالهم إذا جاءه حَبْران من أحبار اليهود من بنى قريظة عالمان راسخان، حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها، فقالا (٣) له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك

<sup>(</sup>١) الأصل: طلحة وهو خطأ(٢) الطبوعة أثهم.

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : فقالوا .

عاجل (١) العقوبة . فقال لهما ولم ذلك ؟ قالا هي مُهاَجَرُ نبي يخرج من هذا اكمرَم من قريش في آخر الزمان ، تكون داره وقراره .

فتناهي [عن ذلك] ورأى أن لهما علماً وأعجبه ما سمع منها ، فانصرف عن المدينة واتبه ما على دينهما .

قال ابن اسحاق : وكان تُبَعَ وقومه أصحاب أو ثان يعبدونها ، فتوجه إلى مكة وهى طريقه إلى اليمن ، حتى إذا كان بين عُسْفان وأَمَجَ (٢) أتاه نفر من هُذَيل بن مُدْركة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن مَعد بن عدنان ، فقالوا له : أيها الملك ، ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك ، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى . قالوا : بيت بمكة يعبده أهله ويصاون عنده .

وإنما أراد الهُذليون هلاكه بذلك لما عرفوا مِنْ هلاك مَنْ أراده من الملوك وبغى عنده

فلما أُجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك ، فقالا له : ما أراد القوم الاهلاكك وهلاك جندك ، مانعلم بيتاً لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غيره ، ولئن فعلت ما دَعُوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعاً . قال : فماذا تأمر انني أن أصنع إذا أنا قد مت عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله ، تطوف به وتعظمه وتكرمه ، وتحلق رأسك عنده وتذكل له حتى تخرج من عنده . قال فما يمنعكما أنها من ذلك ؟ قالا : أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام ، وإنه لكما أخبرناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهريقون عنده ، وهم نجس أهل شرك .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : جل ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة . وأمج : بلد من أعراض المدينة .

فعرف نُصْحها وصِدْق حديثهما، وقرَّب (١) النفر من هُذَيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة ، فطاف بالبيت برنحر عنده وحلق رأسه ، وأقام بمكة ستة أيام فيا يذكرون يَنْحَر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل ، وأرى فى المنام أن يكسو البيت ، فكساه الخصف (١) ، ثم أرى فى المنام أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المَعافر (١) ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المَعافر (١) ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المُعافر (١) ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المُها يزعمون أول من كسا البيت ، وأوصى به ولاته من جُرُهم وأمرهم بتطهيره وأن لا يُقربوه دماً ولا ميتة ولا مِثلاةً وهى المحايض ، وجعل له باباً ومفتاحاً .

فنى ذلك قالت سُبَيْعة بنت الأَحَبّ تذكّر ابنها خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة بن كعب بن لُوَّى بن غالب وتنهاه عن البغى بمكة وتذكر له ماكان من أمّر تُبَّع فيها:

أَبْنَى لا تَظْم بَكُ كَهُ لا الصغير ولا الكبير واحفظ محارمها أبنَكَ ولا يغرنك الغرور واحفظ محارمها أبنَى من يظلم بَكُ كَهُ يَكُنَى أَطُواف الشرور أبنى يُضْرَبُ وجهه ويَلُح بِخَدَّيه السعير أبني يَضْرَبُ وجهه في ويَلُح بِخَدَّيه السعير أبني قد جَرَّبتها فوجدت ظالمها يَبُور الله آمَن طَيْرها والعُصْمُ تأمن في تَبير والله آمَن طَيْرها والعُصْمُ تأمن في تَبير والله آمَن طَيْرها والعُصْمُ تأمن في تَبير والله آمَن طَيْرها والعُصْمُ تأمن الله الجبير والله المُبيد في الله المُبيد والله المُبيد في الله المُبيد الله المُبيد في الله المُبيد والله المُبيد في الله المُبيد في الله المُبيد والله المُبيد في الله المُبيد في المُبيد في الله المُبيد في الله المُبيد في المُبيد في الله المُبيد في الله المُبيد في الله المُبيد في اله المُبيد في المُبيد

<sup>(</sup>١) ابن هشام : فقرب (٣) الخصف : حصر تنسِج من خوص النخل ومن الليف .

<sup>(</sup>٣) المعافر : ثياب تنسب إلى قبيلة من الين .

<sup>(</sup>٤) الملاء : جمع ملاءة ، والوصائل : ثياب مخططة يمنية يوصل بعضها ببعض .

قال ابن إسحاق : ثم خرج تُبَعَ متوجها إلى اليمن بمن معه من الجنود وباكخبرين ، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيا دخل فيه ، فأبَو اعليه حتى يحا كموه إلى النار التي كانت باليمن .

قال ابن اسحاق: حدثنى أبو مالك بن ثعلبة بن أبى مالك القُرَّظى ، قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عُبيد الله يحدِّث أن تُبعًا لما دنا من المين ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك ، وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا. فدعاهم إلى دينه وقال إنه خير من دينكم. قالوا: تحاكمنا (٢) إلى النار؟ قال: نعم.

قال: وكانت باليمن، فيما يزعم أهل اليمن، نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأخذ الظالم ولا تضرُّ المظلوم، فحرج قومُه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلدَيْها، حتى قعدوا للنار عند تَخْرَجها الذي تخرج منه ؛ فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادُوا عنها وهابوها فذَمَرهم (٢٣) من حضرهم من الناس

<sup>(</sup>١) الخزير : أمة من العجم ، ويقال لهم الخزر أيضاً . وفي الطبوعة : الحزور وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) ان هشام : فحاكمنا
 (۳) ذمرهم : حضهم . وفي الطبوعة : فزجرهم .

وأمروهم بالصبر لهما ، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وماقربوا معها ومَن حمل ذلك من رجال حِمْير ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تَعْرَق جباهُهما ولم تضرها فأصفقت (١) عند ذلك حمير على دينهما ، فمِنْ هنالك كان أصلُ اليهودية بالمين .

قال ابن اسحاق : وقد حدثنی محدِّث أن الحبریْن ومن خرج من حمیر إنما اتبعوا النار لیَرُدُّوها ، وقالوا : من رَدَّها فهو أولی بالحق . فدنا منها رجال حمیر بأوثانهم لیردوها فدنت منهم لتأ کلهم فحادُوا عنها ولم یستطیعوا ردَّها ، فدنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا یتلوان التوراة وهی تَنْگُص (۲) عنهما حتی ردَّاها إلی مَخْرجها الذی خرجت منه ، فأصفقت عند ذلك حِمْیر علی دینهما . والله أعلم أی ذلك کان .

قال ابن اسحاق : وكان رِئام بيتاً لهم يعظمونه وينحرون عنده ويُكلَّمون منه إذ كانوا على شركهم ، فقال الحبران لتُبَع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك ، فحلِّ بيننا وبينه . قال . فشأنكما به . فاستخرجا منه فيما يزعم أهل الهين كلباً أسود فذبحاه ، ثم هدما ذلك البيت ، فبقاياه اليوم – كما ذكر لى – بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه .

وقد ذكرنا فى التفسير الحديث الذى ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا تَسُبُوا تُبُعًا فإنه قد كان أسلم » قال السهيلى : وروى معمر عن هما مِن منبه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسبوا أسعد الحيرى فإنه أول من كسى الكعبة » .

قال السهيلي : وقد قال تُبَعَّ حين أخبره الحبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعراً :

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارى النَّسَمُ

<sup>(</sup>١) أصفقت : اجتمعت . (٢) المطبوعة : تنقس ، وهو تحريف .

فلو مُدَّ عُمْرى إلى عمره لكنت وزيراً له وابنَ عَمَّ وجاهدتُ بالسيف أعداءه وفرَّجْتُ عن صدره كلَّ هُمَّ

قال: ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم ، وكان عند أبى أيوب الأنسارى رضى الله عنه وأرضاه

قال السهيلى : وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور أن قبراً حفر بصنعاء ، فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب وفيه : هـــذا قبر لَمَ يِس وحُبَّى ابنتَى تُبَعَ ، ماتتا وها تشهدان أن لا إله إلا الله وحـــده لا شريك له ، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما .

\* \* \*

ثم صار الْملْك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد ، وهو أخو الىمامة الزرقاء التي صلبت. على باب مدينة « جو » فسميت من يومئذ الىمامة .

قال ابن إسحاق: فلما ملك ابنه حسان بن أبى كرب تبان أسعد ، سار بأهل المين يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم ، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حِيْد وقبائلُ اليمن السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم ، فكلموا أخا له يقال له عمرو ، وكان معه في جيشه ، فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا . فأجابهم ، فاجتمعوا على ذلك إلا ذار عَيْن الحِيْدي ، فإنه نهى عَرْاً عن ذلك فلم يقبل منه ، فكتب ذو رُعَين رقعة فيها هذان البيتان :

<sup>(</sup>١) رواية البيت في الاشتقاق ٢٢٥ : ۞ فإن تك حمير غدرت وحانت ۞

ثم استودعها عَمْراً . فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اليمن مُنِع منه النوم و سلط عليه السهر ، فسأل الأطباء والخر اة (١) من الكهان والعرافين عما به ، فقيل له : إنه والله ماقتل رجل أخاه قط أو ذا رَحِم بَغياً إلا ذهب نومُه وسلط عليه السهر . فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه ، فلما خَلُص إلى ذى رُعَين قال له : إن لى عندك براءة . قال وما هى ؟ قال : الكتاب الذى دفعته إليك . فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نَصَحه .

وهلك عمرو فمَرَج أمرُ حمير عند ذلك وتفرقوا .

### وثوب لَخْنيعة ذى شناتر على مُمْلُك اليَمَن

وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة .

قال ابن إسحاق : فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت الملك (٢) يقال له لَخْنيعة (٢) ينوف ذو شَنَاتر ، فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم ، وكان مع ذلك امرأً فاسقاً يعمل عمل قوم لوط ، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مَشْرُبة (٤) له قد صنعها لذلك، لئلا يملك بعد ذلك ، ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومَنْ حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه، ليعلمهم أنه قد فرغ منه .

حتى بعث إلى زُرْعَة ذى نواس بن تِبّان أسعد أخى حسان ، وكان صبياً صغيراً حين قتل أخوه حسان ، ثم شب غلاماً جميلا وسيا ذاهيئة وعقل ، فلما أتاه رسوله عرف مايريد منه ، فأخذ سكينا حديداً لطيفاً فخبأه بين قدميه ونعله ، ثم أتاه فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله ، ثم حز رأسه فوضعه فى الكوة التي كان يُشْرف منها،

<sup>(</sup>١) الحزاة : جم حاز وهو الذي ينظر في النجوم ويقضي بها . وفي الطبوعة : الحذاق .

 <sup>(</sup>٢) ابن هشام: المفلكة . (٣) قال ابن دريد: المعروف فيه لخيعة بغير نون ، وهو مشتق من اللخع
 وهو استرخاءاللحم ــ الاشتقاق (٤) المشربة: الغرفة المرتفعة .

ووضع مسواكه فى فيه ثم خرج على الناس ، فقالوا له : ذا نواس أرطُبُ أم يباس ؟ فقال سَلُ نَخْماس استرطبان لا باس (١) فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع، فخرجوا فى أثر ذى نواس حتى أدركوه ، فقالوا : ماينبغى أن يَمْلكنا غيرُك إذ أرحتنا من هذا الخبيث .

فَلَّكُوه عليهم ، واجتمعت عليه حِمْير وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك حير ، وتسمى يوسف، فأقام فى ملكه زمانا ، وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل ، أهل فضل واستقامة من أهل دينهم ، لهم رأس يقال له عبد الله ابن الثامر .

ثم ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران فى دين النصارى ، وأن ذلك كان على يدكئ رجل يقال له قيميون ، كان من عُبّاد النصارى بأطراف الشام ، وكان مُجاب الدعوة ، وصَحِبه رجل يقال له صالح ، فكانا يتعبدان يوم الأحد ويعمل فيميون بقية الجمعة فى البناء ، وكان يدعو للمرضى والزّمْنى وأهل العاهات فيُشْفَوْن ، ثم استأسره وصاحِبَه بعض ُ الأعراب فباعوها بنجران ، فكان الذى اشترى فَيْمْيُون يراه إذا قام فى مُصَلّاه بالبيت الذى هو فيه فى الليل يمتلىء عليه البيت ُ نوراً ، فأعجبه ذلك من أمره .

وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلقون عليها حُلِيَّ نسائهم ويعكفون عندها ، فقال فَيْمْيِوُن لسيده: أرأيت إن دعوت الله على هذه الشجرة فهلكت أتعلمون أن الذى أنتم عليه باطل ؟ قال: نعم . فجمع له أهل نجران ، وقام فَيْمْيُون إلى مُصَلاَّه فدعا الله عليها ، فأرسل الله عليها قاصفاً فَجعفَها (٢) من أصلها ورماها إلى الأرض ، فاتبعه أهل نجران على

<sup>(</sup>١) نخماس الرأس بلغة حمير. ومعنى استرطبان : أخذته النار ، ومي كلة فارسية .

<sup>(</sup>٢) جعفها : اقتلعها .

دين النصرانية ، وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض .

فين° هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب.

ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصَّر على يدى فيميون ، وكيف قتله وأصحابَه ذو نواس وخدَّ لهم الأخدود. قال ابن هشام : وهو الخفر المستطيل في الأرض مثل الخندق. وأجَّجَ فيه النار وحرقهم بها ، وقتل آخرين حتى قتل قريباً من عشرين ألفاً. كما هو مستقصى في تفسير سورة (والسهاءذات البروج) من كتابنا التفسير ولله الحمد .

### ذكر خروج المُلك باليمن من حِمْــــير وصيرورته إلى الحبشة السودان

كا أخبر بذلك شق وسطيح الكاهنان . وذلك أنه لم يَنْجُ من أهل نجران إلا رجل واحد يقال له دَوْسُ ذو ثعلبان على فرس له ، فسلك الرمل فأعجزهم ، فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم ، فاستنصره على ذى نواس وجنوده ، وأخبره بما بلغ منهم ، وذلك لأنه نصرانى على دينهم . فقال له بَعُدت بلادك منا ، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة ، فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك . فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره .

فقدم دَوْسُ على النجاشي بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمّر على النجاشي بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفا من الحبيط البحرحتي عليهم رجلا منهم يقال له أرياط ، ومعه في جنده أبرهة الأشرم ، فركب أرياط البحرحتي نزل بساحل اليمن ومعه دوس ، وسار إليه ذو نواس في حِمْير ومن أطاعه من قبائل اليمن .

فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه ، فلما رأى ذو نواس مانزل به وبقومه وجَّه فرسه فى البحر ثم ضر به فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحرحتى أفضى به إلى خَمْره. فأدخله فيها ، فكان آخر العهد به ، ودخل أرياط اليمن ومَككها .

وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة ، وفيها فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة ، ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة وخوف الملالة . والله المستعان .

### ذكر خروج ابرهة الأشرم على أرياط واختلافهما واقتتالهما وصيرورة مُلْك البمِن إلى أبرهة بعد قتله أرياط

قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض المين سنين في سلطانه ذلك ، ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت الحبشة عليهما ، فأنحاز إلى كل منهما طائفة ، ثم سار أحدها إلى الآخر ، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك نن تصنع بأن تلتى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا ، فابرُزْ لى وأبرُز لك ، فأينا أصاب صاحبة انصرف إليه جنده ، فأرسل إليه أرياط: أنصفت .

فرج إليه أبرهة ، وكان رجلا قصيراً لحيا ، وكان ذا دين في النصر انية ، وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا ، وفي يده حربة له ، وخَلْفَ أبرهة غلام يقال له عَنْوَدة يمنع ظهره ، فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه ، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته ، فبذلك سمّى أبرهة الأشرم ، وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة ، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، ووَدَى أبرهة أرياط .

فلما بلغ ذلك النجاشي ملك الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن غضب غضبًا شديدًا على أبرهة ، وقال : عَـدَا على أميري فقتله بغير أمرى ! ثم حلف لا يَدَعُ أبرهة حتى يطأ بلادَه ويجُزَّ ناصيته .

فلق أبرهة رأسه ، وملاً جرابا من تراب البمن ، ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب إليه : أيها الملك ، إنما كان أرياط عبدك ، وأنا عبدك ، فاختلفنا في أمرك ، وكل طاعتُه لك ، إلا أنى كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه ، وقد حلقت رأسي كلّه حين بلغني قَسمُ الملك ، وبعثت إليه بجراب تراب من أرضى ليضعه تحت قدمه في .

فلما انتهى ذلك إلى النجاشى رضى عنه وكتب إليه أن اثبت برأض اليمن حتى يأتيك مرى . فأقام أبرهة باليمين .

### ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة كيخرب الكعبة فأهلكه الله عاجلا غير آجل

كَمَا قَالَ الله تعمالي ﴿ أَلَمْ تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبُّكُ بأَصْحَابِ الفيلَ . أَلَمْ يَجْعَلُ كَيدَهم في تضليل . وَأَرْسَلَ عليهم طيراً أبابيل . تَرْميهم بحجارة من سِجِّيل ، فجعلهم كعصْفِ مأكول ﴾ .

قيل: أول من ذَلَّل الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك. قاله الطبرى. وهو أول من اتخذ للخيل السُّرُج. وأما أول من سخر الخيل وركبها فطهمورث، وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا، ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب. والله تعالى أعلم.

و يقال إن الفيل مع عظمة خلقه يَفْرَق من الِهُرَّ ، وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال الهنود بإحضار سنانير إلى حومة الوغي فنفرت الفيلة .

قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى القُلْيَسْ بصنعاء، كنيسةً لم يُرَ مثلُها فى زمانها بشىء من الأرض، وكتب إلى النجاشى: إنى قد بنيت لك كنيسة لم مُنْبَهَ مثلها لملك كان قبلك، ولست بمُنْتَهَ حتى أصرف إليها حجَّ العرب.

فذكر السهيلي أن أبرهة استذل أهل الهين في بناء هذه الكنيسة الحسيسة ، وسخرهم فيها أنواعا من السخر ، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة ، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة ، وركّب فيها صلباناً من ذهب وفضة ، وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس ، وجعل ارتفاعها عظيا جداً واتساعها باهراً ، فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء ، وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين ، كعيب وامرأته ، وكان طول كل منهما ستون ذراعا ، فتركها أهل الهين على حالها . فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس ، فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضوها حجراً وحراً وحرست آثارها إلى يومنا هذا .

قال ابن إسحاق: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من النَّسأَة من كنانة ، الذين ينسئون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم ، كما قررنا ذلك عند قوله: ﴿ إنَّمَا النَّسَيَّةُ وَ يَادَةٌ فَى السُّكُفُر ﴾.

قال ابن إسحاق: فخرج الكِناني حتى أتى القُلَّيسَ فقعد فيها (١) ، أى أحدث حيث لا يراه أحد، ثم خرج فلحق بأرضه ، فأخبر أبرهة بذلك ، فقال من صنع هذا ؟ فقيل له : صنعه رجل من أهل هذا البيت الذى تحجه العرب بمكة ، لَّـا سمع بقولك أنك (١) المطبوعة : فه .

تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك (١) هذا ، فغضب فجاء فقعد فيها ، أى أنه ليس لذلك بأهل.

فغضب أبرهة عند ذلك ، وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل ، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفَظِعوا به ، ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام .

فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نَفْر ، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام ، وما يريد من هدمه و إخرابه ، فأجابه مَن أجابه إلى ذلك ، ثم عرض له فقاتله . فهزم ذو نَفْر وأصحابه وأخذ له ذو نَفْر فأتي به أسيراً ، فلما أراد قتله قال له ذو نَفْر : أيها الملك لا تقتلنى ، فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيراً لك من القتل . فتركه من القتل وحبسه عنده فى وثاق وكان أبرهة رجلا حلما .

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ماخرج له ، حتى إذا كان بأرض خَثْمَ عرض نفيل بن حَبِيب الخثعمى فى قَبِيلى (٢) خثم وها شَهْران وناهِس ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة وأُخِذ له نفيل أسيراً ، فأتى به فلما همَّ بقتله قال له نفيل : أيها الملك لا تقتلنى ، فإنى دليلك بأرض العرب ، وهاتان يداى لك على قَبِيلى خثم ، شهران وناهس ، بالسمع والطاعة . فحلى سبيله وخرج به معه يدله .

حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتَّب بن أَمَالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بن عوف بن ثقيف، في رجال ثقيف، فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتُنا هذا البيت الذي تريد،

 <sup>(</sup>١) عبارة ابن اسحق مختلفة عما أورده المؤلف.

يعنون اللات ، إنمــا تريد البيت الذي بمــكة ، ونحن نبعث معك من يدلك عليــه . فتجاوَزَ عنهم .

قال ابن إسحاق : واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة . قال : فبعثوا معه أبارغال يدله على الطريق إلى مكة ، فخرج أبرهة ومعه أبورغال حتى أنزله بالمغمّس ، فلما أنزله به مات أبورغال هنالك ، فرجمت قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمّس ، وفي قصة ثمود أن أبارغال كان رجلا منهم وكان يمتنع بالحرم ، فلما خرج منه أصابه حجر فقتله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب » فحفروا فوجدوها . قال وهو أبو ثقيف .

قلت: والجمع بين هذا و بين ماذكر ابن إسحاق ، أن أبارغال هذا المتأخر وافق اسمُهُ اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضاً والله أعلم . وقد قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرُجِيكُم لقبر أبى رِغالِ

الظاهر أنه الثانى .

قال ابن إسحاق : قلما نزل أبرهة بالمغمِّس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود (۱) على خيل له ، حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال يهامة من قريش وغيرهم ، وأصاب فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ، فهمَّت قريش وكنانة وهُذَيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك .

و بعث أبرهة حُناطة الحميرى إلى مكة وقال له : سَلْ عن سيـد أهل هـذا البلد وشريفهم ، ثم قل له إن الملك يقول إنى لم آت لحربكم ، إنمـا جئت لهدم هذا البيت ،

فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لى بدمائكم . فإن هو لم يُرِد حربى فائتنى به . فلما دخل حُناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب بن هاشم . فجاءه فقال له ما أصره به أبرهة .

فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام و بيت خليله إبراهيم عليه السلام . أو كما قال . فإن يمنعه منه فهو حرمه و بيته ، و إن يُخَلِّ بينه و بينه فوالله ماعندنا دَفْعٌ عنه .

فقال له حناطة: فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك .

فانطلق معه عبد المطلب ، ومعه بعض بنيه ، حتى أتى العسكر فسأل عن ذى نَفْر ، وكان له صديقاً ، حتى دخل عليه وهو فى محبسه ، فقال له : ياذا نفر هل عندك من غَناء فما نزل بنا ؟

فقال له ذو نَفْر : وما غناء رجل أسير بيدى ملك ينتظرأن يقتله غدوًّا أو عشيا ! ماعندى غناء فى شيء مما نزل بك ، إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لى ، فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ، و يشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك .

فقال: حسبي .

فبعث ذو نَفْر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عَين (١) مكة، يطعم الناس بالسهل والوحوش في رءوس الجبال ، وقد أصاب له الملك مائتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت . قال : أفعل .

فَكُلُّمْ أُنِيسٌ أَبْرِهِهَ ، فقال له : أيها الملك ، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك،

<sup>(</sup>١) الطبرى : عير . والقصود بعين مكه زمزم التي حفرها عبد الطلب .

وهو صاحب عَيْن مكة ، وهو الذى يطعم الناسَ بالسهل والوحوشَ فى رءوس الجبال ، فائذن له عليك فليكامك فى حاجته ، فأذن له أبرهة .

قال : وكان عبد المطلب أو سم الناس وأعظمهم وأجملهم (١) ، فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن أن يجلسه تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن سريره فجاس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه ، ثم قال لترجمانه : قل له حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان ، فقال حاجتي أن يردَّ على الملكُ مائتي بعير أصابها لى . فلما قال له ذلك ، قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم

فلها قال له ذلك ، قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك ، ثم قد زهدتُ فيك حين كلَّمتنى ؛ أتكلمنى فى مائتى بعير أصبتُها لك وتترك بيتاً هو دِينُك. ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمنى فيه ! ؟

فقال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل، وإن للبيت رباً سيمنعه.

فقال : ما كان ليمتنع مني . قال : أنت وذاكَ . فردًّ على عبد المطلب إبلَه .

قال ابن إسحاق: ويقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يَعْمُر بن نفائة ابن عدى بن الدِّ بل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بنى بكر ، وخويلد بن واثلة سيد هذيل ، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم ذلك . قالله أعلم أكان ذلك أم لا .

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز فى رءوس الجبال ، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحَلْقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، وقال عبد المطلب ، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة :

<sup>(</sup>١) وتروى : أوسم الناس وأجمله وأعظمه .

<sup>(</sup>٢) الطبرى: الدئل ، بضم الدال وبكسر الهمزة .

لَا هُمِّ إِن العبد يَمْ نع رَحْلَه فامنع رِحَالَكُ لا هُمِّ إِن العبد يَمْ صليبُهم ومِحَالُهم (١) غَدُوًا مِحَالَكُ إِن كنتَ تاركهم وقِبْ لَمَنَا فأمرُ مَّا بَدَا لَكُ

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها.

قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل .

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعَبَّى جيشه ، وكان اسم الفيل محموداً . فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل ُنفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال : ابرك محمود وارجع راشداً من حيث أتيت ، فإنك في بلد الله الحرام . وأرسل أذنه ، فبرك الفيل .

قال السهيلى : أى سقط إلى الأرض ، وليس من شأن الفيلة أن تبرك ، وقد قيل إن منها ما يبرك كالبعير . فالله أعلم .

وخرج ُنفَيْل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل ؛ وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالتَظْبُرزين ليقوم فأبى ، فأدخلوا محاجن لهم فى مَرَاقَهُ فبزَعُوه (٢) بها ليقوم فأبى ، فوجهوه راجعاً إلى النمين فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى مكة فبرك .

وأرسل الله عايهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان (٣) مع كل طائر منها

<sup>(</sup>١) محالهم: قوتهم وبأسهم. وغدوا : غدا . استعملت تامة ولا تستعمل كذلك إلا في الشعر .

<sup>(</sup>٢) الطبرزين : آلة معقفة من حديد . والمحاجن جم محجن وهو عصا معوجةقد يجعل فيهــا حديدة ، وتبرغوه : ضربوه حتى أدموه ، ومراق البطن : مارق منه ولان ، جم مرق ، أولا واحد لها .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: قال عباد بن موسى: أُطنها الزرازير . النهاية ١١١/١

ثلاثة أحجار يحمالها ، حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أمثال الحمص والعدس ، لا تصيب منهم أحداً إلا هلك ، وليس كأبهم أصابت .

وخرجوا هار بين يبتدرون الطريق التي منها جاموا ، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمين ، فقال نفيل في ذلك :

ألا حُيِّيتِ عنا يارُدَيْنَا كَمْ عَا الْإصباحِ عَيْنَا كُمْ عَا الْإصباحِ عَيْنَا رُدَيِنَةُ لُو رَأْيتِ فَلا تَرَيْهِ لَدَى جَنْبِ الْحُصَّبِ مارأَينا إِذَا لَعَذَرَ تَنَى وَحَمَّدَ أَمْرَى وَلَمْ تَأْسَى عَلَى مافات بَيْنَا (١) إِذَا لَعَذَرَ تَنَى وَحَمَّدَ أَمْرَى وَلَمْ تَأْسَى عَلَى مافات بَيْنَا (١) حَمْتُ الله إِذَ أَبْصرت طيراً وخفتُ حجارةً تُلقَى علينا وكلُّ القوم يسأل عن نفيل كأن على الحُبْشان دَيْنَا وكلُّ القوم يسأل عن نفيل

قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مَهْلك على كل منهل، وأصيب أبرهة فى جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة ، كما سقطت أنملة اتبعتها منه مِدَّة تمثُ (٢) قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدرُه عن قلبه. فيما يزعمون.

قال ابن إسحاق : حـدثنى يعقوب بن عُتْبة أنه حدِّث أن أول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام ، وأنه أول مارؤى بها مراثر الشجر : الحر مل والحنظل والعُشَر ، ذلك العام .

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم كان مما يعدِّد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله مارد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى :

<sup>(</sup>١) بينا : نصب نصب المصـدر الؤكـد لمـا قبله إذ كان في معناه ولم يكن على لفظه .

<sup>(</sup>٢) تمث ترشح .

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأَصِحابِ الفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُم فِي تَضليل . وَأَرْسَلَ عليهم طَيْرًا أَبَا بِيلَ تَرْمِيهم بِجِجَارَةٍ مِن سِجِّيلٍ . فَجَعلهم كَمَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾ .

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتى بعدها . وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتابنسا التفسير بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ، وله الحمد والمنة .

قال ابن هشام : الأبابيل : الجماعات ، ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه .

قال : وأما السجِّيل فأخبرنى يونس النحوى وأبو عبيـدة أنه عنـد العرب الشديد الصَّلْ .

قال : وزعم بعض المفسرين أنهما كلتان بالفارسية جعلتهما العرب كلة واحدة ، وأنها سَنْج وجِلّ فالسنج : الحجر ، والجل : الطين . يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين . قال : والعصف : ورق الزرع الذي لم يُقصَّب .

وقال الكسائي(١): سمعت بعض النحو يين يقول واحد الأبابيل إبِّيل.

وقال كثيرون من السلف: الأبابيل: الفِرَق من الطير التي يتبع بعضها بعضا من ههنا وههنا.

وعن ابن عباس : كان لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الـكلاب. وعن عكرمة كانت رموسها كرموس السباع خرجت عليهم من البحر وكانت خُضْراً.

وقال عبيد بن عمير :كانت سوداً بحرية ، في مناقيرها وأكفها الحجارة .

وعن ابن عباس : كانت أشكالها كعنقاء مغرب. وعن ابن عباس كان أصغر

<sup>(</sup>١) من هنا ليس عن ابن هشام .

حجر منها كرأس الإنسان . ومنها ماهوكالإبل . وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق . وقيل :كانت صغاراً والله أعلم .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعة ، حدثنا محمد بن عبدالله بن أبى شَيْبة ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن عُبَيْد بن عُمير، قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف ، كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار : حجرين في رجليه وحجراً في منقاره ، قال فجاءت حتى صَفّت على رءوسهم ، ثم صاحت وألقت مافي رجليها ومناقيرها ، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دُبره ، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر ، و بعث الله ريحاً شديدة فضر بت الحجارة فزادتها شدة ، فأهلكوا جيعاً .

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصابته الحجارة. يعنى بل رجع منهم راجعون إلى البين حتى أخبروا أهابهم بما حل بقومهم من النكال. وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أنملة أنملة، فلما وصل إلى البين انصدع صدره فمات لعنه الله .

وروى ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن عمرة (١) عن عائشة ، قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُقَعدَ بن يستطعان. وتقدم أن سائس الفيل كان اسمه أنيسا، فأما قائده فلم يُسَمَّ . والله أعلم.

وذ كر النقاش في تفسيره أن السيل احتمل جثمهم فألقاها في البحر .

قال السهيلي : وكانت قصة الفيل أول الحرم من سنة ست وثمانين وثمانمائة (٢٠ من تاريخ ذى القرنين .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : سمرة . وهوتحريف . وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها فحفظت عنها ، توفيت سنة ٩٨ هـ وقيل سنة ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) والذي في السهيلي : سنة اثنتين وثمانين وثمامائة .

قلت : وفي عامها ولد رسول الله صلى الله عايه وسلم على المشهور ، وقيل كان قبل مولده بسنين ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

ثم ذكر ابن إسحاق ماقالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نصر الله فيها بيته الحرام ، الذي يريد أن يشرفه ويعظمه ، ويطهره ويوقره ببعثة محمد صلى الله عليـه وسلم وما يشرع له من الدين القويم ، الذي أحـدُ أركانه الصلاة بل عماد دينه ، وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهرة ، ولم يكن مافعله بأصحاب الفيل نصرةً لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة ، فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها من مشركي قريش ، وإنماكان النصر للبيت الحرام ، وإرهاصا وتوطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم .

فمن ذلك ماقاله عبد الله بن الزِّ بَعْرَى السَّمْمي :

تَنكَّلُوا (١) عن بَطْن مكة إنها كانت قديمًا لا يُرَّام حَريمُها إذ لا عزيزً من الأنام يَرُومها فلسوف أينبي الجاهاين عليمها بل لم يَعشِ بَعْد الإياب سَقِيمُها واللهُ مِنْ فَوْق العِبَادِ يُقِيمُهِـا

لم تخلق الشُّعْرَى ليالي حُرِّمت سائل أمير اُلحبْش<sup>(۲)</sup>عنها مارأى سِتُّون ألفـــاً لم يئوبوا أرضَهم كانت بهـا عادُ وجُرْهُمُ قَبْلَهِم ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدنى :

ش إذ كليا بَعَثُوه رَزَم (") وقد شَرَّموا أَنْفَهَ فَانْخَرَمُ (1) إذا يَمَّنُوه قَفَ اَه كُلِّم (٥) وقد باء بالظُّلْم مَن كان ثُمَّ

ومِنْ صُنْعِه يوم فِيــــــل اُلْحُبُو مَعَاجِبُهُم تَحت أقـــــــرابه فُولَّى وأَدْبَرَ أَدراجَــــه

<sup>(</sup>١) رويت أيضاً : تنكبواً بالباء . ومعناها على كلا الروايتين : انصرفوا وارجعوا خوفا وهيبة .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : أمير الجيش. (٣) رزم :أنام في مكانه لم يتحرك . (٤) الأقراب جم قرب بضمتين، وهو الخاصرة ، أو من الشاكلة إلى مراق البطن . (٥) المغول : سكين كبيرة .

فأرسَــلَ مِنْ فَوْقِهم حاصبًا فَلفَّهُمُ مثــلَ لَفِّ القُرُمْ (١) تحضُ على الصبيرِ أحبارُهم وقد تَأْجُوا كَنُوَّاجِ الْغَمَّ (٢) ومن ذلك قول أبى الصلت ربيعة بن أبى ربيعة وهب بن علاج الثقفي ، قال ابن هشام : ويروى لأمية ابن أبي الصلت :

> إن آيات رَبِّنا ثاقبات ما يُمارى فيهن إلا الكَفُور أ خَلَقَ الليـــلَ والنهارَ فَكُلُ مُسْتَبِينُ حِسَابُهُ مَقْـــدورُ ثَم يَجْلُو النهارَ رَبُّ رَحِمْ مَهَاةٍ شُعَاعها مَنْشُورُ حَبَس الفيل لَ بالمغمِّس حتى صارَ يَحْبُوكَأَنه مَعْقُلُورُ لازماً حَلْقَةَ الجِــرَان كَمَا قُــدٌ مِنْ صَغْر كَبْكَبَعْدُورُ (٢٠) حَوْلَهُ مِنْ مُلُوكَ كِنْدَةُ أَبْطًا لَهُ مَلاَوِيثُ فِي الحَرُوبِصُقُورُ (\*) خَلَّف وه ثم ابْذَعَرُ وا جميعاً كلهم عَظْمُ ساقه مكسور (٥) كُلُّ دِينٍ يومَ القيامة عند الله إلا دينَ الخينيفَةِ (٦) بُورُ ومن ذلك قول أبى قيس بن الأسلت أيضاً:

فقوموا فصَلُوا رَبَّكُم (٧) وتمسَّحُوا بأركان هـذا البيت بين الأخاشب فعِنْدَ كُم منه بَلاَلا مُصَدَّقُ عَداةً أَبِي يَكُسُوم هادِي الكتائب(١٠) كتيبت السَّهْل تَمْشِي ورَجْ لَهُ عَلَى القاذفاتِ في رءوس الْمَناقيب (٩) فلمــــا أتاكم نصرُ ذي العرش رَدَّهم جنودُ المليك بين سَافٍ وحاصبِ (١٠)

<sup>(</sup>١) القرِّم: جمع قرَّم، وهو الضَّيل الجسم. (٢) تأجوا: صاحوا. (٣) ابن هشام: كما قطر . وَكَبَّكُ : حَبِّلُ ﴿ ٤) الملاويث جم ملاث ، وهو الشريف . ﴿ ٥) ابذعروا : تفرقوا وفروا (٦) أى الأمة الحنيفة ، وهو دين التوحيد دين ابراهيم (٧) صلوا ربكم : ادعوا ربكم. (٨) أبو يكسوم : هو أبرهة . (٩) وتروى تُمسى (١٠) السانى: الذي يرمى بالترآب والحاصب : الذي يرمي بالحصاء .

فولَوْ اسِرَاعاً هاربين ولم يَوْب إلى أهله مِلْحُبْشِ غَيرُ عَصَائبِ (١) ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرُّقَيَّات فى عَظَمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء:

كاده الأشرم الذى جاء بالفي لل فو آلى وجيشُ مَهْرُومُ واستهالَت عليهمُ الطيرُ بالجُهْ للله حتى كأنه مرجومُ داك من يَغْزُه مِن الناس يرجع وهو فَلَ من الجيوش ذَمِيمُ (٢)

قال ابن إسحاق وغيره: فلما هلك أبرهة مَلَك الحبشة بعده ابنُه يكسوم ، ثم مِن بعده أخوه مسروق ابن أبرهة ، وهو آخر ملوكهم ، وهو الذى انتزع سيف بن ذى يَزَن الحُمْيَرى الْمُلْكَ مِنْ يده بالجيش الذين قدم بهم من عند كسرى أنوشروان . كا سيأتى بيانه .

وكانت قصة الفيل فى الحرَّم سنة ستَّ وثمانين وثمانمائة من تاريخ ذى القرنين،وهو الثانى اسكندر ابن فلبس المقدوني الذي يؤرِّخ له الروم .

ولما هلك أبرهة وابناه ، وزال مُلك الحبشة عن اليمن هُجِر القُلَيْس الذي كان بناه أبرهة وأراد صَرْف حَجِّ العرب إليه ، لجهله وقلة عقله ، وأصبح يَبَاباً لا أنيس به . وكان قد بناه على صَنَمين ، وهما كعيب وامرأته ، وكانا من خشب طول كل منهما ستون ذراعا في السماء ، وكانا مصحوبين من الجان ، ولهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء ، فلم يزل كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء بني العباس فذكر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح باقيس

<sup>(</sup>١) ملحبش: أصلها من الحبش . (٢) الفل: المهزوم

الذى كان باليمن ، فبعث إليه من خربه حجراً حجراً ، وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصل (١) . هكذا ذكره السهيلي . والله أعلم .

ذكر خروج المُلْك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذى يَزَن الجِمْ يَرى كما أخــــبر بذلك الكاهنــان لربيعة بن نصر اللَّذْمى

قال محمد بن إسحاق رحمه الله : فلما هلك أبرهة مَلَك الحبشَة ابنُه يكسومُ بن أبرهة، وبه كان يُكُنّى ، فلما هلك يكسوم مَلَك البمينَ من الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة .

قال : فلما طال البلاء على أهل البمن خرج سيفُ بن ذي يَزَن الحِمْيَري .

وهو سیف بن ذی یزن بن ذی أَصْبح بن مالك بن زید بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قُطُن بن عَرِیب بن زهیر بنأیمن ابن الهَمَیْسع بن العَرَ نُجْعَج ، وهو حِمْیر بن سَبَأْ (۲) وکان سیف یکنی أبا مُر"ة .

حتى قُدِم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ماهم (٣) فيه ، وسأله أن يخرجهم عنــه و يَلِيهِم هو ، ويُخْرِج إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن ، فلم يُشْكِه (١) .

فخرج حتى أتى النعان بن المنذر ، وهو عامل كسرى على الجيرة وما يليها من أرض العراق ، فشكا إليه أمر الحبشة ، فقال له النعان : إن لى على كسرى وِفادة فى كل عام ، فأقم عندى حتى يكون ذلك . ففعل .

ثم خرج معه فأدخله على كسرى .

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكر المؤلف هذا القول آنفا ص ۳۰. (۲) ليست في ابن هشام (۳) المطبوعة : هو .

وكان كسرى يجاس فى إيوان مجاسه الذى فيه تاجه ، وكان تاجه مثل القُنْقُل (١) العظيم ، فيما يزعمون ، يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب فى رأس طاقة فى مجلسه ذلك ، وكانت عنقه لا تحمل تاجه ، إنما يستر بالثياب حتى يجلس فى مجلسه ذلك ، ثم يُدْخل رأسه فى تاجه ، فإذا استوى فى مجلسه كشف عنه الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبةً له .

فلما دخل عليه طأطأ رأسه ، فقال الملك : إن هذا لَأَحمق يدخل على من هذا الباب الطويل ثم يطأطيء رأسه !

فقيل ذلك لسيف ، فقال : إنما فعلت هذا لِهِمِّي لأنه يضيق عنه كل شيء .

ثم قال له : أيها الملك غلبَتْنا على بلادنا الأغربة .

قال كسرى: أيُّ الأغربة ، الحبشة أم السُّند؟

قال: بل الحبشة ، فجئتك لتنصرني ويكون مُلْك بلادي لك .

فقال له كسرى: بَعُدَتْ بلادُك مع قلة خيرها، فلم أكن لأورِّط جيشا من فارس بأرض العرب، لا حاجة لى بذلك، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وَافٍ وكساه كسوة حسنة.

فلما قبض ذلك منه سيف خرج فجعل ينثر تلك الورق الناس ، فبلغ ذلك الملك فقال: إن لهذا لشأنا . ثم بعث إليه فقال : عمد ْتَ إلى حِبَاء الملك تنثره للناس !

قال وما أصنع بحبائك <sup>(٢)</sup> ماجبالُ أرضى التي جئت منهـــا إلا ذهب وفضة . يرغّبه فيها .

فجمع كسرى مرازبته فقال لهم : ماترون في أمر هذا الرجل وما جاء له ؟

<sup>(</sup>١) القنقل: المكيال. (٢) ابن هشام: وما أصنع بهذا.

فقال قائل : أيها الملك إن في سجونك رجالا قد حَبسْتَهم للقتل ، فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكو اكان ذلك الذي أردت بهم ، وإن ظفرو اكان ملكا ازددته .

فبعث معه كسرى من كان فى سجونه ، وكانوا ثمانمائة رجل واستعمل عليهم [ رجلا منهم يقال له ] وَهْرِز ، وكان ذا سِن فيهم وأفضلَهم حسباً و بيتاً ، فخرجوا فى ثمان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن .

فجمع سيف ﴿ إلى وَهْرز من استطاع من قومه وقال له : رِجْلي ورجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً . فقال له وهرز : أنصفت .

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك الىمن وجمع إليه جنده ، فأرسل إليهم وهرز ابناً له ليقاتانهم فيختبر قتالهم ، فَقُتِل ابنُ وهرز فزاده ذلك ُحَنقاً عليهم .

فلما تواقف الناس على مَصَافَهُم قال وهرز: أرونى ملكهم. فقالوا له: أترى رجلاً على الفيل عاقداً تاجه على رأسه، بين عينيه ياقوتة حمراء.

قال : نعم . قالوا: ذلك ملكهم . فقال اتركوه .

قال فوقفوا طويلا ثم قال علام هو؟ قالوا قد تحوَّل على الفرس. قال: اتركوه.

فتركوه طويلا، ثم قال: علام هو؟ قالوا على البغلة. قال وَهْرِزُ: بنتُ الحمّار، وَلَا وَدُنِ نَبْتُ الحمّار، وَلَلَ مُلْكُه ، إنى سأرميه، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أُوذِ نَـكم فإنى قد أخطأتُ الرَّجلَ ، وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبتُ الرَّجلَ فاحملوا عليهم .

ثم أَوْتَرَ قوسَه ، وكانت فيا يزعمون لا يُوترها غيرُه مِن شِدَّتها ، وأمر بحاجبيه فعصِّبا له ، ثم رماه فصكَّ الياقوتَة التي بين عينيه وتَعَلَّفلت النَّشَّابة في رأسه حتى خرجت من قفاه ، ونُكِس عن دابته ، واستدارت الحبشة ولاثت به ، وحملت عليهم القرسُ فانهزموا فقُتلوا وهر بوا في كل وجه .

وأقبل وَهْرِزُ ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال لا تدخل رايتى مُنَكَسَّهُ أَبداً ، اهدموا هذا الباب . فهدم ، ثم دخلها ناصباً رايته .

فقال سیف بن ذی یَزَن الحمیری:

يَظُنُّ الناسُ بِالْمَاكِدُ نِ أَنهما قَدِ النَّامُ أَمَا وَمَنْ يَسْمَعْ بِلِأُمِهما فَإِنَّ الخَطْبَ قد فَقُمَا (١) وَمَنْ يَسْمَعْ بِلِأُمِهما فَإِنَّ الخَطْبَ قد فَقُمَا (١) قَتَكُنْ القَيْلُ مَسْرُوقاً وروَّيْنَا الكثيبَ دَمَا وإِنَّ القَيْلُ قَيْلُ النَّ سِ وَهُرِزُ مُقْسِمْ قَسَماً والنَّمَا يَذُوق مُشْعُشعاً (٢) حتى يُفِيءَ السَّبْي والنَّمَا والنَّمَا والنَّمَا

ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود الْملْك إليه وامتدحوه ، فكان من جملة مَنْ وَفِدَ قريشُ وفيهم عبد المطلب بن هاشم (٣) ، فبشَّره سيفُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يعلم من أمره ، وسيأتى ذلك مفصلا في باب البشارات به عليه الصلاة والسلام .

قال ابن إسحاق : وقال أبو الصَّلْت بن ربيعة النَّقفي ، قال ابن هشام : وتروىلأمية ابن أبي الصلت .

ريَّم فى البحر للأعـــداء أحو الا<sup>(1)</sup>
فلم يجد عنــده بعض الذى سالاً
من السنين يُهــين النفسَ والمالاً

لِیَطْلُبِ الْوِتْرِ أَمثالُ ابن ذی یزَنَ يَمَّمَ قَيْصَر لَّلًا حَلَانَ رَحَلَتُهُ ثَمُ انثنی نحو کسری بعد عاشرةً

 <sup>(</sup>١) فقم: اشتد وعظم.
 (٢) يذون: يريد لا يذون. والمشمشع: الشراب المزوج بالماء.
 (٣) المخطوطة 1: فكان من جملة وفد قريش عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) المحطوطة 1: فكان من جملة وقد قريش عبد المطلب . ` (٤) لـدا في ابن هشام وفي نسخة من الآكتفاء للسكلاعي : مِذ أم . أي ابتدأ يطلب الوتر منذ غادر يلاده واتجه في البحر يطلب العون من قيصر وكسرى . والعني على الرواية المثبتة : أنه أفام في البحر ، أوغاب زمانا وأجوالا ثم رجع للأعداء .

إنك عَمْرِ كَى لقد أسرعْت قِلْقالاَ (١) مَا إِنْ أَرَى لَهُمُ فِي الناسِ أَمْثَالَا أُسْداً تُرَبِّبُ فِي الغَيْضَاتِ أَشْبَالَا(٢) بِزَ ْغَمِرٍ كُيعْجِلُ الْمَرْمِيَّ إعْجَالَا" أَضْحَى شَرِيدُهمُ في الأرضُ فُلَّالا (١) فى رأس نُمْدَان داراً منك مِحْلَالَا<sup>(٥)</sup> وأَسْبِلِ اليومَ في بُرْ ْدَيْك إِسْبَالًا شِيبًا بماء فعادًا بَعْدُ أبوالًا

حتى أتى بيني الأحرار يَحْملهم لله دَرُّهُمُ مِنْ عُصْـــبَةٍ خَرَجُوا يرمون عن شُـدُفِ كَأَنها غُبُطُ أَرْسَلْتَ أَسْدًا على سُودِ الكِكلابِ فقَدْ فاشرب هنيئاً عليك التاج مُر تَفقاً واشرب هنيئًا فقد شَالَتْ كَعَامُتُهِم تلك المكارمُ لا قَمْبان مِنْ لَبَنِ

يقال : إن غمدان قصر باليمين بناه يَعْرِبُ بن قحطان ، وملكه (٦٦) بعده واحتله وائلة ابن حِمْير بن سَبَأً ، ويقال كان ارتفاعه عشرين طبقة . فالله أعلم .

> قال ابن إسحاق : وقال عَدِيُّ بن زيد الحِيري(٧) وكان أحد بني تميم : مُزْن وتَنْدَى مِسْكًا تَحاربُها (^) كائد ما تُرْ تَقِي غَوَارِ بُهَا (٩) جاوبها بالمَشيِّ قاصبُها(١٠) أحرار فرسانها مَوَاكبُها

مَا بَمْدَ صَنْعَاء كَان يَعْمُرُهَا وَلاَةُ مُلْكٍ جَزْلِ مَوَاهِبُهَا رَقْعَها مَنْ بَنِّي لَدِّي قَزَع ال تَحْفُوفَةً بالجبال دون عرى الـ يَأْنَسُ فيها صوتُ النَّهَام إذا ساقت إليها الأسبابُ جند بني ال

يزمر في القصب .

القلقال: شدة الحركة . (۲) ابن هشام: بيضا مرازبة غلبا أساورة . والغاب: الشجعان (٣) الشدف : جم شدفاء ، وهي القوس العوجاء الفارسية . كما في القاموس ، وقد اضطرب السهيلي في

تفسيرها إذ فسرها بآلشخص مُّ تكلف تكلفا بعيداً . والنبط : الهوادج . والزمخر : النشاب .

<sup>(</sup>٤) الفلال: المنهزمون. (٥) غمدان: قصر كان بالمن بناه يشرح بن يحصب. (٦) المخطوطة 1: وأكمله . (٧) الطبوعة والأصل : الحميرى وهو خطأ . (٨) قزع المزن : السعاب التفرق . (٩) عرى الكائد : يريد عرى السهاء وأسبابها . (١٠) النهام : ذكر البوم . والقاصب : الذي

و ُفوِّزَتْ بالبغال تُوسَقُ بال حَنْف وتسعى بها تَوَالبُها (() حتى رآها الأقوال من طرف ال مَنْقَل تُخْضَرَّةً كتائبها (() يوم ينادون آل بَرْ بَر وال يَكْسوم لا يُنْلحنَّ هاربُها فكان يوما (() باقى الحديث وزا لت إمَّة (() ثابتُ مراتبُها و بُدِّل الفَيْجُ بالزرافة (() والأيَّام خُونُ جَمُّ عجائبها مَرَازِبُها بَعْدَ بَنِي تُبَعِ نَخَاوِرَةٌ (() قد اطمأنت بها مَرَازِبُها بَعْدَ بَنِي تُبَعِ نَخَاوِرَةٌ (() قد اطمأنت بها مَرَازِبُها

قال ابن هشام: وهذا الذي عَنَى سَطِيح بقوله: « يليه إرم ذي يزن ، يخرج عليهم من عَدَن ، فلا يتركمنهم أحداً باليمن » والذي عنى شق بقوله: « غلام ليس بِدَني ولا مُدَن ، يَخْرُج من بيت ذي يَزَن » .

قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفُرْس باليمِن ، فمِنْ بقيـة ذلك الجيش من الفرس الأبناء (٧٠ الذين باليمِن اليوم .

وكان مُلْك الحبشة باليَمَن فيا بين أن دخلها أرْياط إلى أن قَتَكَت الفُرْسُ مسروق ابن أبرهة وأخرجت الحبشة ، اثنتين وسبعين سنة ، توارث ذلك منهم أربعة : أرياط ، ثم أبرهة ، ثم يَكْسُوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة .

<sup>(</sup>۱) فوزت: ركبت المفاوز. وتوسق بالحتف: أى وسقها الحتوف. والتوالب: جمع تولب وهو ولد الحماد م والتاء فيه بدل من واو . (۲) الأقوال: الملوك. والمنقل: الحصن. ومخضرة كتائبها: يعنى من الحديد، ومنه الكتيبة الخضراء. (۳) ابن هشام: وكان يوم . (٤) إمة: أى نعمة (٥) الفج: المنفرد في مشيته، والزرافة: الجماعة. (٦) النخاورة: الكرام.

<sup>(</sup>٧) قال فى النهاية : ويقال لأولاد فارس الأبناء ، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن .. فقيل لأولادهم الأبناء وغلب عليهم هذا الاسم ، لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم .

## ذكر ما آل إليه أمر الفُرْس بالتمن

قال ابن هشام : ثم مات وَهْرزُ فأمَّر كسرى ابنَه الَمَرْزُ بان بنُ وَهْرِز على الْمِن ، ثم مات المَرْزُ بان التَّيْنُجان ، ثم مات فأمَّر ابن التَّيْنُجان ، ثم عزله عن الله عليه والله باذان ، وفى زمنه 'بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام: فبلغنى عن الزُّهْرى أنه قال: كَتَب كسرى إلى باذان: إنه بلغنى أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبى ، فسِر واليه فاستَقِبْه ، فإن تاب و إلا فابعث إلى برأسه.

فبعث باذانُ بكتاب كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله قد وعدنى أن يُقْتَل كسرى فى يوم كذا وكذا من شهر كذا » فلما أتى باذان الكتاب وقف لينتظر ، وقال : إن كان نبياً فسيكون ماقال . فقتل الله كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن هشام : على يدى ابنه شيرويه .

قلت . وقال بعضهم : بنوه تمالأوا على قتله .

وكسرى هذا هو أبرو يز بن هُرُّمز بن أَنُوشروان بن قباذ ، وهو الذي غلب الروم َ. في قوله تعالى : « أَلَمَ غَالِبت الرومُ في أَدْني الأرض » كما سيأتي بيانه .

قال السهيلى : وكان قتلُه ليلة الثلاثاء لعشر خُلُون من جَمادَى الأولى سنة تسع<sup>(۱)</sup> من الهجرة . وكان ، والله أعلم ، لمَّا كتب إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فغضب ومزَّق كتابه ، كتب إلى نائبه بالهين يقول له ما قال .

<sup>(</sup>١) الذي في السهيلي : سنة سبع .

وفى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول ياذان : « إن و بى قد قتل الليلة ربّك » فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . تُعيل تلك الليلة بعيمها ، قتله بنوه لظلمه بعد عدله ، بعد ماخلعوه وولوا ابنه شيرَويه فلم يعش بعد قتله اباه إلا ستة أشهر أو دونها .

وفى هذا يقول خالد بن حِقٍّ الشَّيْبَانى :

وَكِسْرَى إِذْ تَقَسَّمَهِ مِنْوُهُ بِأَسِيافٍ كَمَّ اقْتُسِمِ اللِّحَامُ اللَّحَامُ اللَّحَامُ اللَّعَامُ النونُ له بَيوْمٍ أَلَا و لِـكُلِّ حامــــلةٍ تَمَامُ

قال الرُّهْرى: فاما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه و إسلام من معه من الفُرْس إلى رُسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت الرسل [ من الفرس ] (() : إلى من نحن يارسول الله ؟ قال : « أنتم مِناً و إلينا أهل البيت» . قال الزهرى : ومن ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سَلْمان مِناً أهل البيت » .

قلت: والظاهر أن هذا كان بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ولهذا بعث الأمراء إلى المين لتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الله عز وجل ، فبعث أولا خالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب ، ثم أَتْبَعَهما أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل ، ودانت اليمن وأهلها للإسلام .

ومات باذان فقام بعده ولده شَهْر بنُ باذان ، وهو الذي قتله الأسودُ العَنْسي حين تنبَأ وأخذ زوجته ، كما سيأتى بيانه ، وأُجْلَى عن اليمن نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تُقيّل الأسود عادت اليدُ الإسلامية عليها .

قال ابن هشام : وهــذا هو الذي (٢) عَنَى به سَطِيح بقوله : « نبيُّ زَ كِيُّ ، يأتيه

<sup>(</sup>۱) من ابن هشام : فهو الذي

الوحى ُ من قِبَل العَلِيِّ » والذي عَنَى شِقُ بقوله: « بل ينقطع برسول مُرْسَل ، يأتى الحق والعدل ، بين أهل الدين والفضل ، يكون الملكُ في قومه إلى يوم الفَصْل » .

قال ابن إسحاق: وكان فى حَجَر باليمن، فيما يزعمون، كتابُ بالزَّ بُور كُتِب فى الزَمان الأول: لمن مُلك ذَمَار؟ لِحَمْيَرَ الأخيار، لِمَنْ مُلك ذَمَار؟ للحبشة الأشرار. لِمَنْ مُلك ذَمَار؟ لفارس الأحرار، لمن مُلك ذَمار؟ لقريش التُّجَّار».

وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى فما ذكره المسعودي :

حين شيد ت<sup>(1)</sup> ذَمَارُ قيل لمن أَ تِ ؟ فقالت لِجْمُيرَ الأخيدارِ ثم سِيلت مِن عَدْ ذَاكُ فقالت أَنَا للحُبُشُ أَخْبَثُ الْأَشْرارِ ثم قالوا مِن بعد ذَاكُ لمن أَ تَ فقالت لفارسَ الأحرارِ ثم قالوا من بعد ذاك لمن أَ تَ فقالت إلى قريشِ التُّجَارِ ثم قالوا من بعد ذاك لمن أَ تَ فقالت إلى قريشِ التُّجَارِ ويقال: إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق ، وجِد مكتو با عند قبر هود

عليه السلام ، حين كَشَفَت الريح عن قبره بأرض الىمن ، وذلك قبل زمن بلُقيس بيسير في أيام مالك بن ذى المنار ، أخى عمرو ذى الأذْعَار بن ذى المنار . ويقال كان مكتو با على قبر هود أيضا وهو من كلامه عايه السلام .

حكاه السهيلي . والله أعلم ·

### قصة السَّاطِرُ ون صاحب الحضر

وقد ذكر قصته هاهنا عبدُ الملك بن هشام لأجل ماقاله بعض علماء النسب: أن النعان بن المنذر الذي تقدم ذكره في ورود سيف بن ذي يزن عليه ، وسؤاله في مساعدته في رَدِّ مُلكُ البين إليه ، أنه من سلالة السَّاطِرُون صاحب الحضر.

<sup>(</sup>١) المظبوعة شدت . وهو خطأ.

وقد قدمنا عن ابن إسحاق أن النعان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر ، وأنهروى عن جُبَير بن مُطْعِم أنه من أَشْلَاء قَنَص (١) بن مَعَد بن عدنان . فهذه ثلاثة أقوال في نسبه فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر .

والحضْرَ حصن عظيم بناه هذا الملك ، وهو الساطرون ، على حافَّة الفرات ، وهو منيف مرتفع البناء ، واسع الرحبة والفناء ، دُوره بقدر مدينة عظيمة. وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء ، و إليه يُجْبَى ماحوله من الأقطار والأرجاء .

واسم الساطرون: الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بنى سليح (٢) بن حلوان الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلبي .

وقال غيره: كان من الجرامقة ، وكان أحد ملوك الطوائف ، وكان يقْدُمهم إِذَا اجتمعوا لحرب عدقٍ من غيرهم ، وكان حصنه بين دجلة والفرات .

قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا الساطرون (٣) ملك الحضر.

وقال غير ابن هشام: إنما الذي غزا صاحب الحضر سابورُ بن أَرْدَشِير بن بابك أول ملوك بني ساسات ، أذل ملوك الطوائف ورد اللَّك إلى الأكاسرة . وأما سابور ذو الأكتاف بن هُر من فبعد ذلك بدهر طويل . والله أعلم . ذكره السهيلي .

قال ابن هشام : فَحَصَره سنتين . وقال غيره : أر بع سنين .

وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته بأرض العراق . فأشرفت بنتُ الساطرون وكان اسمها النَّضِيرة ، فنظرت إلى سابور وعليه ثيابُ دِيباَج وعلى رأسه تاج

<sup>(</sup>١) المطبوعة: قيصر. وهو خطأ. (٢) المخطوطة 1: بن عبيد بن سليح.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : ساطرون .

من ذهب مكلَّل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، [ وكان جميلا] (١) ، فدسَّت إليه: أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: نعم.

فلما أَمْسَى سـاطرون شرب حتى سَكِر ، وكان لا يبيت إلا سكران ، فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه و بعثت بها مع مولًى لها ففتح الباب . و يقال : بل دلتهم على نهر يدخل منه المـاء متسع فولجوا منه إلى الحضر . و يقال : بل دلتهم على طِلَسم كان فى الحضر ، وكان فى علمهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورُقاء وتخضّب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترسل ، فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلّشم فبفتح الباب .

فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضْرَ وخرَّ به وسار بها معه فتزوَّجها .

فَبْينا هى نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تَمَلْمَلَ لا تنام ، فدعا لهــا بالشمع ففتَّشُ فراشهـا ، فوجــد عايــه ورقة آسٍ ، فقال لها سابورُ : أهــذا الذى أَسْهرَكُ ؟ قالت : نعم .

قال : فماكان أبوك يصنع بك . قالت : كان كَفْرش لى الديباج و يُلْبسني الحرير و يطعمني المخر .

قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به! أنت إلى بذلك أسرع.

فر بطت قرون رأسها بذنَب فرس ثم ركض الفرس حتى قتاماً . ففيه يقول أعشى بنى قيس بن ثعلبة :

أَلَمْ تَرَ لِلْحَضْرِ إِذَ أَهِـــلُهُ بِنِعُنْمَى وهــل خالدُ مِن نِعَمْ أَمَّا بِهُ شَامِ بِالْعُنْمَ وهــل خالدُ مِن نِعَمْ أَقَام به شاهبـــورُ الجنو دَحَوْ لَيْن تَضْرِب فيــه القُدُمْ

<sup>(</sup>١) ليست ف ١.

أناب إليب فلم ينتقم (١) ومشل ألم بُحَاوره لم يَقُمُ مُ هُمُوا إلى أمركم قسد صُرِمُ أرى الموت يُجْشَمه مَنْ جُشِم

والحضر صابت عليه داهية من فوقه ، أيد منا كبها (٢)
رَبِيَّهِ قُوق والدَها لِحَيْنِهِ إِذْ أَضَاع رَاقِبُها (٢)
إذْ غَبَقَة هُ مَ تُوق والدَها والحَمْ والحَمْ وَهُ لُ يَهِمُ شاربها (١)
فأسلَت أهلَم ا بليلتها تظن أن الرئيس خاطِبُها فأسلَت أهلَم المؤوس إذ جَشَر الصَّبِحُ دماء تَجْرى سبائبُ (٥)
وخُرِّب الحضر واستبيح وقد أحرِق في خِدْرها مَشَاجِبُها (١)
وقال عَدِي ثُن زيد أيضا:

أيها الشامتُ المعسيِّر بالده رِ أأَنْت الْمَسبَرَّ الموفورُ! أم لديك العهدُ الوثيق من الأيسام بل أنت جاهسلُ مَغْرورُ مَنْ رأيتَ المَنُونَ خلَّانَ أَمْ مَنْ ذا عليه مِنْ أن يُضام خَفِيرُ ؟! أين كسرى كسرى الملوكِ أنوشَرْ وانُ أم أين قَبْسلَه سابورُ! وبنو الأصفر الكرام ملوكُ السروم لم يَبْقَ منهمُ مَسنْ كورُ وأخو الخضر إذ بناه وإذ دِجْ لة تُجْنَى إليسه والخابورُ

<sup>(</sup>١) اقتصر ابن هشام على هذه الأبيات .

<sup>(</sup>٢) صاب السهم من باب باع ، لغة في أصاب . والأيد : القوى . والمعني أنها هائلة .

<sup>(</sup>٣) ربية : فعيل بمعنى مفعول ، أي مرباة . والحين : الهلاك . والراقب : المراقب .

<sup>(</sup>٤) غبقته : سقته الغبوق ، وهو ما يشرب بالعثبي . والوهل : الوهم .

<sup>(</sup>o) جشر الصبح: طلع. (٦) الشاجب: جم مشجب. ما تعلق به الثياب.

شَادَه مَرْ مَسَراً وجَلَّلَه كِلْ سَا فَالِطَّسِيرِ فَى ذُرَاه وُكُورُ لَمْ يَهَبَهُ رَيْبُ الْمَنُونِ فَبِانِ السَّمُلْكُ عَنْسِهِ فَبَابُهُ مَهْجُورُ لَمْ يَهَبَهُ رَبِّ الْخُورُنِقِ إِذَا أَسْسِرِفَ يَوما وِللَّهُدَى تَفْكِيرُ (١) سَرَّه مالُه وكْبُرةُ ما يَمْ لِكُ والبحرُ مُعْرِضاً والسَّدِيرُ (٢) فارْعَوى قلبُسِه وقال: وما غِبْ طَهُ حَى إِلَى المَات يصسيرُ فارْعَوى قلبُسِه وقال: وما غِبْ طَهُ حَى إِلَى المَات يصسيرُ مُ أَضْعَوْ الكَّانِهِم وَرَقَ مُجَفَّ فَأَنُوتَ بِهِ الصَّبَا والدَّبُورُ (٢) مُمْ أَضْعَوْ الكَانِهِم وَرَقَ مَنْ جَفَّ فَأَنُوتَ بِهِ الصَّبَا والدَّبُورُ (٢)

قلت: وربُّ الخورْنَق الذى ذكره فى شعره رجل من الملوك المتقدمين ، وعظه بعضُ علماء زمانه فى أمره الذى كان قد أسرف فيه وعتا<sup>(3)</sup> وتمرد فيه وأتبع نفسه هواها ولم يراقب فيها مولاها ، فوعظه بمن سلف قبله من الملوك والدول ، وكيف بادوا ولم يَبْق منهم أحد ، وأنه ماصار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه إلى من بعده ، فأخذته موعظته وبلغت منه كل مَبْلَغ ، فارعوى لنفسه ، وفكر فى يومه وأمسه ، وخاف من ضيق رمسه ، فتاب وأناب ونزع عما كان فيه ، وترك الملك ولبس زى الفقراء ، وساح فى الفلوات وعصيان وحظى بالخلوات ، وخرج عما كان فيه ، وترك الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رب السموات .

وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام مُوفَّق بن قُدَامة اللَّهْدِسي رحمه الله تعالى في كتاب « التوابين » وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السُّمهَيلي في كتاب « الروض الأُنف » المرتب أحسن ترتيب وأوضح تبيين .

<sup>(</sup>۱) ا: تذکیر . (۲) ا: معرض . (۳) ألوت به : ۱: ذهبت به ، والصبا : ریح مهبها من مطلع الثریا إلی بنات نعش . والدبور ریح تقابل الصبا ، (٤) ۱: وعق.

### خبر ملوك الطوائف

وأما صاحب الحضر وهوساطرون ، فقد تقدماً نه كان مقد ما على سائر ماوك الطوائف، وكان من زمن اسكندر بن فلبيس المقدوني اليوناني ، وذلك لأنه لما غاب على ملك الفرس دارا ، وأذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونهب حواصله ، ومزَّق شمل الفرس شَذَر مَذَر ، عزم أن لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ولا يلتم لهم أمر .

فِعل يُقِرُ كُلَّ مَلِكَ على طائفة من الناس فى إقليم من أقاليم الأرض مابين عَرَبها وأعاجمها ، فاستمر كُلُّ مَلِكُ منهم يحمى حَوْزَته ويحفظ حِصَّته ويستغل مَحِلَّتِه ، فإذا هلك قام ولدُه من بعده أو أحد قومه ، فاستمر الأمركذلك قريبا من خمسمائة سنة .

حتى كان أر دشير بن بابك من بنى ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن لهراسب ، فأعاد مُلْكهم إلى ما كان عايه ، ورجعت المالك برمَّتها إليه، وأزال ممالك ملوك الطوائف ، ولم يَبْقَ منهم تالدُّ ولا طارف ، وكان تأخر عايه حصار صاحب الخضر الذى كان أكبرَهم وأشدَّهم وأعظمهم إذ كان رئيسهم ومُقَدمهم ، فلما مات أر دشير تصدَّى له ولده سابور فحاصره حتى أخذه ، كما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم .

# باب ذكر بنى إسماعيل وهم عَرَب الحجاز وماكان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة

ذكرنا إسماعيل نفسه عليه السلام مع الأنبياء (١)، وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه ها جَر فأسكنها بوادى مكة بين جبال فاران ، حيث لا أنيس به ولا حسيس ، وكان إسماعيل رضيعا ، ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ، ليس عند أمه سوى جراب فيه تمر وَوكاء فيه ماء ، فلما نفد ذلك أنبع الله لهاجر زمزم التى هى طعام طعم وشفاه سُقم ، كا فى حديث ابن عباس الطويل الذى رواه البخارى رحمه الله .

ثم نزلت جُرُهم ، وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجر عكة ، على أَنْ ليس لهم فى الماء شىء إلا مايشر بون منه وينتفعون به ، فاستأنست هاجر بهم .

وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرَهم في كل حين. يقال إنه كان يركب البُرَاق من بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه .

ثم لما ترعرع الغلامُ وشَبَّ وُبلغ مع أبيه السعى كانت قصة الذبح، والذبيح هو إسماعيل على الصحيح.

ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأةً ثم فارقها وتزوج غيرها ، وتزوج بالسيدة بنت مُضاَض بن عمرو الجر همي وجاءته بالبنين الاثنى عشركا تقدم ذكرهم وهم : نابت وقيدُر وأَذْبُلُ (٢٠) ] . ومشًا ، ومِسْمع ، وماشى ، ودِمّا ، وأذر ، ويطور ، ونبش ، وطيما ،

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية للمؤلف . (٢) من ابن هشام . .

وقَيْذُما . هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب ، وله ابنة واحدة اسمها نسمة ، وهى التى زوجها من ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم ، فولد له منها الروم وفارس (١) والأشبان أيضا فى أحد القولين .

ثم جميعُ عرب الحجاز على اختــلاف قبائاتهم يرجعون فى انسابهم " ، الديه نابت وقَيْذُر .

وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم فى مكة ، والناظر فى أمر البيت وزمرم ، نابت بن إسماعيل وهو ابن أخت الجرهميين .

ثم تغابت جُرُهم على البيت طمعا فى بنى أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بنى إسماعيل مدة طويلة ، فكان أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر (٢) بن نَبْت بن جُرُهم .

وجرهم بن قحطان ، ويقال : جرهم بن يقطن بن عيبر <sup>(۱)</sup> بن شالخ بن أر فحشذ بن سا . ابن نوح الجرهمي . وكان نازلا بأعلى مكة بقُعَيْقِعان .

وكان السَّمَيْدع سيدُ قَطُوراء نازلًا بقومه فى أسفل مكة ، وكُلُّ منهما يَعْشُر <sup>(٣)</sup> مَنْ مَرَّ به مجتازاً إلى مكة .

ثم وقع بين جُرُهم وقطُوراء فاقتتلوا، فقُتل السَّمَيْدع واستوثق الأمر لمُضاَضِ وهو الحاكم بمكة والبيت، لا ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتشارهم (١٠) بمكة وبغيرها وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت الحرام .

ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث ، ثم إلى عمرو بن الحارث .

ثم بَغَتْ جُرْ°هم بمكة وأكثرت فيها الفساد ، وألحدوا بالمسجد الحرام ، حتى ذكر

 <sup>(</sup>١) 1: واليونان .
 (٢) 1: هيب (٣) يعشر: يأخذ عشر الأموال (٤) المطوعة وانتثارهم . وهو خطأ .

أن رجلا منهم يقال له إساف بن بَغِيّ وامرأةً يقال لهـا نائلة بنت واثل اجتمعا في الكعبة فكان منه إليها الفاحشة ، فمسخهما الله حَجَرين ، فنصبهما النياس قريباً من البيت ليعتبروا بهما ، فله الطال المطال بعد ذلك بُدُد عُبدًا من دون الله في زمن خزاعة . كما سيأتى بيانه في موضعه . فكانا صِنمين منصوبين يقال لهما إساف و نائلة .

فلما أكثرت جُر هُم البّغي بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين كانوا نزلوا حول الحرَم ، وكانوا من ذرية عمرو بن عام الذي خرج من اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كما تقدم . وقيل إن خزاعة من بني إسماعيل . فالله أعلم .

والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذُنوهم بالحرب واقتتلوا .

واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين .

فَغَابِت خزاعة ، وهم بنو بكر بن عبد مناة وغُبْشان ، وأجْلَوْهم عن البيت .

فعمِد عمرو بنالحارث بن مُضاَض الجرهمي ، وهو سيدهم ، إلى غزالي الكعبة ، وها من ذهب، وحَجَرِ الركن وهو الحجر الأسود، وإلى سيوف مُحَلاَّة وأشياء أخر، فدفنها فى زمزم وطَمَّ زمزم ، وإرتحل بقومه فرجعوا إلى البمن .

وفي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مُضاض:

وقائلة والدمعُ سَكُبُ مُبَادِرٌ وقد شَرِقَتْ بالدَّمْع منها الحَاجِرُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِينِ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُرُ بَمْكَة سَامَ فقلتُ لها والقلبُ منِّي كأنما يُلَجْلِجُه بين الجناحين طائرُ َبَكَى نحن كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالنال صروفُ الليالي والجدودُ العواثرُ نطوف مذاك البت والخير طاهن

وكنا وُلاةً البيت من بعد نابتٍ

ونحن وَلينا البيت مِنْ بَمدِ نابتٍ بعزّ فمـــا يَحْظَى لدينا المـكاثرُ فايس لحيّ غــــير نا ثُمَّ فَاخِرُ فأبنـــاؤه منا ونحن الأصاهرُ فإنَّ لها حالاً وفيها التشاجرُ كذلك يا لَلناس تجري المقـــادرُ أَذَا العرش لا يَبْعُدُ سُهِيْـلُ وعامرُ قبائلَ منها ﴿ يَرْثُ وَنُحَارِثُ بذلك عَضَّتْناً السنونُ الغَوَايرُ بها حَرَمْ \* أَمْنُ \* وفيهـــا المَشَاعِرُ \* و تبكى لبيت ليس يُؤْذَى حَمَامُه يَظُلُ بِهِ أَمْنَا وَفِيـــــه العَصَا فَرُ إذا خَرَجَتْ منه فايست تُعَادَرُ

مَلَكُناً فَعَزَّزْنا فأَعْظِمْ بَمُكْكِنا ألم تُنْـكِحوا من خير شخص علمتُه فإن تَنْثَن الدنيــــا علينا بحالها فأُخْرَجنا منها المليكُ بقدرة أقول إذا نام الخِــــــــــلِيُّ ولم أَنَمَ ْ وبُدِّلتُ منها أوجهاً لا أحبها وصِرْنَا أحاديثاً وكنا بغُبْطَةِ فَسَحَّتْ دموعُ العين تبكي لبلدة وفيه وحوشٌ لا تُرامُ أنيســةٌ ۖ

قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضًا يذكِّر بني بكر وغُبْشان الذين خَلَفُوا بعدهم بمكة :

أن تُصْبحوا ذاتَ يوم لا تَسيرونا حُثُوا الْكَطِيُّ وأَرْخُوا مِنْ أَزِمَّتُهَا قبـــــل المات وقَضُّوا ما تُقَضُّونا دهم فأنتم كما صِرْنا تَصِيرونا

يا أيها الناس سيروا إن قَصْرَكُمُ ۖ (١) كنا أناساً كما كنتم فغَــــيَّرنا

قال ابن هشام : هــذا ما صح له منها . وحدثني بعنى أهل العــلم بالشعر أن هـذه الأبيات أول شعر قيـل في العرب ، وأنهـا وجدت مكتوبة في حجر باليمين ولم يُسَمَّ قائلها .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : قصاركم . وهو خطأ . وقصركم : أي نهايتكم .

وذكر السهيلي لهـذه الأبيـات إخوة ، وحكى عندها حكاية معجبة وإنشادات مُغْربة .

قال: وزاد أبو الوليد الأزرق في كتابه « فضائل مكة » على هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن مُضاض:

قد مالَ دهم علينا ثم أَهْلَكُناَ بالبَغْي فيه (۱) وبَزَّ الناسَ ناسونا واستَخْبِرُوا في صنيع الناس قبلَكم كا استبان طريق عنده الهونا كنَّا زمانا ملوك الناس قَبْلَكم بمسكن في حَرَام الله مَسْكُوناً

قصة خُزَاعة ، وخبر عمرو بن لَحْى ، وعبادة الأصنام بأرض العرب

قال ابن إسحاق: ثم إن غُبْشان من خزاعة وليت البيت دون بنى بكر بن عبد مَنَاة وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث الغُبْشاني .

وقريش إذ ذاك حُلولُ وصِرْمُ لاً وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة .

قالوا: وإنما سميت خزاعة ُ خزاعة َ لأنهم تخزَّعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام ، فنزلوا بمَرِّ الظَّهْرَ ان فأقاموا به .

قال عون بن أيوب الأنصاري ثم الخزرجي في ذلك:

فلما هبطنا بطنَ مَرٍّ تَخَزَّعَت ۚ خُرَاعةُ منا في حُلُولِ كَرَاكرِ (٣)

<sup>(</sup>١) المطبوعة : فينا .

<sup>(</sup>۲) الحلول: جمع حال بتشديد اللام . والصرم بكسر الصاد وسكون الراء: الطائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء والجمع أصرام . (۳) الكراكر: جمع كركرة بكسر الكاف وسكون الراء وهي الجماعة من الناس .

حَمَتْ كُلَّ وَادٍ مِن بِهِامَةَ وَاحْتَمَتْ بِصُمِّ الْقَناَ وَالْمُرْهَفَاتِ البواتِرِ وَقَالَ أَبُو الْمُطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسى:

فلما هَبَطْناً بطن مكة أَعْمَدت خُزَاعة دارَ الآكل المتحامل فلمّا وَاللّهُ على اللّه على كلّ حَيّ بَيْنَ نَجْدٍ وساحل (١) نفَو اجُرهُما عن بطن مكة واحْتَبوا بعزّ خُزَاعيّ شديد الكواهل

فوليت خزاعة البيت ، يتوارثون ذلك كابراً عن كابر ، حتى كان آخرهم حُليل ابن حُبْشِية بن سَلُول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعى ، الذى تزوج قصى بن كلاب المنته حُبَّى ، فولدت له بَنيه الأربع ... : عبد الدار ، وعبد مناف ، وعبد العُزَّى ، وعبدا ، ثم صار أمر البيت إليه . كما سيأتى بيانه وتفصيله فى موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

واستمرت خُزَاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاثمائة سنة ، وقيل خمسائة سنة والله أعلم . وكانوا مشئومين (٢) في ولايتهم ، وذلك لأن في زمانهم كان أولُ عبادة الأوثان بالحجاز .

وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن كُمِّيّ لعنه الله ، فإنه أول من دعاهم إلى ذلك .

وكان ذا مال جزيل جداً . يقال : إنه فقأ أعين عشرين بعيراً ، وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعير .

وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقاً عين واحد منها ، لأنه يدفع بذلك المعين عنها . وممن ذكر ذلك الأزرق .

<sup>(</sup>١) الأكاريس: جمع الجمع للكرس وهو أبيات من الناس مجتمعة. والقنابل جمع قنبل، وهو الطائفة من الناس والجيل. (٢) المطبوعة: سوس. وهي تحريف بالأصل عما أثبتناه.

وذكر السهيلى: أنه ربما ذبح أيامَ الحجيج عشرة آلاف بَدَنة وكسا عشرة آلاف حُلّة فى كل سنة ، يطعم العرب ويحيس لهم الحيش بالسمن والعسل ويلتُّ لهم السَّويق . قالوا : وكان قوله وفعدله فيهم كالشَّرْع المتَّبع ، لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم .

قال ابن هشام: حدثنى بعض أهل العلم أن عرو بن كُى خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره فلما قَدِم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العاليق وهم ولد عملاق، ويقال ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هـذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا.

فقال لهم : ألا تعطونى منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه (١٠ فأعطوه صنما يقال له هُبَل ، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه .

قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل عليه السلام، أنه كان لا يَظْمن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفَسْح فى البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظما للحرم.

فحيث مانزلوا وضِعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة .

حتى سَاَخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم ، حتى خَلَفت اُلخُلُوف ونسوا ما كانوا عايه .

وفى الصحيح عن أبى رَجاء العُطَارِدى ، قال : كنا فى الجاهلية إذا لم نجد حجراً جمعنا حَثْيةً من التراب وجئنا بالشاة فحابناها عليه ثم طُفْنا بها .

<sup>(</sup>١)كذا بالأصول . والقياس : فيعبدوه

قال ابن إسحاق. واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غَيره ، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ماكانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات.

وفيهم على ذلك بقايا مِن عَهْد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها مِن تعظيم البيت ، والطواف به ، والحج والعمرة ، والوقوف على عرفات والمزدلفة ، وهَدْى البُدْن والإهلال بالحج والعمرة ، مع إدخالهم فيه ما ليس منه

فكانت كنانة وقويش إذا أهَلُوا قالوا: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك، الله شريكا هو لك، تملكه وما مَلك. فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون مِلْكها بيده. يقول الله تعالى لمحد صلى الله عليه وسلم: « وما يُؤمن أكثرُهم بالله إلا وهُم مشركون (١) » أى ما يوحدوننى لمعرفة حتى إلا جعلوا معى شريكا مِن ْ خَلْقى.

وقد ذكر السهيلي وغيره: أن أول من لبَّى هـذه التلبية عمرو بن كُنيّ وأن إبليس تَبَدَّى له فى صورة شيخ ، فجمل يالمِّنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول ، واتبعه العرب فى ذلك .

وثبت فى الصحيح أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك: يقول: « قَدِ قدِ » أى حَسْب حسب .

وقد قال البخارى : حدثنا إسحاق بن إبراهـيم ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى حفص عن أبى هريرة ، عن النبى صلّى الله عليه وسلم . قال : « إن أول من سَيَّب السوائب وعَبَد الأصنام ، أبو خُز اعة عمرو بن عامر ، وإنى رأيته يجر أمعاءه فى النار » .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ١٠٦ .

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وهذا يقتضى أن عمرو بن لَحْى "هو أبو خزاعة الذى تُنْسَب إليه القبيلة بكمالها ، كما وعمد بعضهم من أهل النسب ، فيما حكاه ابن إسحاق وغيره .

ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك بلكالنص ، ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه.

فقال البخارى: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شُعَيب ، عن الزُّهْرى ، قال: سمعت سعيد ابن المسيب قال: البَحيرة: التي يُمْنح (١) دَرُّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: التي كانوا يسيِّبونها لآلهتهم لا يُحْمَل عليها شيء.

قال : وقال أبو هريرة : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « رأيت عمرو بن عامر الخرَ اعى يجر قُصْبَه فى النار ، كان أول من سَيَّب السوائب » .

وهكذا رواه البخارى أيضاً ومسلم من حديث صالح بن كِيسان عن الزُّ هْرى عن سعيد عن أَبي هريرة به .

ثم قال البخارى : ورواه ابن الهادُّ عن الزهرى .

قال الحاكم : أراد البخارى : رواه ابن الهادِّ عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهرى .

وقد رواه أحمد عن عمرو بن سَلَمَة الخزاعي ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهاد ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبى هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « رأيت عمرو بن عامر يجرُ قُصْبَه في النار ، وكان أول من سَيَّب السوائب وبَحَرَ البَحِيرة » .

<sup>(</sup>٣) المنابوعة: يمنع. وهو خطأ

ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن يُخْتَ كما قال الحاكم. فالله أعلم.

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرازق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « رأيت عمرو بن عاص أُلخزَ اعى يجرُ وُصُبه فى النار ، وهو أول من سَيَّبَ السوائب (١) » .

وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : الزُّهْري عن سعيد عنه كما تقدم .

وقوله في هذا الحديث والذي قبله: « الْخُزَاعي » يدل على أنه ليس والدَ القبيلة ، بل منتسب إليها ، مع ماوقع في الرواية من قوله أبو خزاعة تصحيف من الراوى من : « أخو خزاعة » أو أنه كان يكني بأبي خزاعة ، ولا يكون ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كابهم . والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيبي ، أن أبا صالح السَّمَّان حَدَّثه أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأكثم بن الجون أكنرَاعي : « ياأكثم ، رأيت عمرو بن لحي بن قَمْعة بن خِنْدف يجرأ قُصْبه في النار ، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه » .

فقال أكثم: عسى أن يضرني شَبُّهُ الرسول الله .

قال: « لا إنك مؤمن وهو كافر ، إنه كان أول من غييَّر دين إسماعيل ، فنصب الأوثان وبَحَرَ البحيرة وسَيَّب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامى» .

ليس في الكتب من هذا الوجه .

وقد رواه ابن جرير عن هَنّاد بن عبدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله ، وليس فى الكتب أيضاً .

<sup>(</sup>۱) المسند حديث رقم ٧٦٩٦

وقال البخارى: حدثنى محمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكر مانى ، حدثنا حسان ابن إبراهيم ، حدثنا يونس ، عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت جهنم يَحْطِمُ بعضُها بعضاً ، ورأيت عَمْراً يجرُ قُصْبه ، وهو أول من سَيَّب السوائب » .

تفرَّد به البخاري .

وروى الطبراني من طريق صالح ، عن ابن عباس ، مرفوعا في ذلك .

\* \* \*

والمقصود أن عمرو بن لحُى لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء فى الدين غَيَّر بهـا دينَ الخليل ، فاتبعه العرب فى ذلك ، فضلُّوا بذلك ضلالا بعيدا بَيِّنًا فظيعاً شنيعاً .

وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غيير ما آية منه . فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَاْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَهْ تَرُوا عَلَى الله الْكَذِب ﴾ (١) الآية . وقال تعالى : ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْمَدِبَ وَأَ كُثَرُهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقد تكلمنا على هذاكله مبسوطاً وبيَّنا اختلاف الساف فى تفسير ذلك ، فمن أراده فليأُخذه من ثَمَّ ، ولله الحد والمنة .

وقال تعالى : ﴿ وَ يَجْمَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ ، تَاللَّهِ لِتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ ۚ تَفْتَرُونَ ﴾ (٣) .

ُ وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلحُرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَــذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَأَئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَأَيْهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللهِ وَمَاكَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ

<sup>(</sup>١) سؤرة النحل (١١٦) (٢) سورة المائدة (١٥٣) (٣) سورة النحل ٥٦.

إِلَى شُرَكَا وُهُمْ الْبُرْدُوهُمْ وَلِيَابِسُوا عَلَيْهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوه فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. شُرَكَا وُهُمْ الْبُرْدُوهُمْ وَلَيَابِسُوا عَلَيْهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوه فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتُ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَة لَذُكُورِنَا وَنُحَرَّمُ مَعَلَيْ أَرْوَاجِنَا ، وَإِنْ يَكُن مَيْعَة وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَة لَذُكُورِنَا وَنُحَرَّمُ مُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُا أَوْلاَ هَوْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُا أَوْلاَ هَوْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وقال البخاري في صحيحه: ﴿ باب جهل العرب ﴾ (٢):

حدثنا أبو النعان ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس،قال : إذا سَرَّكُ أن تعلم جَهْلَ العرب فاقرأ مافوق الثلاثين وماثة في سورة الأنعام: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُمُ ٱللهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين ﴾ .

وقد ذكرنا تفسير َ هذه الآية ، وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلةالفاسدة ، التي ظنها كبيرهم عمرو بن كُحيّ قَبَقَحه الله مصلحة ً ورحمة ً بالدواب والبهائم ، وهو كاذب مُنْتر في ذلك .

ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطُّعَام فيه .

بل قد تابعوه فيما هو أَطَمَّ من ذلك وأعظم بكثير ، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ١٣٦ ــ ١٤٠ (٢) البخارى: باب قصة زمزموجهل العرب .

وبدَّلوا ماكان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستفيم ، من توحيد عبادة الله وحده لا شريك له وتحريم الشِّرْك .

وغيَّروا شعائرَ الحج وَمَعالمَ الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا صعيف. واتبعوا في ذلك مَنْ كان قبلهم من الأمم المشركين.

وشابهوا قوم نوح ، وكانوا أول من أشرك بالله وعبد الأصنام ولهذا بعث الله إليهم نوحا ، وكان أول رسول بُعِث ينهى عن عبادة الأصنام ، كافى قصة نوح ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ آلِهِ مَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُوا لَا تَذَرُنَ آلِهِ تَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُواعاً وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ الظَّالِهِ بِنَ إِلَّا ضَلاَلًا ﴾ (\*) .

قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماصالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم ، وقد بينا كيفية ماكان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته ها هنا .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق وغيره: ثم صارت هـذه الأصنام في العرب بعـد تبديلهم دين إسماعيل، فـكان وَدُ لبني كُلب بن وَ بْرَة (٢) بن تَعْلِب بن حُلُوان بن عِمْران بن الحاف ابن قُضاَعة. وكان منصوباً بدُومَة الجندَل.

وكان سُواغُ لبنى هُــذَيل بن الياس بن مُدْركة بن مضر . وكان منصوبا بمكان يقال له رُهاَط .

وكان يغوث لبنى أَنْمَ من طَيِّئَ ولأهل جُرَش من مَذْحج . وكان منصوباً بَجُرَش . وكان يغوث لبنى أَنْمَ من هَمْدَان . وكان يَعُوق منصوباً بأرض هَمْدَان من النمين لبنى خَيْوان بطن مِّن هَمْدَان .

<sup>(</sup>١) سورة نوح: ٢٤ ، ٢٣ ) الطبوعة: مرة . وهو خطأ .

وكان نَسْر منصوبًا بأرض حِمْير لقبيلة يقال لها ذو الكُللَاع.

قال ابن إسحاق : وكان لخولان بأرضهم صنم يقال له عم أنس () يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله ، فيما يزعمون () ، فما دخل في حق عم أنس من حق الله الذي قسموه () له تركوه له ، وما دخل في حق الله من حق عم أنس رَدُّوه عليه ، وفيهم أنزل الله : ﴿ وَجَعَلُوا لِللهِ عِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلحُرْثِ وَٱلْأَنْعَامَ نَصِيباً ﴾ .

قال: وكان لبنى مِلْكان بن كِنانة بن خُزَيمة بن مُدْرِكة صنم يقال له سعد، صخرة بفلاة من أرضهم طويلة ، فأقبل رجل منهم بإبل له مُؤبَّلة ليقِفَها عليه التماس بركته ، فيما يزعم ، فلما رأته الإبل ، وكانت مَرْعِيَّة لا تُرْ كب وكان الصنم يُهُرْاق عليه الدماء ، نفرت منه فذهبت في كل وجه ، وغضب ربها فأخذ حجراً فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك نفرَّت على ابلى . ثم خرج في طلبها حتى جمعها ، فلما اجتمعت له قال:

أَتَيْنَا إلى سعد ليَجْمَع شَمْلَنا فَشَنَّتَنَا سعد فَلا نحنُ مِن سَعْد وهل سَعْدُ إلا صخرة بَنَنُوفَة من الأرض لا يدعولغَي ولارُشْد

قال ابن إسحاق: وكان في دَوْسٍ صنم لعمرو بن ُحَمَّةً الدَّوْسي .

قال: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هُبَل.

وقد تقدم فيما ذكره ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لحى لعنه الله .

قال ابن إسحاق: واتخذوا إِسَافًا ونائلة ، على موضع زمزم ينحرون عندها ، ثم ذكر أنهما كانا رجلا وامرأة فوقع عليها في الكعبة فمسخهما الله حجرين.

ثم قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم ، عن عَمْرة أنها قالت: سمعت عائشة تقول: مازِلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلا وامرأة من جُر هم أَحْدَثا في الكعبة فمسخهما الله عز وجل حَجَر بن . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فالأصنام لابن الكلبي: عميانس . (٢) ابن هشام: بزعمهم . (٣) ابن هشام :سموه

وقد قيل إن الله لم ُيمهايهما حتى فجرا فيها ، بل مَسخهما قبل ذلك ، فعند ذلك نصِبا عند الصفا والمروة .

فلماكان عمرو بن خُمي نقالهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما .

وفى ذلك يقول أبو طالب:

وحيث أينيخ الأشعرُون ركابهم بمَفْضَى السَّيول مِن إســـاف ونائل وقد ذكر الواقدى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكسر نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور.

وقد ذكر السهيلى: أن أَجَا وسُلْمَى وهما جبلان بأرض الحجاز ، إنما سمِّيا باسم رجل اسمه أجا بن عبد الحى ، فجر َ بُسُلْمَى بنت حام ، فصلبا فى هـ ذين الجبلين فعُرِفا بهما . قال : وكان بين أجا وسلمى صنم لطيِّئ يقال له قاس .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: واتخذ أهلُ كل دار فى دارهم صمّا يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سَفَراً تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخرَ مايصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سَفّره تمسَّح به، فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن يدخل على أهله.

قال: فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أَجَمَلَ الآلهة إلهاً واحداً إنَّ هذا لشيء عُجَابٌ .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طَوَاغيت ، وهي بيوت تعظّمها كتعظيم الكعبة لها سَدَنة وحُجَّاب، وتُهْدِي لها كما كا تهدى للكعبة ، وتطوف بها كطوافها

بها وتنحر عندها . وهي [ مع ذلك ](١) تعرف فضل الكعبة عليها ، لأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجدُه ·

وكانت لقريش و بني كنانة الْعُزَّى بنخلة ، وكان سدنتها وحجابها بني شَيْبان من سُكَيْم حالهاء بني هاشم ، وقد خرَّبها خالد بن الوليد زمن الفتح . كما سيأتي .

قال : وكانت اللات لثِقَيف بالطائف ، وكان سَدَنتُها وحُجَّابِها بنى مُعَتَّب من ثقيف ، وخربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجيء أهل الطائف . كما سيأتي .

قال: وكانت مَنَاةُ للأوس والخزرج ومَنْ دَانَ بدينهم من أهل المدينة (٢) على ساحل البحر من ناحية المُشكَلَّل بقُدَيد، وقد خربها أبو سفيان أيضا، وقيل على بن أبي طالب كا سيأتى .

قال: وكان ذو الخلصة لدوس وخَثْم و بجِيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتَبالَة ، وكان يقال له الكعبة الىمانية ؛ ولبيت مكة الكعبة الشامية. وقد خربه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتى . قال :

وَكَانَ قَاسَ لَطَيِّيَ وَمِنَ يَلِيهَا بِجَبَلَىْ طَيِّيْ، يَعَنَى أَجَأَ وَسَلْمَى . وهَا جَبَلان مشهوران كما تقدم .

قال: وكان رِئَامُ بيتا لِحْمير وأهل الىمن كما تقدم ذكره فى قصة تُتبع أحد ملوك حِميْر وقصة اكحبْرين حين خربَّاه وقتلا منه كلباً أسود .

قال : وكانت رُضاً، بيتاً لبنى رَبِيعة بن كَعْب بن سعد ابن زيد ِ مَناة بن تميم ؛ ولها يقول الْمُسْتَوَغْر ، واسمه كعب بن ربيعة بن كعب :

ولقد شَدَدْتُ عَلَى رُضَاءِ شَدَّةً فَتر كَتُهَا قَفْرًا بِقَاعٍ أَسْحَمَا (١)

<sup>(</sup>١) ليست في ابن هشام . (٢) ابن هشام يثرب . (٣) المطبوعة : ببن . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) الأسحم: الأسود

وأعان عبدُ الله في مَكْروهها و بِمثْلِ عَبْد الله أَغْشَى الحُرَمَا(')
و يقال إن المُسْتَوْغِر هذا عاش ثلاثمائة سنة وثلاثين سنة ، وكان أطول مُضَرِكلها
معراً ، وهو الذي يقول :

ولقد سَئِمْتُ مِن الحياة وطولِما وَعَرَّتُ مِنْ عَدَدِ السنين مئينا مائة حَدَّمْ البَعْدَها مائتان لى وازددتُ من عَدَدالشهور سنينا هل ما بَقِي إلا كاقد فاتنا يومُ يُمرُّ وليالهُ تَعَدُونا قال ابن هشام: وترُوى هذه الأبيات لزُهير بن جَناب بن هبل(٢).

قال السُّهيَلى: ومن المعمَّرين الذين جازوا المائتين والثلاثمائة: زهير هـذا ، وعُبيد ابن شَرية ، ودَغْفَل بن حَنْظلة النسَّابة ، والربيع بن ضبع الفزارى ، وذو الإصبع العَدُّوانى ، ونصر بن دهان بن أشجع بن رَيْث بن غطفان ، وكان قد اسودَّ شَعَره بعد ابيضاضه وتقوَّم ظهرُه بعد اعوجاجه .

قال ("): وكان ذو الكَعبَات لبكر وتَغُلب ابني (<sup>(۱)</sup> وائل وإياد بَسُندَاد ، وله يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة:

بَيْنَ (٥) اَلْحُورْنَقَ والسِّدِيرَ و بارقِ والبيتِ ذي الشُّرفاتِ مِنْ سَنْدَ ادِ (٢) وأول هذه القصيدة :

ولقد علمتُ وإن تطاول بي المَدَى أنَّ السبيل سبيلُ ذى الأعوادِ ماذا أُوَمِّلُ لِهُ اللهُ آلِ مُعَرَّق تركوا منازكم ، وبَعْدَ إِيادِ ماذا أُومِّلُ بَعْدُ آلِ مُعَرَّق تركوا منازكم ، وبَعْدَ إِيادِ نَزَلُوا بأَنْقَرَةٍ يَسِيل عليهمُ ماهِ الفُرَات يجيء من أَطُوادِ أرض الجُورنق والسَّديرِ وَبارقِ والبيتِ ذى الكَعْبات من سِنْدادِ

<sup>(</sup>۱) لم يردهذاالبيت في ابنهشام. (۲) ابنهشام: بن جناب الكلبي. (۳) أي ابن اسحق (٤) المطبوعة : ابن . وهو خطأ . (٥) ابن هشام: أهل الخورنق .

<sup>(</sup>٦) السنداد : منازل لإياد أسفل سواد الكوفة ،وراء نجران الكوفة .

جَرَتِ الرياحُ على مَحَـــلِ ديارهم فكأنمـــا كانوا على ميعـــادِ
وَأَرَى النعيمَ وكلَ مَا رُبْلهَى به يوماً يَصِير إلى بِلَى ونفـــادِ
قال السهيلى: الحورْنق: قصر بناه النعان الأكبر لسابور ليكون ولده فيه عنده ،
و بناه رجل يقال له سِنماً في عشرين سنة ، ولم يُرَ بناهٍ أعجب منه ، فخشى أن يَبْنى لغيره مثلة ، فألقاه من أعلاه فقتله ، فغي ذلك يقول الشاعر:

جَزَ انِي ، جـــزاه الله شَرَّ جزائه جــزاء سِناً وما كان ذَا ذَنْبِ سِوكر ضْفه البنيان عشرين حِجَّةً يعدُّ عليه بالقَرَامد والسَّكْبِ (١) فلما انتهى البنيان يوما تمامه وآض كمثل الطَّوْدِ والباذخ الصعب فلما انتهى البنيان يوما تمامه وذاك لعَمْرُ الله مِنْ أُقْبَح الخطب رَمَى بِسِنَّارٍ على حُق رأسه وذاك لعَمْرُ الله مِنْ أُقْبَح الخطب قال السهيلي: أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان. والسِّناً من أسماء القمر.

والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام ، جهز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه ، وإلى تلك الأصنام مَن كسرها ، حتى لم يبق للكعبة مايضاهيها ، وعُبِدَ الله وحدَه لا شريك له . كا سيأتى بيانه وتفصيله فى مواضعه إن شاء الله تعالى و به الثقة .

 <sup>(</sup>١) القرامد :حجارة لها خروق تنضج ويبنى بها ، والآجر، وما طبى به كالزعفر الوالجس. والسكب :
 النحاس أو الرصاص .

# خبر عدنان جَدّ عرب الحجاز ، وهوالذي ينتهي إليه نسب النبي صلى الله عليه وسلم

لا خلاف أن عَدْ نان من سُلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . واختلفوا في عدة الآباء بينه و بين إسماعيل على أقوال كثيرة .

فأكثر ماقبل أر بعون أبا ، وهو الموجود عند أهل الكتاب ، أخذوه من كتاب رخياكاتب أَرْمِيا بن حَلْقِيا . على ماسنذكره .

وقيل بينهما ثلاثون . وقيل عشرون . وقيل خمسة عشر . وقيل عشرة . وقيل تسعة . وقيل سبعة .

وقیل إن أقل ما قیل فی ذلك أر بعة ، لما رواه موسی بن یعقوب ، عن عبد الله بن وهب بن زُمْعة الزُّمعی ، عن عمته ، عن أم سلمة ، عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال « مَعَدُّ بن عدنان ابن أدد بن زند بن الیَری بن أعراق الثَّری » .

قالت أم سلمة : فزند هو الهمَيْسع . واليرى هو نابت ، وأعراق الثرى هو إسماعيل . لأنه ابن إبراهيم ، وإبراهيم لم تأكله الناركما أن النار لا تأكل الثرى .

قال الدارقطنى : لا نعرف زنداً إِلا فى هذا الحديث ، وزند بن الجون ، وهو أبو دلامة الشاعر .

قال الحافظ أبو القاسم الشَّمَهْ لِي وغيرُه من الأُمَّة : مُدَّة ما بين عَدْنان إلى زمن إسماعيل أكثر من أن يكون بينهما أربعة آباء أو عشرة أو عشرون ، وذلك أن مَعَدَّ ابن عدنان كان عمرهُ زمن بُخْتُنَصَّر اثنتي عشرة سنة .

وقد ذكر أبو جعفر الطبرى وغيره أن الله تعالى أوحى في ذلك الزمان إلى أرمياء بن

حلقيا أن اذهب إلى بُحْتُنصَّر فأعْلِمْه أنى قد سَلَّطْته على العرب. وأمر الله أرْمياء أن يحمل معه مَعَدَّ بن عدنان على البُرَاق كى لا تصيبه النقمة فيهم ، فإنى مُسْتَخْرج من صُلبه نبيًّا كريمًا أختمُ به الرُّسل.

ففعل أرْمِياء ذلك واحتمل مَعدًا على البُرَاق إلى أرض الشام ، فنشأ مع بنى إسرائيل من بقى منهم بعد خراب بيت المَقْدِس ، وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بنت جوشن من بنى دب بن جُرهم ، قبل أن يرجع إلى بلاده ، ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتمحصّت بنى دب بن جُرهم ، قبل أن يرجع إلى بلاده ، ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتمحصّت جزيرة العرب ، وكان رخيا كاتب أرمياء قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة أرمياء فيحفظ نسب مَعد كذلك . والله أعلم .

ولهذا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان.

قال السهيلي : وإنما تكلمنا في رفع هـذه الأنساب على مذهب مَن يَرَى ذلك ولم يكرهه ،كابن إسحاق والبخارى ، والزُّ بير بنَ بكّار ، والطبرى ، وغيرهم من العلماء .

وأما مالك رحمه الله فقد سئل عن الرجل يرفع نَسَبه إلى آدم فكره ذلك ، وقال له : من أين له عِلم ذلك ؟ !

فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً ، وقال : ومن يخبره به !

وكره أيضاً أن يُر ُ فع فى نسب الأنبياء ، مثل أن يقال : إبراهيم بن فلان بن فلان . هكذا ذكره المعيطى فى كتابه .

قال : وقولُ مالك هــذا نحو ُ ما رُوِى عن عُر ْوة بن الزُّ بَـير أنه قال : ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل .

وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يُعْرَفُون .

وروى عن ابن عباس أيضاً أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كَذَب النَّسَّابِون .مرتين ِ أو ثلاثاً . والأصح عن ابن مسعود مثله . وقال عمر بن الخطاب: إنما ننسب إلى عدمان.

وقال أبو عمر بن عبد البَرّ فى كتابه: « الأنباه فى معرفة قبائل الرواة »: روى ابن لهيمة عن أبى الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ماوجدنا أحدا يعرف ماوراء عدنان ولا ماوراء قحطان إلا تَحَرَّصاً.

وقال أبو الأسود: سمعت أبا بكر سليان بن أبى خيثمة ، وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم ، يقول: ماوجدنا أحداً يعرف ماوراء مَعَدً بن عدنان في شِعْر شاعر ولا عِلْم عالم .

قال أبو عمر: وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأَزْدى ومحمد بن كعب القُرظى إذا تَكَوْا ﴿ والذين مِن ْ بَعْدِهم لا يَعْلَمُهم إلا اللهُ ﴾(١) قالوا: كَذَب النسابون .

فال أبو ُعمَر رحمه الله: والمعنى عندنا فى هذا غيرُ ما ذهبوا ، والمراد أن من ادَّعَى إحصاء بنى آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذى خلقهم ، وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وَعَو اوحَفِظوا جماهيرها وأمهاتِ قبائلها ، واختلفوا فى بعض فروع ذلك .

قال أبو عمر : والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا : عدنان بن أُدَد ، ابن مُقَوِّم ، بن ناحور بن تَيْرَح ، بن يَمْرُب ، بن يَشْجُب ، بن نابت ، بن إسماعيل ، ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام . وهكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يَسار في السيرة . قال ابن هشام : ويقال عدنان بن أُدّ . يعني عدنان بن أُدّ ، بن أُدَد .

ثم ساق أبو نُعَرَ بقيةَ النسب إلى آدم .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهم ٩

وأما الأنساب إلى عَدْنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جداً ، لا يتمارى فيها اثنان .

والنسب النبوى إليه أظهر وأوضح من فَكَق الصبح، وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه ، كما سنورده فى موضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها فى سلك النسب الشريف والأصل المنيف. إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلات ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

\* \* \*

وما أحسن ما نَظَم النسب النبوى الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشيء في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه وهي قوله:

مَدَحْتُ رسولَ الله أَبْغِي بَمَدْحه مَدَحْتُ امراً فاق المديحَ مُوَحَّدًا ببيًّا تَسَامَى في المشارق نورُه ببيئة أَتَدُنا به الأنباء قَبْلَ بَجِيئه وأصبحت الكُهّانُ تَهْتَفِ باسمه وأنطقت الأصابامُ نُطْقاً تبرأتُ وقالت لأهل الكُفر قولًا مبيناً: ورَامَ اسْتَراقَ السَّمْع جِنُ فَزَيَّلَتْ وَجَاء بآيات تبين أنها في وجاء بآيات تبين أنها في فنها انشقاقُ البدر حين تعبَّتُ ومنها نبوعُ الماء بين بنانه ومنها نبوعُ الماء بين بنانه

وُفُورَ حُطُوطَى مِنْ كَرِيمِ الْمَآرِبِ الْمَوْسِ وَمُقَارِبِ الْمَوْسِ وَمُقَارِبِ فَلَاحَتْ هَوَادِيهِ لأهلِ الْمَعَارِبِ وَلَمَقَارِبِ وَشَاعِت به الأخبار في كلِّ جانبِ وسُنْفِي به رَجْمَ الظنونِ الكواذبِ الى الله فيه من مقال الأكاذبِ الى الله فيه من مقال الأكاذبِ أَتَاكُم نبي مِن مُقال الأكاذبِ مقاعدَهم منها رُجومُ الكواكبِ مقاعدَهم منها رُجومُ الكواكبِ لطول العمى من واضحات المذاهبِ لطول العمى من واضحات المذاهبِ دلائلُ جَبَّه المُ واضحات المذاهبِ شعوبُ الضِّيا منه ربوسَ الأخاشبِ شعوبُ الضِّيا منه ربوسَ الأخاشبِ وقد عَدِم الوُرَّادُ قُونِ المَشَارِبِ المَشَارِبِ المُشَارِبِ المُنْ اللهِ المُعْمِ الوَرُقِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ العَلَيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ العَلَيْدِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ ا

فروَّى به جَمِّ ا غفيراً وأَسْهَلت بأعناقه طوعا أكفُّ الْمَذَانب وبئرُ طَغَتْ بالماء مِنْ مَسِّ سَهْمِه ومِنْ قَبْلُ لم تَسْمَح بَمَذْقَة شارب به دَرَّةٌ تُصْغِي إلى كَفِّ حالب لكَيْدِ عدق للعداوة ناصب وعِنْدَ بَوَادِيه بمـا في العواقب قريبُ الماآتي مُسْتَجِمُ العجائبِ بليغاً ولم يَخْطُر على قلب خاطبِ وفات مَرَامَ المستمِرِّ الموارب ولا صُحْفِ مُسْتَمْلِ ولا وصف كاتب وإفتاء مُسْتَفْتٍ وَوَعْظِ مُحاطِب وقَصِّ أحاديثٍ ونَصِّ مآربٍ وتعریف ذی جَحْدٍ وتوقیفِ کاذب وعِنْدَ حدوثِ الْمُعْضِلَاتِ الغرائبِ قويمَ المعانى مستدر ً الضرائب يلاحظ مُعْناًه بِعَــيْنِ المراقبِ وَصَفْنَاهُ معلومٌ بطولِ التجاربِ تَبَلَّجَ منه عن ڪريم الَمَنَاسِبِ قريش على أهل العُلَا والْمَنَاصِبِ ويُصْـدَرُ عَنْ آرائه في النوائب بغُــرِ ً المَسَاعِي وامتنان المواهبِ تطاط الأمانى واحتكام الرغائب

وضَرْع مَرَاه فاسْتَدَرَّ ولم يَكُنْ ونُطْقِ فصيحٍ مِنْ ذِراعِ مُبِينةٍ وإخباره بالأمر مِنْ قَبْلِ كُوْنهِ ومن تلكمُ الآيات وحيُّ أَتَى به تَقَاصِرت الأَفْكَارُ عنه فلم يُطِعْ حَوَى كُلَّ عِلْمِ وَاحْتُوَى كُلَّ حَكَمَةٍ أتانا به لا عن رَوِيَّةٍ مُوْتَىء يواتيــه طَوْرًا في إِجابةٍ سائلٍ وإتيان برهانِ وفَرْضِ شرائع وتصريف أمثال وتثبيت حُجَّةٍ وفى تَمْجُمَع النادِي وفي حَوْمة ِ الوَغَى فیأتی علی ما شئت من طرقاته يصدِّقُ منه البعضُ بعضاً كأنما وعجزُ الوَرَى عن أن يجيئوا بمِثْل ما تَأْبَّى بَعَبْدِ اللهِ أكرمِ والد وشَيْبَةَ ذِي آلحُمْد الذي فَخَرَتُ به ومن كان يُسْتَسْقَى الغامُ بوَجْهه وهاشم الباني مَشِيدِ افتخارِه وعبدِ مناف وهو علَّم قومه اشـ

كَفِي مَنْهُلِ لَمْ يَدُنُ مِنْ كَفِّ قاضب(١) تقسَّمها نهب الأكفِّ السوالب تَقَاصَرَ عنــــه كلُّ دَان وغائب سِفَاهُ سفيـــهِ أَو مَحُوبة حائب (٢) له هِمُ الشُّمِّ الأُنوفِ الأَغَالب مُدافِع عنهم كل قرون مُعالب يَعُوذُ بها عند اشْتجار المَخاطب وأكركم مصحوب وأكركم صاحب بحيث الْتَقَى ضوء النجوم الثواقب محاسنَ تَأْبَى أَنْ تَطُوعَ لِغَالِب تليد تُرَاثٍ عَنْ حَمِيكِ الأقارب أعفَّ وأَعْملَى عَنْ دَنِيِّ الْمكاسب لأعدائه قبل اعتدد الكتائب إذا اعتركت يوماً زحوف اَلْقَانب (٣) إذا خاف مِنْ كَيْدِ العــدوِّ الْمَحَارِب وإرْثٍ حَوَاه عن قرومٍ أشايب وإن قُصَيًّا مِنْ كريمٍ غِرَ اسِــــه به جَمَ ع الله القبائل بَعْدَما وحَلَّ كِلاَبُ مِنْ ذُرَى الْمَجْدِ مَعْقِلاً ومُرَّةُ لَم يَحْلُلُ مريرةَ عَـــزْمه وأَلْوَى لُوَّى ثُوْ بالعِـــدَاةِ فطُوِّعَتْ وفى غالبِ بأسْ أَبَى البأسَ دونَهم وكانت لفِهْـــرِ في قريشِ خَطَابة وما زال منهم مالك منهم مالك خير مالك ﴿وَلَلنَّضْرَ طُوْلٌ كَيْقُصُرُ الطرفُ دُونَهُ لعَمْرى لقد أَبْدَى كِناَنةُ قَبْلَه ومِن ۚ قَبْلِهِ أَبْقَى خُزَيمَةُ خَمْكَ دَه ومُدْرِكَةٌ لم يُدْرِك الناسُ مشلَّه وإلياسُ كان اليَأْسُ من من مُقارنا وَفَى مُضَرِ يَسْتَجْمِعُ الفَخْرُ كُلُّهُ وح ل إنزار من رياسة أهله وكان مَعَــدُ عُـــــدَّةً لِوَليَّة وما زال عَدْ نَانُ إِذَا عُـــِــدا فَضْلُهُ وأُدُّ تَأَدَّى الفضللُ منه بغايةٍ

<sup>(</sup>١) القاضب: الغارس. (٢) الحائب: الآثم. (٣) المقانب: جمع المقناب، الطائفة من الخيل ما بين الثلاثين إلى أربعين.

مَعَاقِبُ لَهُ فِي مُشْمَخِرٌ الأَهَاصِبِ وحكمةُ لقان وهمَّــــةُ حَاجِب نمُــا بَعْدَه في الفخر مَسْعَى لِذَاهبِ له الأرضُ مِنْ ماشِ عليهــا وراكبِ تُبَيِّنُ منه عَنْ حميكِ الْمَضَارِبِ مَا ثُو ُ لَمَّا يُحْمِمِهَا عَسِيدٌ حاسب كَقُدُّ الطلا<sup>(١)</sup> بالمُرْ هَفَات القواضب ضَنِين مُ على نَفْس الْشِحِ ِّ الْمُعَالِبِ ولا عابر من دونهم في المراتب سجايا حَمَّتُهُم كُلَّ زارِ وعائب جريثًا على نفس الكَمِيِّ الْمُضَارِب يَذُودُ العِدَى بالذائداتِ الشّوازب(٢) مِنَ الله لم تُقُرَنْ بهمَّةٍ راغب أبيُّ الخرور الله مُسْتَدِقُ المآرب مهدفية مِن فاحشات المثالب ونَزَّهـا عن مُرْدِيات المَطالب

وما زال يَسْتَعْلَى هَمَيْسَعُ بالعُــــلاَ ونَبْتُ ۚ بَنَاتُ عَالَمُ وَحَدُّ الْعِزُّ وَابْدَنَى هُمُ نَسْلُ إسماعيلَ صادقُ وَعْسَدِه وكان خليـــلُ الله أكْرَمَ مَنْ عَنَتْ وناحور ُ نَحَّارُ العِــدَى حُفِظَتْ له وأَشْرَعُ فِي الْهَيْجِـاء ضَيْغَمُ غَابَةِ وأرغو ناب في الحـــروب مُحَـكُم ﴿ وشالخُ وارْفَخْشِذْ وسَامٍ سَمَتْ بهم وما زال نوحٌ عِنْدَ ذي العرش فاضلا وكَمْكُ أَبُوه كان في الرَّوْعِ رائعـا ومن قبل كَمْكُ لِمْ يَزَلُ مَتُّوشَلِخُ وكانت لإدريسَ النبيِّ مَنازلُ وكانت لِمهْلاَييـــل فَهُم فَضَائل 

(٢) الشوا ب: الخشنة .

<sup>(</sup>١) الطلا: الشخص.

وما زال شيث بالفضائل فاضِلاً شريفاً بريئاً مِن دُميم المَعائب وكلهم من نور آدم أقبسوا وعن عُوده أَجْنَوا عُمارَ المَناقب وكان رسول الله أكرم مُنْجَب جَرَى فى ظهور الطيبين المَناجب مُقابِلَة آباؤه أمها الله فى كل شارق الاح لنا ضَوْءاً وفى كل عارب عليب ملام الله فى كل شارق الاح لنا ضَوْءاً وفى كل عارب

هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المرسي في تهذيبه ، من شعر الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعروف بابن شرشير .

أصله من الأنبار وَرَدَ بغــداد ثم ارتحل إلى مصر ، فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسمين ومائتين ، وكان متكلما معتزلياً ، يحكى عنه الشيخ أبو الحسن الأشعرى في كتابه « المقالات » فها يحكى عن المعتزلة .

وكان شاعراً مُطْبقاً حتى أن من جملة اقتداره على الشعركان يعاكس الشعراء فى المعانى ، فينظم فى مخالفتهم ويبتكر مالا يطيقونه من المعانى البديعة والألفاظ البايغة ، حتى خسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط .

. وذكر الخطيب البغدادى أن له قصيدة على قافية واحدة قريبا من أربعة آلاف بيت لذكرها الناج ، وأرخ وفاته كما ذكرنا .

قلت: وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه ومهمة وحفظه وحسن لفظه وإطلاعه واضطلاعه، واقتداره على نظم هذا النسب الشريف في سلّك مشعره وغوصه على هذه المعانى التي هي جواهر نفيسة مي قاموس بحره . فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه .

### ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان

وذلك لأن عدنان ولد له ولدان مَعَدُ وعَكّ .

قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث ، وآخر يقال له المذهب. قال : وقد ذكر أيضا فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعدّ لا ابن عدنان . قال : وقيل إن عدن الذى تعرف به مدينة عدن ، وكذلك أَبْين ، كانا ابنين لعدنان . حكاه الطبرى .

فتزوج عَكُ في الأشعريين وسكن في بلادهم من اليمن ، فصارت لغتهم واحدة ، فزعم بعض أهل اليمن أنهم منهم ، فيقولون : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن يغوث . ويقال : الريث بدل الذيب . ويقال : الريث بدل الذيب . والصحيح ماذ كرنا من أنهم من عدنان . قال عباس بن مرداس :

وعَكُ بَن عَدْنَان الذين تَلَمَّبُوا بَعَسَّان حتى طرِّدوا كُلَّ مَطْرَدِ وأما مَعَدُ فولد له أربعة : نِزَار وقضاعة وقنَص وإياد . وكان قُضَاعة بِكُره وبه كان يُكُنى . وقد قدمنا الخلاف في قُضَاعة ، ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق وغيره . والله أعلم .

وأما قَنَص: فيقال إنهم هلكوا ولم يبق لهم بقية ، إلا أن النعان بن المنذر الذي كان. نائبا لكسرى على الحيرة كان من سلالته ، على قول طائفة من السلف. وقيل: بلكان من حِمْير ، كما تقدم . والله أعلم .

وأما نزار فولد له ربيعة ومُضَر وأنمار . قال ابن هشام : وإياد بن نزار ، كما قال الشاعر :

وفَتُوْ (١) حَسَنُ أَوْجُهُم مِنْ إِيادِ بِن نِزَارِ بِن مَعَدّ

قال : وإياد ومضر شقيقان، أمهما سَوْدَة بنت عَكَّ بن عدنان . وأم ربيعة وأنمار شُقيقة بنت عَكَّ بن عدنان .

قال ابن إسحاق : فأما أنمار فهو والد خَثْعم وَبَحِيلة (٢٠) ، قبيلة جرير ابن عبد الله البَجَلي . قال : وقد تيامنت فاحقت باليمن .

قال ابن هشام : وأهل الىمين يقولون أنمار بن إراش بن لِحْيان بن عمرو بن الغَوْث ابنُ نَبْت بن مالك بن زيد بن كَمْلان بن سبأ .

قلت : والحديث المتقدم في ذكر سبأ يدل على هذا . والله أعلم .

قالوا: وكان مُضَر أولَ مَن حَدًا ، وذلك لأنه كان حَسَن الصوت فسقط يوما عن بعيره فوثبت يده ، فجعل يقول وايدَياه وايدياه فأعْنَقت الإبلُ لذلك .

قال ابن إسحاق : فولد مضر بن نزار رَّجاين : ٱلياس <sup>(۴)</sup> وعَيْلان .

وولد لالياس مُدْرِكة وطابخة وقَمَمة ، وأمهم خِنْددف بنت عمران بن الحاف ابن قضاعة .

قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامراً ، واسم طابخة عَمْراً ، ولكن اصطادا صيداً ، فبينا هما يطبخانه إذ نفرت الإبل، فذهب عامر فى طلبها حتى أدركها ، وجلس الآخر يطبخ ، فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك فقى ال لعامر: أنت مُدْركة . وقال لعمرو: أنت

<sup>(</sup>۱) فتو: جمع فتى . (۲) لا يراعى ابن كثير الحرفية فى نقله عن ابن هشام فى مواضع كثيرة بلينقل بالمعنى . فثلانص كلام ابن إسحق هنا : فأثمار أبو خثعم و بجيلة. وغالب نقل ابن كثير عن ابن إسحق و ابن هشام ليس بالنص .

<sup>(</sup>٣) قال ابن دريد : يمكن أن يكون اشتقاق إلياس من قولهم يئس يبئس يأسا ثم أدخلوا على اليأس الألف واللام. ويمكن أن يكون من قولهم رجل أليس من قوم ليس ، أى شجاع ،وهوغاية مايوصف به الشجاع؛ هذا لمن يهمز إلياس . والتفسير الأول أحب إلى . الاشتقاق ٣٠

طابخة . قال : وأما قَمَعة فيزعم نُسَّاب مُضَر أن خزاعة من ولد عمرو بن كُيُّ بن قَمَعة بن الياس .

قات: والأظهر أنه منهم لا والدهم وأنهم من حميركا تقدم. والله أعلم. قال ابن إسحاق: فَولَد مُدْركة خزيمة وهُذَيلاً وأمهما امرأة من قُضاَعة. وولد خزيمة كنانة وأسَداً وأسدت والهُونَ.

قال: وولد كنانة النَّضْرَ ومالكا وعبدَمناة ومِلكان وزاد أبو جعفر الطبرى فى أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة: عامراً والحارث والنضير. وغنما وسعداً وعوفا وجرولا والجرال وغزوان.

## الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضَّلا ، وهم بنو النَّضْر بن كنا نة

قال ابن إسحاق : وأمُّ النضر برَّة بنت مرَّ بن أدَّ بن طابخة [ بن الياس بن مضر ] (الله وسائر بنيه لامرأة أخرى . وخالفه ابن هشام فجعل بَرَّة بنت من أمَّ النَّضْرِ ومالك وملكان . وأمُّ عبد مناة هالَةُ بنت سُويد بن الفِطْريف من أَزْد شنوءة .

قال ابن هشام: النَّضْر هو قریش ، فمن کان مِن وَلدِه فهو قُرَشِی ، ومن لم یکن من ولده فهو میکن من ولده فهو یکن من ولده فایس بقرشی ، ومن لم یکن من ولده فایس بقرشی ، ومن لم یکن من ولده فایس بقرشی ،

وهذان القولان قد حكاها غير ُ واحد من أئمة النسب كالشيخ أبى ُعمَر بن عبد البَرِّ والزُّ بَيْر بن بكاًر ومُصْعَب وغير واحد .

قال أبو عبيد وابن عبد البر: والذي عليه الأكثرون أنه النَّصْر بن كِنانة ، لحديث

<sup>(</sup>١) عزابن هشام.

الأشعث (۱) بن قيس . قلت : وهو الذي نَصَّ عليه هشامُ بن محمد بن السائب السكَنبي وأبو عبيدة مَعْمَرُ بن الْمُثَنَّى ، وهو جادَّة مذهب الشافعي رضي الله عنه .

ثم اختار أبو محمر أنه فيهر بن مالك ، واحتج بأنه ليس أحد اليوم مِن ينتسب إلى قريش إلا وهو يرجع في نسبه إلى فيهر بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن الرسير ابن بَكار ومُصْعَب الزُّبيري وعلى بن كيسان . قال : و إليهم المرجع في هذا الشأن ، وقد قال الزبير بن بكار : وقد أجمع نساب قريش وغيرهم أن قريشاً إنما تفرقت من فهر بن مالك . والذي عليه من أدركت من نُسَّاب قريش أنَّ وَلَد فِهر بن مالك قريش من قريش . ثم نصر هذا القول قررش عزيزاً وتحامى له بأنه ونحوه أعْلَم بأنساب قومهم وأحفظ لما ثرهم .

وقد روى البخارى من حديث كليب بن وائل قال: قلت لربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ، يعنى زينب ، [ بنت أبى سلمة ] (٢) ، فى حديث ذكره: أخبرينى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مُضَر بن قالت: فمنّ كان إلا من مُضَر من بنى النّضر بن كنانة (٢).

وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى ، حدثنا إسماعيل بن عمرو البَجَلى ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الجشيش الكِنْدى قال : جاء قوم من كِنْدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أنت منا . وادَّعَوه ، فقال : « لا ، نحن بنو النَّضْر ابن كنانة لا نَقْفُوا ( ) أُمَّنا ولا نَنْتغى مِنْ أبينا » .

وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبى ، حدثنا السكَلْبي ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس قال: جاء رجل من كِنْدة يقال له الجشيش إلى النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) المطبوعة: الأسمد. وهو خطأ (٢) من البخاري . (٣) البخاري ٢ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) لاتقفُوا أمنا: لا نتهمها ولا نقذفها ، يقال قفافلان فلانا إذا قذفه بما ليسَ فيه ، وقيلَ معناه لانترك النسب إلى الآباء وتنتسب إلى الأمهات . النهاية ٣٠٣/٣ .

عليه وسلم فقال: يارسول الله إنا نزعم أن عبد مناف مِناً. فأَعْرَض عنه. ثم عاد فقال مثلَ ذلك ثم أعرض عنه. ثم عاد فقال

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « نحن بنو النَّضْر بن كِنانَهُ لا نقفوا أَمَّنَا ولا تَنْنَافِي مِن أَبِينا » .

فقال الأشعث: ألا كنت سكت من المرة الأولى!

فأبطل ذلك قولهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .

وهذا غريب أيضا من هذا الوجه ، والكلبي ضعيف. والله أعلم.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز وعفان ، قالا حدثنا حماد بن سلمة ، قال حدثنى عقيل بن أبى طلحة . وقال عفان : عقيل بن طلحة السلمى ، عن مسلم بن الهيصم ، عن الأشعث بن قيس أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد كندة ، قال عفان : لا يرونى أفضلهم . قال فقات : يارسول الله إنا نزعم أنكم منا . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن بنو النَّصْر بن كِنانة لا نَقْفُوا أُمَّنا ولا ننتنى من أبينا » .

قال فقال الأشعث بن قيس: فوالله لا أسمع أحداً نَفَى قريشاً من النَّضْر بن كنانة إلا حلدتُه الحدَّ.

وهكذا رواه ابن ماجة من طرق عن حماد ابن سلمة به .

وهـذا إسناد جيد قوى ، وهو فيصل في هذه المسألة فلا التفات إلى قول من خالفه . والله أعلم . ولله الحمد والمنة .

وقد قال جرير بن عطية التميمي يمدح هشامَ بن عبد الملك بن مروان :

في الأمُّ التي وَلَدَت قريشًا بَقُوْفَة النِّجَارِ (١) ولا عقيم

<sup>(</sup>١) المقرفة : التي تأتى بما يشين النسب.

وما قَرْمْ بَأَنْجُبَ من أبيكم ولا خالُ بأَ كُرَم مِن تميمِ قال ابن هشام: يعنى أمَّ النضر بن كنانة ، وهي بَرَّة بنت مُرَّ أخت تميم بن مر.

\* \* \*

وأما اشتقاق قُرَيش فقيل من التَّقَرُّش وهو التجمع بعد التفرق ، وذلك فى زمن قُصَى بن كلاب ، فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم باكحرَم ، كما سيأتى بيانه . وقد قال حذافة ابن غانم العدوى :

أبو كم قُصَى كان يدعى مُعِمِّما به جَمَع الله القبائلَ مِن فِهْرِ وقال بعضهم: كان قصى يقال له قريش. قيل: من التجمع، والتقرّش التجمّع كما قال أبو خلدة اليَشْكُرى:

إخوة قرَّشوا الذنوب علينا في حديث من دهرنا<sup>(۱)</sup> وقديم وقيل: سميت قريش من التقرُّش، وهو التكسُّب والتجارة. حكاه ابن هشام رحمه الله.

وقال الجوهرى: القَرْشُ: الكسب والجمع، وقد قَرَشَ يَقْرِش. قال الفراء: وبه سمِّيت قريش، وهى قبيلة وأبوهم النَّضْر بن كنانة ، فكلُّ مَنْ كان من ولده فهو قُرَشى دون ولد كنانة فما فوقه.

وقيل: من التفتيش، قال هشام بن الكلبى: كان النضر بن كنانة يُسَمى قريشًا لأنه كان يقرش عن خَلّة الناس وحاجتهم فيسدُّها بماله، والتقريش هو التفتيش، وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيَرْفدونهم بما يُبلغهم بلادَهم. فسموا بذلك مِنْ فعلهم وقَرْشهم قُرَيشًا.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: من عمرنا.

وقد قال الحارث بن حِلَّزة في بيان أن التقرش التفتيش :

أيها الناطق المقرِّش عنـا عِنْدَ عمروٍ فهل له إبقاء حكى ذلك الزبير بن بكار .

وقيل: قُرَيش تصغير قرش وهو دابة في البحر. قال بعض الشعراءِ: وقر يشُ هي التي تسكن البَحْ رَ بها سُمِّيتُ قر يشُ قُرَيْشَا

قال البيهق : أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو الحسن على بن عيسى الماليني ، حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسوى ، أن أبا كريب حدثهم ، حدثنا وكيع ابن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن أبي ركانة العامرى ، أن معاوية قال لابن عباس : فلم سميت قريش قريشاً ؟ فقال : لدابة تكون في البحر ، تكون أعظم دوابه يقال لها القرش ، لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته . قال : فأنشِد في ذلك شيئاً . فأنشده شعر الجمعي إذ يقول :

وقريش مى التى تَسْكُن البَحْ رَبها سُمِّيَتْ قريشُ قُرَيْشاً تَأْكُل الفَتَّ والسمين ولا تتركن لذى الجناحين ريشاً هكذا فى البلدد حيُّ قريش يأكلون البلاد أكلاكميشا (۱) ولهم آخر الزمان نبي يُكثر القتل فيهمُ والجموشا (۲)

وقيل سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة ، وكان دليل بنى النضر وصاحب ميرتهم ، فكانت العرب من العامل عير وصاحب ميرتهم ، فكانت العرب العرب العرب المنافقة المنافقة العرب المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة العرب المنافقة المن

<sup>(</sup>١) الكميش : الشديد . (٢) هذا البيت غير صادق وعليه مسحة الوضع ، ومن الواضح أن قريشاً لم تفقد في قتائها للنبي إلاعددا قايلا ، في بدر وأحد والخندق ، وفي فتح مكة . فالمظنونأن القافية هي التي حكمت على واضع هذا البيت بأن يهذى بهذا السكلام . (٣) المطبوعة : وابن

ويقال فى النسبة إلى قريش : قُرَّشى وقُرَّيْشى . قال الجوهرى : وهو القياس . قال الشاعر .

لِكُلِّ قُرَيْشِيِّ عليه مهابة ﴿ سريْع إلى داعى النَّدَى والتَّكُو مُمِ عليه قال : فإذا أردت بقريش الحيَّ صَرَفْتَه ، وإن أردت القبيلَة مَنَعْته . قال الشاعر في ترك الصَّرْف :

### \* وَكَنَى قُرَيشَ الْمُعْضِلاَتِ وسادَها \*

وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى عمر والأوزاعى قال : حدثنى شداد أبو عمار ، حدثنى واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى هاشما من قريش ، واصطفانى من بنى هاشم » .

قال أبو عمر بن عبد البر: يقال: بنو عبد المطلب فصيلةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم فخذه، وبنو عبد مناف بَطْنُه، وقريش عِمَارته، وبنو كنانة قبيلتُه، ومُضر شَعْبه، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.

#### \* \* \*

ثم قال ابن إسحاق: فولد النَّضْرُ بن كنانة مالكا ويَخْلُداً. قال ابن هشام: والصَّلْتَ. وأَمُّهُم جميعا بنتُ سعد بن الظَّرِب العَدُواني.

قال كُثَيِّر بن عبـد الرحمن ، وهو كُثير عزَّة أحــد بنى مُلَيح بن عمرو من خزاعة :

أَلِيسِ أَبِي بِالصَّلْتِ أَم لِيسِ إِخُوتِي لَكُلِّ هِجِانَ مِن بَنِي النَّضْرِ أَزْهَرَا رَايت ثياب العَصْبِ مختلط السَّدَى بنا وبهم والحضْرَى الْمُخَصَرَا

فإن لم تكونوا من بني النَّضْر فاتركوا أَرَاكاً بأذناب الفَوَائَج (١) أَخْضَرا قال ابن هشام: وبنو مايح بن عمرو يُعْزَوْن إلى الصَّلت بن النَّضْر .

قال ابن إسحاق: فولد مالكِ بنُ النضر فِهْرَ بن مالك . وأمه جَنْدلة بنت الحارث ابن مُضاَض الأصغر . وولد فِهْرَ عالباً ومحارِباً والحارثَ وأسَداً . وأَمُهم ليلى بنت سعد بن هُذَيل بن مُدْركة .

قال ابن هشام: وأختهم لأبيهم جندلة بنت ِ فهر .

قال ابن إسحاق : فولد غالبُ بن فهر لُوَّىَّ بن غالب ، و تَنْيَمَ بن غالب ، وهم الذين يقال لهم بنو الأَّدْرَم . وأمهما سَلْمَى بنت عمرو الخزاعي .

قال ابن هشام: وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الُخزَاعى ، وهى أم لؤى [ وتيم ابن غالب<sup>(۲)</sup> ]

قال ابن إسحاق: قولد لؤى بن غالب أربعة نفر: كَعْبَا وعامراً وساَمَة وعَوْفاً. قال ابن هشام: ويقال والحارث. وهم جشم بن الحارث في هِزَّان من ربيعة. وسعد بن لؤى وهم بُنانة في شيبان بن ثعلبة . وبُنانة حاضنة لهم . وخزيمة بن لؤى وهم عائذة في شيبان بن ثعلبة .

\* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق خبرسامة بن لُوئى ، وأنه خرج إلى عُمان فكان بها ، وذلك لشنان كان بينه وبين أخيه عامر ، فأخافه عامر ، فخرج عنه هاربا إلى عمان ، وذلك لشنان كان بينه وذلك أنه كان يَرْعى ناقته فعلقت حية بمِشْفرها فوقعت لشِقِّها ،

<sup>(</sup>١) الفوائج : متسع ما بين كلا مرتفعين من غلظ أو رمل واحدتها فائجة .

<sup>(</sup>٢) عن ابن هشام .

ثم نهشت الحيةُ سامةَ حتى قتلته ، فيقال إنه كتب بإصبعه على الأرض:

عَلَقَتْ مَا بِسَامَةً (١) الْعَـلاَّ قَهُ
يُومَ حَلُوا بِهِ قَتيــلاً لِنَاقَهُ
أَنَّ نفسى إليهما مُشْتــاقَهُ
غالبيُّ خرجت من غير فاقه (٢)
حَذَرَ المُوتِ لِم تَكُن مُهُورًاقَهُ
مَا امِنْ رِامَ ذَاكَ بِالْحُتْفِ طَاقَهُ
بَعْدَ جِدٍ وحِدَّةٍ وَرَشَاقَهُ

قال ابن هشام : وبلغنى أن بعض ولده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتسب إلى سامة بن لُوَّى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألشاعر » ؟ فقال له بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله أردت قوله :

رُبَّ كَأْسٍ هَرَقْتَ يابن لُوَّى ۗ حَذَرَ الموت لم تكن مُهْرَاقَهُ ۚ

فقال أجل. وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم يُعقِّبْ. وقال الزبير: ولد سامة ُ بن لُوعي عالباً والنبيت والحارث. قالوا: وكانت له ذرية بالعراق يبغضون علياً، ومنهم على بن الجعد، كان يشتم أباه لكونه سماه عليا. ومن بني سامَة بن لؤى محمد ُ بن عرعرة ابن اليزيد شيخ البخارى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأغاني : علقت ساق سامة العلاقة .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : من غبر نلقة . وما هنا أوضح . (٣) خروس السرى : صامتة صابرة .

من كان معه من قومه ، فأتاه ثعابة بن سعد وهو أخوه فى نسب بنى ذُبْيان فحبسه وزَوَّجه والتاطه (١) وآخاه ، فشاع نسبه فى ذُبْيان .

وثعلبة فيما يرعمون [ الذي يقول لعوف حين أُبْطي مُ به فتركه قومه :

احبس على ابن لؤى جَمَلَتْ تَرَكَكُ القومُ ولا مَثْرَكَ لِكُ ] (٢)

قال ابن اسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزُّبير ، أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين ، أن عمر بن الحطاب قال لو كنت مُدَّعيا حَيَّا من العرب أو مُلْحِقهم بنا لا دعيت بني مُرَّة بن عوف ، إنا لنعرف منهم (٢) الأشباه مع ما نَعْرِف من مَوْقع ذلك الرجل حيث وَقَع . يعني عوف بن لُوَّى ".

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أُتَّهم أن عمر بن الخطاب قال لرجال [ منهم (\*) ] من بني مُرَّة: إن شَنْتُم أَنْ تَرَّجُوا إلى نَسَبَكُم فارجعوا إليه .

قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافاً في عَطفان ، هم سادتهم وقادتهم ، قوم لم صيت في غطفان وقيس كلها ، فأقاموا على نسبهم . قال وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم : ما نُنْكره وما تجحده ، وإنه لأحبُّ النَّسَب إلينا ، ثم ذكر أشعارهم في انهائهم إلى لُوَّى .

قال ابن إسحاق ؛ وفيهم كان البَسْلُ، وهو تحريم تمانية أشهر لهم من كل سنة من بين العرب، وكانت العرب تعرف لهم ذلك و يَأْمنونهم فيها ويُؤْمنونهم أيضا.

قلت : وكانت ربيعة ومضر إنما يحرِّمون أربعة أشهر من السَّنة ، وهي ذو القَّهدة وذو الحِجَّة، والحَرَّم، واختلفت ربيعة ومُضَرُ في الرابع وهو رجب، فقالت : مُضَر : هو

<sup>(</sup>١) التاطه: ألصقه به . . (٢) سقطت من الطبوعة على (٣) ابن هشام: فيهم .

<sup>(</sup>z) ليست في ابن هشام

الذي بين جَمَادي وشعبان . وقالت ربيعة : هو الذي بين شعبان وشوال .

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجهة الوداع: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة أثنا عشرشهرا منها أربعة خرُم ثلاث متواليات: ذو القَعْدة وذو الحِجة والحُرّم ، ورجب مُضر الذي بين جادى وشعبان » فنص على ترجيح قول مضر لاربيعة . وقد قال الله عز وجل « إنَّ عدَّة الشَّهُورِ عند الله أثنا عَشَرَ شَهْراً في كِتاب الله يوم خَلَق السَّبُو الله عز وجل « إنَّ عدَّة الشَّهُورِ عند الله أثنا عَشَرَ شَهْراً في كِتاب الله يوم خَلَق السَّبُو الله عن وحل « إنَّ عدَّة الشَّهُورِ عند الله وأد على نتى عوف بن يوم خَلَق السَّبُو الله وأدخلوا فيه لؤى في جَعْلهم الأشهر الخرَم ، ثمانية ؟ فزادوا على حُكُم الله وأدخلوا فيه ماليس منه .

وقوله فى الحديث: « ثلاثُ متواليات » رَدُّ على أهل النَّسِيء الذين كانوا يؤخّرون تحريم الحرَّم إلى صَقَر . وقوله فيه : « ورجب مُضَر » ردُّ على ربيعة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فولد كعبُ بن لُوعَى ثلاثةً ، مُرَّةً ، وعَدَيَّا ، وهُصَيْصاً . وولد مُرَّةُ ، ثلاثةً أيضا ؛ كلابٌ بن مُرَّةً ، ونَيْمَ بن مرة ، ويقطَة بن مرة ، من أمهات ثلاث .

قال : وولد كارب رجلين : قَصَى بن كلاب وزُهْرة بن كلاب ، وأمهما فاطمة بنت سعد بن سَيَل أحد الجَدرَة من جُمْمة الأَسْد من اليمن حافاء بني الدِّيل بن بَكْر بن عبد مناة بن كنانة ، وفي أبيها يقول الشاعر :

مانرًى في الناس شخصاً واحداً من عليناه كسند بن سيّ ل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٦

فارساً أَضْبَطَ فيه عُسْرة (۱) وإذا ماواقف القِرْن نَزَلْ فارساً يَسْتَدْرج الخَيْهــلكما استدرج الخَرُّ القطاميُّ الحَجَلُ (۲) قال السهيلي : سَيَه اسمه خَيْرُ بن جمالة وهو أول من طليت له السيوف بالذهب والفضة .

قال ابن إسحاق: وإنما سُمُّوا الجدَرة لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن جعثمة تزوج بنت الحارث بن مُضاَض ألجر همى ، وكانت جرهم إذ ذاك وُلاةَ البيت ، فَبَنَى للسكعبة جداراً ، فسمي عامر مُ بذلك الجادر وفقيل لولده الجدرة لذلك .

خَبَر ُقصَى ً بن كِلاب ، وما كان من أمره فى ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش ، وانتزاعه ذلك من خزاعة ، واجتماع قريش إلى الحرم الذى جعله الله أمنًا للعباد ، بعد تفرقها فى البلاد وتمزقها فى الجبال والمهاد

وذلك أنه لما مات أبوه كِلَاب تزوَّج أمَّه ربيعةً بن حَرَام من عُذْرةً ، وخرج بها وبه إلى بلاده ، ثم قَدِم قصى ُ مكة وهو شاب ، فتزوج حُبَّى ابنـــة رئيس خزاعة حُلَيل ابن حُبْشية .

فأما خزاعة فتزعم أن حُكَيْلا أَوْصَى إلى قُصَى بولاية البيت لِما رأى من كثرة نسله من ابنته ، وقال أنت أحق بذلك منى . قال ابن إسحاق : ولم نَسْمع ذلك إلا منهم ، وأما غيرهم فإنهم يزعمون أنه استغاث بإخوته من أمه وكان رئيسَهم رزَاح ُ بن ربيعة وإخوته ، وبنى كنانة وقُضَاعة ومَنْ حَوْل مكة من قريش وغيرهم ، فأجلاهم عن البيت واستقل هو بولاية البيت .

<sup>(</sup>۱) الأضبط: الأعسر اليسر الذي يعمل بكاتا يديه . (۲) الحر القطامي : الصقر . والحجل جمع حجلة وهي القبجة .

لأن إجازة الحجيج كانت إلى صُوفَة ، وهم بنو الغَوْث بن مُرّ بن أَدّ بن طابخة بن أُلياس بن مُضَر ، فكان الناس لا يرمون الجِمَارَ حتى يرموا ، ولا يَنْفِرون من مِئَى حتى يَنْفِروا ، فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا .

فَوَرِثَهُم ذلك بالقُعْدُد (١) بنو سعد بن زيد مناة بن تميم ، فكان أولَهم صفوانُ بن الحارث بن شِجْنة بن عُطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكان ذلك فى بيته حتى قام على آخرهم الإسلام ، وهو كرب بن صفوان .

وكانت الإجازة من المزدلفة فى عَدُوان ، حتى قام الإسلام على آخرهم وهو أبو سَيَّارة عميلة بن الأعزل ، وقيل اسمه العاص واسم الأعزل خالد ، وكان يجيز بالناس على أتان له عوراء ، مكث يدفع عليها فى الموقف أربعين سنة ، وهو أول من جعل الدية مائة ، وأول من كان يقول : أشرق تَبير كَيْما نُغِير . حكاه السهيلي .

وكان عامر بن الظّرِبِ العَدْواني لا يكون بين العرب نائرة ولا تحاكموا إليه فيرضون بما يَقْضى به . فتحاكموا إليه مرة في ميراث خنثى ، فبات ليلته ساهراً يتروَّى ماذا يحكم به ، فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سُخَيْلة ، فقالت له : مالك لا أبالك الليلة ساهراً ؟ فذكر لها ما هو مفكّر فيه ، وقال لعلها يكون عندها في ذلك شيء فقالت : أَتْبِع القضاء المبال . فقال : فَرَّجْتِها والله يا سُخَيلة . وحَكم بذلك .

قال السهيلى : وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات ، وله أصل فى الشرع ، قال الله تعالى : ﴿ وجاءوا على قميصه بِدَم كَذِب (٢) ﴾ حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه ، وقال تعالى : ﴿ إِن كَان قَمِيضُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِين ، وإِن كَان قَمِيضُهُ قُدَّ مِنْ الصَّادِقِينَ (٢) ﴾ . وفي الحديث : ﴿ إِن كَان جَمْدا جماليا فهو للذي رُميت به » .

<sup>(</sup>١) القعدد : قرب النسب . (٢) سورة يوسف ١٨ (٣) سورة يوسف٢٦ ، ٢٧

قال ابن إسحاق : وكان النَّسِيء في بني فُقَيم بن عَدِيّ بن عامر بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر .

قال ابن إسحاق: وكان أول من نَسَا الشهور على العرب القَلمَس ، وهو خُذَيفة ابن عَبْد بن فُقيْم ابن عدى ، ثم قام بعده ابنه عَبَّاد ثم قَلَع بن عباد ، ثم أمية بن قاع ، ثم عوف بن أمية ، ثم كان آخرهم أبو ثمامة جُنَادة بن عوف بن قَلَع بن عباد بن حذيفة ، وهو القَلمَس، فعلى أبى تُمَامة قام الإسلام .

وكانت العرب إذا فرغت من حَجَّها اجتمعت إليه فخطبهم فحرَّم الأشهر الحرُّمَ فإذا أراد أن يُحلَّ منها شيئا أَحَلَّ المحرَّم وجَعَل مكانه صَفَرا ، ليواطئوا عِدَّة ماحَرَّم الله فيقول : اللهم إنى أحلت أحد الصَّفَرين الصَّفَر الأول وأنسأت الآخر للعام المقبل . فتنَّبعه العرب في ذلك ، فني ذلك يقول تحمير بن قيس أحد بني فراس بن عَنْم بن مالك ابن كنانة و يعرف عمير بن قيس هذا بجَذْل الطعان :

لقد عَلِمَتْ مَعَدُّ أَنَّ قومى كُوامُ الناس إِنَّ لَهُم كُو َامَا فأَىُّ الناسِ فَاتُونا بوِ تْرِ وأَىُّ الناسِ لَم نُعْلِكُ لِجَامَا أَلَسْنَا النَّاسِئِينِ على مَعَدًّ شهورَالِحَلِّ نَجُعْلَها حَرَّاماً؟

. \* \* \*

وكان تُقَى قومه سيدا رئيسا مطاعا معظًا ، والقصود أنه جَمَع قريشا من متفرِّقات مواضعهم من جزيرة العرب، واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خُرَاعة و إجلائهم عن البيت وتسليمه إلى قصى ، فكان بينهم قتال كثير ودماء غزيرة ، ثم تداعوا إلى التحكيم ، فتحا كموا إلى يَعْمُرَ بن عوف بن كعب بن عام بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، في بأن قصيًّا أَوْلَى بالبيت من خُرَاعة ، وأن كلَّ دم أصابه قصى من خزاعة و بنى بكر موضوع يَشْدَخه تحت قدميه ، وأن ما أصابته خُرَاعة

و بنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤدَّاة ، وأن يخلَّى بين تُعمَّى و بين مكة والكعبة . فسمِّى يَعْمُر يومئذ الشَّدَّاخَ .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فولى قصى البيت وأمر مكة ، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة ، وتما قومه من منازلهم إلى مكة وتماك على قومه وأهل مكة فملكوه ، إلا أنه أقر العرب على ماكانوا عليه لأنه يرى ذلك ديناً في نفسه لا ينبغى تغييره ، فأقر آل صفوان وعَدْوَان والنَّسَأة ومُرَّة بن عوْف على ماكانوا عليه ، حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله .

قال: فكان قصى أول بنى كعب أصاب مُلْكاً أطاع له به قومه ، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرِّفادة والندوة واللواء، فحاز شَرَف مكة كله ، وقطع مكة رِباًعا بين قومه ، فأنزل كلَّ قوم من قريش منازلَهم من مكة .

قلت: فرجع الحق إلى نصابه ، ورُدَّ شاردُ العَدْل بعد إيابه ، واستقرّت بقريش الدار ، وقضت من خزاعة المراد والأوطار ، وتسلّت بيتهم العتيق القديم ، لكن بما أحدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونصّبها إياها حول الكعبة ، ونَحْرهم لها وتضرعهم عندها ، واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها .

وأنزل قصى قبائل قريش أباطح مكة ، وأنزل طائفة منهم ظواهمها ، فكان يقال قريشُ البطاح ، وقريش الظواهم .

فكانت لقصى بن كلاب جميع الرئاسة ، من حِجَابة البيت وسَدَانته واللواء ، وبنى داراً لإزاحة الظلمات وفَصْل الخصومات سمّاها دار النّدْوة ، إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة فاشْتَوَرُوا فيها وفصاوها ، ولا يعقد عَقْدُ لواء ولا عقد نكاح إلا بها ، ولا تَبْلُغ جارية أن تَدَّرع فَتَدَّرع إلا بها .

وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام ، ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن, حزام بَعْدَ بنى عبد الدار ، فباعها في زمن معاوية بمائة ألف درهم ، فلامه على بيعها معاوية وقال : بعت شَرَف قومك بمائة ألف .

فقال : إنما الشرفُ اليومَ بالتقوى ، والله لقد ابتعتها في الجاهلية برِق خمر ، وها أنا قد بعتها بمائة ألف ، وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله ، فأينا المغبون ! .

ذكره الدارقطني في أسماء رجال الموطأ .

وكانت إليه سقاية الحجيج ، فلا يشربون إلا من ماء حياضه ، وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جُر هم قد تناسوا أمرها مِنْ تَقَادُم عهدها ولا يهتدون إلى موضعها .

قال الواقدى : وكان قصى أول من أحدث وقيـد النار بالْمَزْ دَلفة ليهتدى إليها من يأتى من عرفات .

والرفادةَ وهي إطعام الحجيج أيام الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم .

قال ابن إسحاق: وذلك أن قصيا فرضه عليهم ، فقال لهم : يا معشر قريش ، إنكم جيران الله ، وأهل مكة وأهل الحركم ، وإن الحجّاج ضيف الله وزُوَّار بيته ، وهم أحق بالضيافة ، فاجعلوا لهم طعاماً وشرابًا أيام الحج حتى يَصْدُروا عنكم . ففعلوا ، فكانوا يُخرجون لذلك في كل عام من أموالهم خَرْجًا فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاماً للناس أيام منى ، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كلَّ عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج .

قلت: ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق. ثم أُمِر بإخراج طائفة من بيت المال فيصرف في حَمْل زادٍ وماءً لأبناء السبيل القاصدين إلى الحج، وهذا صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها، ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص بيت المال مِنْ أَحَلِّ ما فيه، والأولى أن يكون من جوالى الذمة لأنهم لا يحجون البيت العتيق، وقد جاء في الحديث:

« من استطاع الحجَّ فلم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيا » .

وقال قائلهم في مدح قُصَيّ وشرفه في قومه:

قُصَىٰ آمَرْ ِى كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعًا به جَمَع الله القبائلَ مِنْ فِهْرِ فَمُوْ مَكَالُوا البطحاء مَجْدًا وسُؤْدَداً وهُمْ طَرَدوا عَنَّا غُوَاةً بنى بَـكْرِ

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ولما فرغ قصى من حربه انصرف أخوه رزَاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه وإخوته من أبيسه الثلاثة ، وهم حُنُ ومحمود وجُلْهُمة . وقال رِزَاح فى إجابته قصيا:

فقال الرسولُ أجِيبوا الخَلِيلَا ونَطْرَح عنا اللَّولَ الثقيالَة ونَكْمِي (١) النهار لئلا نَزُولَا أَيجِ بْنَ بنا من قُصَى رسولًا ومن كل حي بَمَعْنا قَبيالِ لللهِ تزيد على الألف سَيْبًا رَسِيلا لا وأسْهمَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخٍ سبيلًا وأسْهمُلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخٍ سبيلًا ووجاوزن بالعَرْج حَيًّا حُلُولا وعالَجْنَ مِن مَرِّ ليلًا طويلًا ووالحَثْنَ مِن مَرِّ ليلًا طويلًا إرادة أَنْ يَسْتَرَقْنَ الصَّهيلا وفي كل أوبٍ خَلَسْنا العقولا وفي كل أوبٍ خَلَسْنا العقولا

ولما أتى مِنْ قُصَيّ رسولٌ نَهُضْناً إليه نقُودُ الجيادَ نَسِير بها الليه حتى الصباحِ فَهُنَّ سراعُ كورْدِ القطا جمعنا من السِّر من أَشْمَذَيْن (٢) فيا لك حُلبه أَمْرَرْن على عَسْجَرٍ فيا لك حُلبه مرزن على عَسْجَرٍ وجاوزن بالركن من ورقان مرزن على عَسْجَرٍ مَرَرْن على الحُلي (٤) ما ذُقْنهُ مَرَرُن على الحُلي (٤) ما ذُقْنهُ مَرَرُن على من العُوذِ أفلاءها (٩) فلم أَنهُ في من العُوذِ أفلاءها (٩) فلم أَنهُ عَلَى حَدَّ السيوف فعاورهم ثَمَّ حَدَّ السيوف

<sup>(</sup>١) نكمى: نستتر ونختى: (٢) الأشمذان: قبيلتان أو جبلان بين المدينة وخيبر

<sup>(</sup>٣) أى عدداً كثيراً . (٤) الحلى : مدينة باليمن على ساحل البحر ، وذكر السهيلي أن الحلى نبت وتروى : الحل وهي بقلة شاكة (٥) العوذ : الحديثات النتاج . والأفلاء : جم فلو وهو المهر الفطيم .

قال ابن إسحاق : فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حُنّا ، فهما قبيلا عُذْرة إلى اليوم .

قال ابن إسحاق: وقال قصى بن كلاب في ذلك (٢):

أنا ابن العاصِمِين بنى لُوئى بمكة مَنْزِلى وبها رَبِيتَ الله البطحاء قد عَلِمت مَعَدُ وَمَرْوَتِها رَضِيتُ بها رَضَيتُ فلست لغالب إن لم تَأْثَلُ بها أولادُ قَيْذَر والنبيتُ فلست لغالب إن لم تَأْثَلُ بها أولادُ قَيْذَر والنبيتُ رِزَاحٌ ناصرى وبه أُسامِي فلست أخاف ضَيْماً ماحييتُ وقد ذكر الأموى عن الأشرم ، عن أبي عبيدة ، عن محمد بن حفص ، أن رِزَاحا إنما قدم بعدما نَنَى قصى خزاعة . والله أعلم .

### فصل:

ثم لماكبرقصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه ، من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عَبْد الدار ، وكان أكبرولده .

وإنما خصه بها كلم الأن بقية إخوته عبدِ مناف وعبد شمس وعبد كانوا قد شَرْفوا

<sup>(</sup>١) نخبرهم: نسوقهم سوقا شديدا . وصلابالنسور : الحيل (٢) هذابما كان يصنع من الشعر ويدس في السيرة ، وقصى ما كان يعلم نسبته السريانية ، وليت ابن اسحق عافانا من هذه الأشعار المهلهاة النسج لني يدرك الذوق أنها مختلقة مصنوعة .

فى زمن أبيهم وبلغوا فى قوتهم شرفاً كبيراً ، فأحبَّ قصى أن يُلْحق بهم عبدَ الدار فى السؤدد فخصه بذلك ، فكان إخوته لا ينازعونه فى ذلك .

فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم فى ذلك وقالوا إنما خص قصى عبدَ الدار بذلك ليلحقه بإخوته ، فنحن نستحق ما كان آباؤنا يستحقونه .

وقال بنو عبد الدار : هذا أمر جعله لنا قصى ، فنحن أحق به .

واختلفوا اختلافا كثيراً ، وانقسمت بطون قريش فرقتين ، ففرقة بايعتْ عبد الدار وحالفتهم ، وفرقة بايعت بنى عبد مناف وحالفوهم على ذلك ، ووضعوا أيديهم عند الحُلف في جَفْنة فيها طِيب ، ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسُمُّوا حِلْف المُطَيِّبين .

وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العُزَّى بن قصى ، وبنو زُهْرة ، وبنو تَمْم ، وبنو أَهْرة ، وبنو تَمْم ، وبنو الحارث بن فِهر ، وكان مع بنى عبد الدار بنو مخزوم ، وبنو سَهْم ، وبنو بُمْح ، وبنو عَدِى . واعتزلت بنو عامر ابن لؤى ومحارب بن فِهر الجيع ، فلم يكونوا مع واحد منهما .

ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبنى عبد مناف ، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار ؛ فانبرم الأمر على ذلك واستمر .

وحكى الأموى عن الأشرم ، عن أبي عبيدة قال : وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما تزوح حُنَى بنت حُلَيْ ل وثَقُل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته حُبَّى واستناب عنها أبا غُبْشان سليم بن عمرو بن لؤى ابن ملكان بن قصى بن حارثة بن عمرو بن عامر ، فاشترى قصى ولاية البيت منه بزق خر وقعُود ، فكن يقال : «أَخْسَر من صفقة أبي غبشان» . ولما رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قصى ، فاستنصر أخاه فقدم بمن معه ، وكان ماكان . ثم فوض قصى هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء

والندوة والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الداركما سيأتى تفصيله وإيضاحه ، وأقر الإجازة من مندلفة في بنى عَدُوان ، وأقر النسىء في ُفقَيْم ، وأقر الإجازة وهوالنَّفْر في صُوفَة ، كا تقدم بيان ذلك كله مماكان بأيديهم قبل ذلك .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فولد قصى أربعة نفر وامراً تين : عبد مناف ، وعبد الدار ، وعبد الدار ، وعبد الدار ، وعبد العُزَّى وعَبْدا ، وتَخْمُر ، وبَرَّة ، وأمهم كلهم حُبَّى بنت حُليل بن حُبْشِية بن سَنُول ابن كعب بن عمرو المُحْزَاعى ، وهو آخر من ولى البيت من خزاعة ، ومن يده أخذ البيت قصى بن كلاب .

قال ابن هشام (۱): فولد عبدُ مناف بن قصى أربعة نفر: هاشمًا وعبدَ شمس والمطلبَ، وأمهم عاتكة ُ بنت مُرَّة بن هلال. ونوفلَ بن عبـد مناف، وأمه واقدة بنت عمرو المازنية.

قال ابن هشام: وولد المبد مناف أيضا: أبو عمرو وُتَمَاضر وقلابة وحَيَّة ورَيْطة وأم الأخْم وأم سفيان .

قال ابن هشام: وولد هاشم من عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة: عبد المطلب، وأسداً ، وأبا صَيْفى ونَضْلَة والشَّفَاء ، وخالدة ، وضَعِيفة ، ورُقَيَّة ، وحَيَّة . فأم عبدالمطاب ورقية سَلْمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِدَاش بن عام بن غَنْم بن عَدِى بن النجار من المدينة . وذَكر أمهات الباقين .

قال : وولد عبدُ المطاب عشرةَ نَفَرَ وستَّ نسوة ، وهم : العباس ، وحمزة ، وعبدالله، وأبو طالب ، واسمه عبد مناف ، لا عمران (٢) ، والزبير ، والحارث وكان بِكُر أبيه وبه كان يكنى ، وجعل، ومنهم من يقول حَجْل (٢)، وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره (٢)،

<sup>(</sup>١) في ابن هشام: قال ابن إسحق. (٢) هذه الجمل تعليقات من ابن كثير أدخام افي كلام ابن إسحق.

والمقوم ، وضرار ، وأبو لهب واسمه عبد العزى ، وصفية ، وأم حكيم البيضاء ، وعاتكة ، وأميمة وأرثوى ، وبرّت ، وذّ كر أمهاتهم . إلى أن قال : وأمّ عبد الله وأبى طالبوالزبير وجميع النساء إلا صفية ، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

#### \* \* \*

قال: فولد عبدُ الله محمداً رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم . وأمه آمنة بنتُ وهب ، بن عبد مناف ، بن زُهرة ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤى . ثم ذكر أمهاتها فأغْرَق .

إلى أنْ قال : فهو أشرفُ ولد آدم حَسَبًا وأفضائهم نسبًا ، مِن ۚ قِبَل أبيه وأمهصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين .

وقد تقدم حدیث الأوزاعی عن شداد أبی عمار ، عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل ، واصطفى قریشاً من كنانة ، واصطفى هاشماً من قریش ، واصطفانی من بنی هاشم » . رواه مسلم .

وسيأتى بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والآثار ، وسنورد عند سرد النسب الشريف فوائد أخر ليست هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان .

### ذكر مُجَـــل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية

قد تقدم ماكان من أخذ جُر هم ولاية البيت من بنى إسماعيل، طمعوا فيهم لأنهم أبناء بناتهم، وماكان من تَوثُّب خُر اعة على جُر هم وانتزاعهم ولاية البيت منهم، ثم ماكان من رجوع ذلك إلى قُصَى وبنيه واستمرار ذلك فى أيديهم إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقر تلك الوظائف على ماكانت عليه .

باب ذكر جماعة مشهورين كانوا فى الجاهلية خــــ بر خالد بن سِناَن العبسى الذى كان فى زمن الفترة وقد زعم بعضهم أنه كان نبياً . والله أعلم

قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن زهير التسترى ، حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور الرازى ، حدثنا محمد بن الصلت ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس ؛ قال : جاءت بنتُ خالد بن سنان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه وقال « بنت نبى ضيَّعه قومه » .

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحيى بن المعلى بن منصور ، عن محمد بن الصلت، عن قيس ، عن سالم ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، قال : ذُكر خالد بن سِناَن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ذاك نبيُ ضيعه قومه » .

ثم قال . ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وكان قيس بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان ردى والله أعلم . وكان له ابن يُدْخل في أحاديثه ماليس منها . والله أعلم .

قال البزار: وقد رواه الثورى عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا المعلى بن مهدى الموصلى، قال حدثنا أبو عوانة، عن أبى يونس، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا من عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه: « إنى أطفى عنكم نار الحراتين » فقال له رجل من قومه: والله ياخالد ماقلت لنا قط إلا حقا، فما شأنك وشأن نار الحراتين تزعم أنك تطفئها!

فخرج خالد ومعه أناس من قومه ، فيهم محارة بن زياد ، فأتوها فإذا هي تخرج من شق جبل ، فقط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها فقال: إن أبطأت عليكم فلا تَدْعُونَى باسمى . فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضا ، فاستقبالها خالد، فجعل يضربها بعصاه وهو يقول: بدا بدا بداكل هدى زعم انزراعية المعزى أنى لا أخرج منها وثيابي بيدى . حتى دخل معها الشق فأبطأ عليهم ، فقال لهم عمارة بن زياد : والله إن صاحبكم لو كان حياً لقد خرج إليكم بعدُ . قانوا فادعوه باسمه . قال : فقانوا : إنه قد نهامًا أن تدعوه باسمه . فدعوه باسمه فحرج وهو آخذ برأسه ، فقال ألم أنهكم أن تدعوني باسمى ، فقـــد والله قتلتموني فادفنوني فإذا مرت بكم الحر فيها حمار أبتر فانبشو ي فإنكم تجدوني حياً . فدفنوه فمرتبهم الحمر فيها حمار أيتر فقلنا انبشوه فإنه أمرنا أن نَشْبشه . فقال لهم عمارة ؛ لا تنبشوه لا والله لا تحدَّث مضر أنا ننبش موتانا . وقد كان قال لهم خالد : إن في عكن امرأته لوحين ، فإن أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم ستجدون ماتسألون عنه . قال ولا يمسهما حائض . فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إليهم وهي حائض فذهب ماكان فيهما من علم (١).

قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سئل عنه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك نبى أضاعه قومه. قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: إن ابن خالد بن سنان أتى النبى

<sup>(</sup>١) هذه أسطورة ضغمة ليس إلى تصديقها سبيل ..

صلى الله عليه وسلم فقال: مرحباً بابن أخى. فهذا السياق موقوف على ابن عباس، وليس فيه أنه كان نبيا، والمرشلات التى فيها أنه نبى لا يحتج بها هاهنا. والأشبه أنه كان رجلا صالحا له أحوال وكرامات، فإنه إن كان فى زمن الفترة فقد ثبت فى صحيح البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا، لأنه ليس ببنى و بينه نبى». وإن كان قبالها فلا يمكن أن يكون نبياً لأن الله تعالى قال: (لتُنذر قوماً ما أتاهم مِن نذيرٍ من قَبْلك) (١).

وقد قال غير واحد من العلماء: إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبياً فى العرب، الا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء الذى دعا به إبراهيم الخليل، بانى الكعبة المكرمة التى جعلها الله قبلة لأهل الأرض شَرْعاً، و بَشَرت به الأنبياء لقومهم حتى كان آخر من بَشَّر به عيسى بن مريم عليه السلام.

و بهذا المسلك بعينه يُرَدُّ ماذكره السهيلي وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له شعيب بن ذي مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين ، و بعث إلى العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فكذبوها فسلط الله على العرب بُخْتنَصَّر ، فنال منهم من القتل والسَّبي نحو مانال من بني إسرائيل ، وذلك في زمن مَعدّ بن عدنان .

والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالحين يَدْعون إلى الخير والله أعلم . وقد تقدم ذكر عمرو بن لَحَى بن قَمعة بن خِنْدف فى أخبار خُزاعة بعد جرهم .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٣.

### ذكر حاتم الطائى أحد أَجْواد الجاهلية

وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحُشْرج بن امرى القيس بن عدى " بن أحزم بن أبى أحزم ، واسمه هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث ، بن طى أبو سفّانة الطاطئ ، والدُ عَدِى ً ، بن حاتم الصحابى ، كان جواداً ممدَّحًا فى الجاهلية ، وكذلك كان ابنه فى الإسلام .

وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها ، ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة ، و إنماكان قصده السمعة والذِّ كُر .

قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حــدثنا محمد بن معمر ، حدثنا عبيد بن واقد القيسى ، حدثنا أبو نصر هو الناجى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال: ذُكرِ : حاتم عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: « ذاك أراد أمراً فأدركه » .

حدیث غریب . قال الدار قطنی تفر ًد به عبید بن واقد ، عن أبی نصر الناجی ، و یقال إن اسمه حماد .

قال ابن عساكر : وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين أبى نصر الناجى وبين أبى نصر حماد ولم يُسَمَّ الناجى ، ووقع فى بعض روايات الحافظ ابن عساكر : عن أبى نصر شيبة الناجى والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن إسماعيل ، حدثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن مرى بن قطرى ، عن عدى بن حاتم ، قال قات لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبى كان يَصِل الرَّحِمَ و يفعل و يفعل ، فهل له فى ذلك ؟ يعنى من أجر قال: « إن أبك طلب شيئاً فأصابه » وهكذا رواه أبو يَعْلَى ، عن القواريرى ، عن غندر ، عن شعبة ،

عن سماك به . وقال: « إن أباك أراد أمراً فأدْرَكَه» يعنى الذِّكْرَ . وهكذارواه أبوالقاسم البغوى ، عن على بن الجعد ، عن شعبة به سواء .

وقد ثبت فى الصحيح فى الثلاثة الذين تُسعَّر بهم جهم ، منهم الرجل الذى يُنفق ليقال إنه كريم ، فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنيا ، وكذا فى العالم والمجاهد . وفى الحديث الآخر فى الصحيح أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جُدْعاف ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة فقالوا له : كان يَقْرى الضيف ويَعْتِق ويتصدق ، فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : « إنه لم يقل يوماً من الدهر رَبِّ اغفرلى خطيئتى يوم الدين » هذا وقد كان من الأجواد المشهورين أيضاً المطعمين فى السنين المُحْالة والأوقات المرملة .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنى أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العُمانى ، حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفى ، حدثنا ضرار بن صرد ، حدثنا عاصم بن حميد ، عن أبى حمزة الثمالى ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن كميل بن زياد النخعى ، قال قال على بن أبى طالب : « ياسبحان الله ! ما أزهد كثيراً من الناس فى خير ! عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم فى حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا ، فلوكان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغى له أن يسارع فى مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح .

فقام إليه رجل وقال : فداك أبى وأمى يا أميرالمؤمنين أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ! وما هو خير منه ، لمّا أتى بسبايا طبئ وقعت جارية حمراء لَعْسا زلفاء عيطاء (١) شَمّاء الأنف ، معتدلة القامة والهامة درماء الكعبين خدلجّة الساقين (٢) ، كَفّاء الفخدين ، خيصة الخصرين ، ضامرة الكشّعين ، مصقولة المّتنين .

<sup>(</sup>١) اللعساء : الجارية في لونها أدنى سواد مشربة منالحمرة . والزلفاء : الملساء والعيطاء : طويلةالعنق .

<sup>(</sup>٢) الدرماء : التي لاتستبين كعوبها . والخدلجة : الممتلئة

قال : فلما رأيتها أعجبت بها وقلت لأطلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها في فَيْقى ، فلما تكلمت أنسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها ، فقالت : يامحمد إن رأيت أن تخلّى عنى ولا تُشْمِت بى أحياء العرب ، فإنى ابنة سيد قومى ، و إن أبى كان يحمى الدّمار ، و يَغلّى عالم العانى ، و يشبع الجائع ، و يكسو العارى ، و يَقْرِى الضيف ، و يطعم الطمام و يفشى السلام ، ولم يردّ طالب حاجة قط ، وأنا ابنة حاتم طيئ .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ياجارية هذه صفة المؤمنين حقاً ، لوكان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه ، خلُّوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق » .

فقام أبو بردة بن نيار (١) فقال يارسول الله: والله يحب مكارم الأخلاق.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة أحــد إلا بحسن الخلق ».

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى عمر بن بكر ، عن أبى عبد الرحمن الطائى - هو القاسم بن عدى - عن عُمان ؛ عن عَرَكِيّ بن حُليس الطائى ، عن أبيه ، عن جده ، وكان أخا عدى بن حاتم لأمه قال : قيل للنّو ار امرأة حاتم : حدثينا عن حاتم . قالت : كلُّ أمره كان عَجَباً !

أصابتنا سنة حصَّت (٢) كلَّ شيء، فاقشعرت لها الأرض واغبرت لها السماء، وضنَّت المَرَاضع على أولادها ، وراحت الإبلُ حُـدُ با حَـدَ ابير ما تَبِضُّ بقطرة (٢) ، وجَلَقت (١) المالَ.

و إنا لفي ليلة صِّنَّبر (٥) بعيدة مابين الطرفين ، إذ تضاغى الأصبية عن الجوع ،

<sup>(</sup>١) واسمه هانى بن نيار . الكني والأسماء للدولابي ١٧ . وق المطبوعة ينار . وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) الحص: حلق الشعر \_والمعنى: أهلكت كل شيء (٣) الحدب: التي بدت حراقيفها ، والحدابير:
 النوق الضامرة . (٤) الشعر والشعراء : جلفت . (٥) صنبر : باردة .

عبدُ الله وعَدِى ، وسَفَّانة ، فو الله إنْ وجدنا شيئًا نعللَّهم به ، فقام إلى أحــد الصبيان. فعله ، وقمت إلى الصبيّة فعللتها ، فوالله إنْ سَكَتا إلا بعد هَدْأَة من الليل ، ثم عدنا إلى الصبي الآخر فَعَلَّاناه حتى سكت وما كاد .

ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خمل فأضجعنا الصبيان عليها ، ونمت أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا ، ثم أقبل على يعللني لأنام ، وعرفت مايريد فتناومت ، فقال مالك أنمت ؟ فسكت فقال : ما أرها إلا قد نامت . وما بى نوم .

فلما ادلهم الليلُ وتهو رَت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرِّ جُل ، إذا جانب البيت قد رفِع ، فقال من هذا ؟ فولَّى. حتى قلت إذا قد أسحرنا أو كِدْ نا عاد فقال من هذا ؟ فلانة ياأبا عَدِى ، ماوجدت على أحد مُعَوَّلا غيرك ، أتيتك من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع . قال أَعْجِليهم على .

قالت النوار: فوثبت فقلت ماذا صنعت؟ اضطجع والله لقد تضاغى أصبيتك فها وجدت ماتعللهم، فكيف بهذه وبولدها؟ فقال: اسكتى، فو الله لأشبعنك إن شاء الله.

قالت: فأقبلت تحمل اثنين وتمشى جنبتيها.أر بعة كأنها نعامة حولها رِثالها (١) ، فقام إلى فرسه فوجاً بحربته فى لبنّه ، ثم قدح زنده وأورى ناره ، ثم جاء بمُدْية فكشط عن جلده ، ثم دفع المدية إلى المرأة ثم قال دونك . ثم قال: ابعثى صبيانك . فبعثتهم . ثم قال : سوءة ، أتأ كلون شيئاً دون أهل الصّرم ! فجعل يطوف فيهم حتى هَبُوا وأقبلوا عليه والتفع فى ثو به ، ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا ، والله ماذاق مُزْعة ، وإنه لأحوجهم إليه ، فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عَظْمُ "أو حافر !

وقال الدارقطني : حدثني القاضي أبو عبدالله المحاملي ، حدثنا عبد الله بن أبي سعد ،

<sup>(</sup>١) الرئال : جم رأل ، ولد الظبية .

وحدثنا عشيم بن ثوابة بن حاتم الطائى ، عن أبيه ، عن جده قال : قالت امرأة حاتم لحاتم: يا أبا سَفانة أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا ليس عليه أحد. فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ ، وأمر بالطعام فهيئ وهي مرخاة ستورها عليه وعليها ، فلما قارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال :

فلا تَطْبُخي قِدْرِي وسِتْرُكُ دُونَهَا عليَّ إذن ما تطبخين حَرَامُ ولكن بهذاك اليَفَاع فأَوْقِدى بَجَزْلِ إذا أوقدتِ لا بِضِرَامُ

قال : ثم كشف الستور وقَدَّم الطعام ودعا الناس ، فأكل وأكلوا . فقالت : ما أتممت لي ما قلت . فأجابها : فإني لا تطاوعني نفسي ، ونفسي أكرمُ عليَّ من أن يثني على هذا وقد سبق لى السخاء . ثم أنشأ يقول :

أمارس(١) نفسَ البخل حتى أعُزُّها وأترك نفسَ الجود ما أستثيرُها ولا تشتكيني جارتي غيب يرأنها إذا غاب عنها بَعْلُها لا أزورُهــا ومن شعر حاتم :

لَسَكْرِ فِي الشرابِ فلا رَوِيتُ ليُخْفِيني الظلامُ فلا خَفِيتُ فلا والله أَ فُعَـــلُ مَا حَبِيتُ إذا ما بِتُ أشرب فوق رى إذا ما بِتُ أُخْتِل عِرْسَ جارِي أَأْفْضَح جارتي وأخون جاري؟!

ومن شعره أيضاً:

أن لا يكون لبابه ستْرُ حتى يُوَ ارِي جارتي الخِيدُرُ (٢)

ما ضَرَّ جاراً لي أُجاوره أُغْضِي إذا ما جارتي بَرَزَتْ

<sup>(</sup>١) أمارس: أعالج. وأعزها: أغليها

<sup>(</sup>٢) ينسب هذان البيتانباختلاف لمسكين الدارى فيأبيات أخرى وهوالصحيح انظرالشعر والشعراء ١ / ٣٠٥

### ومن شعر حاتم أيضاً :

وما من شِيمتى شَمَّ ابنِ عَمِّى وما أنا كُفْلِفَ مَن يرتجينى وَكَلَة حَاسَدٍ مِن غَـير جُر م سمعت وقلت مُرِّى فانقذينى وعابوهــــا على فلم تَعِبنى ولم يَعْرَق لهـــا يوما جَبِينِي وذِي وجهين يَلْقانى طَلِيقاً ولبس إذا تَغَيَّب يأتسينى طفرت بعيبه فكفت عنه محــافظة على حَسَبِي ودِينى

#### ومن شعره :

سَلِي البائسَ المقرور يا أمَّ مالكِ إِذا ما أَتَانَى بَيْنَ نَارَى وَمَجْزَرِى أأبسط وجهى إنه أول القِرَى وأَبْذُل معروفي له دون مُنْكَرِى

### وقال أيضاً :

وإنك إن أعطيت بطنك سُولَه وفَرْ جَك نالا مُنْتَهَى الذَّم أَجْعاً وقال القاضى أبو الفرج المعافى بن زكرياء الجريرى : حدثنا الحسين بن القاسم المكوكبي ، حدثنا أبو العباس المبرِّد ، أخبرنى الثورى ، عن أبي عبيدة ، قال لما بلغ حاتم طبئ قولُ المتلمس :

قليلُ المـــال تُصْلِحه فَيَنْقَى ولا يَبْقَى الكثيرُ على الفسادِ وحِفْظُ المـالِ خــيرُ مِنْ فَنَاه وعَسْفٍ فَى البلادِ بفـــير زادٍ

قال : ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل ؟ ! فهلا قال :

فلا الجَوْدُ مُنْنِي المال قبل فَنَائه ولا البخلُ في مال الشعيح يزيدُ فلا تلتمس ما لا بعيشٍ مقترً لكلِّ غدٍ رزق يعود جديدُ ألم ترَ أن المسال غادٍ ورائع وأن الذي بعطيك غير بعيد (١) قال القاضى أبو الفرج: وقد أحسن في قوله: « وأن الذي يعطيك غير بعيد » ولو كان مُسلما لرُجِي له الخير في مَعاده ، وقد قال الله في حكتابه: ( واسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ (٢)). وقال تعالى: ( وإذا سَأَلُك عِبادي عَنِي فإني قريب مُ أَجِيبُ دعوة الدَّاعِ إِذا دَعَان ) (٣).

وعن الوَضَّاح بن مَعْبَد الطائي قال : وفد حاتم الطائي على النعاب بن المنذر ، فأكرمه وأدناه ، ثم زَوَّده عند انصرافه جملين ذهبا وورقاً غيير ما أعطاه من طرائف بلده ، فرحل فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طيئ ، فقالت : يا حاتم أتيت من عند الملك وأتينا مر عند أهالينا بالفقر ! فقال حاتم : هلم فذوا ما بين يدى فتوزَّعوه ، فوثبوا إلى ما بين يديه من حِباء النعان فاقتسموه ، فحرجت إلى حاتم طريفة جاريته ، فقالت له : اتني الله وأبقي على نفسك ، فما يدَعُ هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً. فأنشأ يقول :

وقال أبو بكر بن عياش: قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود منى . ثم أنشأ يحدّث قال: نزلت على غلام من العرب يتيم ذات ليلة ، وكانت له مائة من الغيم، فذبح لى شاة منها وأتاني بها ، فلما قرّب إلى دماغها قلت: ما أطيب هذا

<sup>(</sup>۱) في البيت إقواء (۲) سورة النساء ٣٢ (٣) سورة البقرة ١٨٦ أ ( ٨ ــ السيرة ١ )

الدماغ! قال: فذهب فلم يزل يأتيني منه حتى قلت قد اكتفيت. فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المائة شاة و بقى لاشيء له !

فقيل: فما صنعت به ؟ فقال: ومتى أبلغ شُكْره ولو صنعت به كل شيء! قال: على كل حال أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي .

وقال محمد بنجعفر الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق»: حدثنا العباس بن الفضل. الرَّبْعي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثني حماد الراوية ومشيخة من مشيخة طبي ، قالوا : كانت عنترة (١) بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القيس أم حاتم طبئ لا تمسك شيئًا سخاء وجوداً ؛ وكان إخوتها يمنعونها فتأبي ، وكانت امرأة موسرة ، فحبسوها في بيت ٍ سَنَةً يطعمونها قُوتها لعلَّها تكفُّ عما تصنع ، ثم أحرجوها بعد سَنَة ، وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الحُلُقَ ، فدفعوا إليها صِرْمةً من مالها وقالوا استمتعى بها . فأتتها امرأة من هوازن وكانت تفشاها فسألتها ، فقالت : دونكِ هذه الصِّرْمة ، فقد والله مَسَّني من الجوع ما آليت أن لا أمنع سائلا ، ثم أنشأت تقول :

لعَمْرى لقيدْماً عَضَّني الجوعُ عَضَّةً فَآلِيتُ أَلَّا أَمْنَعَ الدهرَ جائعاً

فَقُولًا لَمَذَا اللاَّمَى اليومَ أَعْفِني وإِنْ أنت لم تفعل فَعُضَّ الأصابعا فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوىعَذْلِكَمْ أُوعَذْلُ مَنْ كانمانعاً وماذا ترون اليوم إلا طبيعةً فكيف بتركى يابن أمي الطبالعاً

وقال الهيثم بن عَديى : عن ملحان بن عركى بن عدى بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده ، قال: شهدت حاتما يَكِيدُ بنفْسه (٢)، فقال لي: أَيْ بَنِيّ . إني أَعْهَدَ من نفسي ثلاث خصال : والله ما خاتَلْتُ جارَةً لرِيبة قَطّ ، ولا اؤتمنت على أمانة إلا أدَّيْتُها ، ولا أَيِّيَ أحدٌ من قِبَلي بسوء.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: غنية

وقال أبو بكر الخرائطى: حدثنا على بن حرب، حدثناعبد الرحمن بن يحيى العدوى، حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى، عن أبى مسكين \_ يعنى جعفر بن الحرر بن الوليد \_ عن المحرر مولى أبى هريرة، قال: مر "نفر من عبد القيس بقبر حاتم طبى، فنزلوا قريبا منه، فقام إليه بعضهم يقال له أبو الخيبرى فجعل يركض قبره أبرجله ويقول: يا أبا جعد اقرينا . فقال له بعض أصحابه: ما تخاطب مِن رمَّة وقد بَلِيَتْ ؟! وأجنَّه الليل فناموا، فقام صاحب القول فزعاً يقول: يا قوم عليكم بمَطيِّكم فإن حاتما أثانى في النوم وأنشدنى شعراً وقد حفظته، يقول:

أبا الَّهْ بَرَى وأنت امرؤُ ظَلُومُ العشيرة شَتَامُها أَتِيتَ بصَحْبِكَ تَبْغِي القِرَى لدى حُفْرة قد صَدَتْ هامُها أَتَبَغْي لى الذنبَ عند المبي ت وحَوْلكَ طَيْء وأنعامُها وإنَّا لنُشْبِسع أضيافنا وتأتى المطيُّ فنَعْتَامُها (١)

قال: وإذا ناقةُ صاحب القول تكوس <sup>(٢)</sup> عَقِيراً ، فنحروها وقاموا يَشْتَوون ويأكلون. وقالوا: والله لقد أضافنا حاتم حيّا وميتا!

قال : وأصبح القوم وأَرْدَفوا صاحبهم وصاروا ، فإذا رجل ينوه بهم راكبا جملا ويقود آخر ، فقال : أيكم أبو الخيرى ؟ قال : أنا . قال : إن حاتما أتانى فى النوم فأخبرنى أنه قرَى أصحابك ناقتك وأمرنى أن أحملك ، وهذا بعير نخذه . ودفعه إليه .

<sup>(</sup>۱) نعتامها: نأخذها (۲) كاس البعير: مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب ، كما فى القاموس. وقال الزمخشرى: كوساً لأنه يسقط على رأسه. وكاس العقير كوساً لأنه يسقط على رأسه. الأساس.

### ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدْعان

هو عبد الله بن جُدْعان ، بن عمرو ، بن كعب ، بن سعد ، بن تيم ، بن مُرّة ، سيد بني تَيم ، وهو ابن عم والله أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

وكان من الحرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمُسْنِتين .

وكان فى بدء أمره عقيراً رُمْلِقاً ، وكان شِر يراً يكثر من الجنايات ، حتى أبغضه قومُه وعشيرته وأهله وقبيلته ، وأبغضَه حتى أبوه .

فخرج ذات یوم فی شعاب مکه حائرا بائرا فرأی شَقًا فی جبل ، فظن أن یکون به شی با یؤذی ، فقصده لعله یموت فیستر یح مما هو فیه.

فلما اقترب منه إذا تمبان يخرج إليه و يَثِب عليه ، فجعسل يحيد عنه ويثب فلا يغنى شيئاً ، فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتتان ، فكسره وأخذه و دخل الغار فإذا فيه قُبور لرجال من ملوك جُره ، ومنهم الحارث بن مُصاَض الذى طالت غيبته فلا يُدْرَى أين ذهب ، ووجدعند رءوسهم لوحاً من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومُدَدُ ولا يتهم ، وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير ، فأخذ منه حاجته ، ثم خرج وعلم باب الغار ، ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادَهم ، وجعل يطم الناس ، وكما قل عده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ثم رجع . فمن ذكر هذا عبد الملك بن هشام في كتاب « رى العاطش وأنس هشام في كتاب « رى العاطش وأنس الواحش » وكانت له جفنة يأكل منها الراكب على بعيره ، ووقع فيها صغير فغرق .

 <sup>(</sup>١) كتاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان . وهو يتضمن بعض قصص أهــــل الكتاب ،
 وأخبار اليمن .

وذكر ابن قتيبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لقدكنت أستظل بظل جَفْنة عبد الله بن جدعان صَكَّةَ عُمَيّ (١) » أى وقت الظهيرة.

وفى حديث مَقْتل أبى جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: « تَطَلَّبُوهُ رَبُّنَ القَّتْلَى وَتُعرَّفُوهُ بشجّة فى رُكْبته ، فإنى تزاحمت أنا وهو على مَأْدُبة لا بن جُدْعان فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت فأثرها باقٍ فى ركبته » فوجدوه كذلك.

وذكروا أنه كان يطعم التمرَ والسويق ويسقى اللبن ، حتى سمع قولَ أمية بن أبي الصلت :

ولقد رأيتُ الفاعاين وفِعْلَهُم فرأيت أكرَمهُم بنى الدَّيَّانِ البُرُّيُلْبَكَ بالشهادِ طعامُهُم لا ما يعللنا بنسو جُدْعَانِ فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألنى بعير [جاءت] تحمل البُرَّ والشهد والسمن ، وجعل مناديا ينادى كل ليلة على ظهر الكعبة : أن هلموا إلى جَفْنة ابن جدعان . فقال أمية في ذلك :

له داع مِكة مُشْمَعل (٢) وآخر ُ فوق كَعْبتها ينادي الدي إلى رُدَحِ من الشِّيزي مِلاَء (٦) لُبابَ البُرِّ بُلْبَك بالشهاد

ومع هــذاكله فقد ثبت فى الصحيح لمسلم أن عائشة قالت : يا رسول الله إن ابن جُدْعانكان يطعم الطعام ويقرى الضيف ، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : « لا ، إنه لم يقُلُ يوما رَبِّ اغفر لى خطيئتى يوم الدين » .

أسود للقصاع .

<sup>(</sup>۱) الصكة : شدة الهاجرة ، وتضاف إلى عمى ، رجل من العالقــة أغار على قوم فى الظهيرة فاجتاحهم (۲) مشمعل : مبادر مجتهــد . (۳) الردح : جمع ردحة وهى الجفنة العظيمة . والشيزى خشب

# ذكر امرى القيس بن حُجْر الكِنْدى صاحب إحدى المعلَّقات

وهي أنخرهن وأشهرهن التي أولها :

\* قِفَا نَبْكِ مِنْ ذَكْرَى حَبَيْبٍ وَمَنْزِلِ \*

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم (١) ، حدثنا أبو الجهم الواسطى ، عن الزَّهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار (٢) » .

وقد روى هذا الحديث عن هشيم جماعة كثيرون ، منهم بشر بن الحكم ، والحسن بن عرفة ، وعبد الله بن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين ، ويحيى بن مَعِين ، وأخرجه ابن عَدِيّ من طريق عبد الرزاق عن الزهرى به ، وهذا منقطع وردىء من وجه آخر عن أبى هريرة ، ولا يصح من غير هذا الوجه .

وقال الحافظ ابن عساكر : هو امرؤ القيس بن حُجْر ، بن الحارث ، بن عمرو ، بن حجر آكل المرار ، بن عمرو ، بن معاوية ، بن الحارث ، بن يعرب ، بن ثور ، بن مرتع بن معاوية بن كِندَة . أبو يزيد ويقال أبو وهب . ويقال أبو الحارث الكندى . كان بأعمال دمشق ، وقد ذكر مواضع منها في شعره فمن ذلك قوله :

قِفَا نَبْكُ مِنْ ذَكرى حبيب ومَنزل بسِقْطِ اللَّوَى بين الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ فَعَوْمَلِ فَعُوْمَلِ فَعُوْمِلِ فَعُوْمِلِ فَعُوْمِلِ فَعُوْمِلْ فَعُوْمِلْ فَعُولِيْ وَشَمْلًا فَعُورِانَ.

<sup>(</sup>١) المطبوعة : هشام، وما أثبته عن المسند - (٢) المسند حديث رقم ٧١٢٧ وانظر فيه تخريج الحديث

ثم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكابى ، حدثنى فروة بن سعيد بن عفيف بن معدى كرب ، عن أبيه ، عن جده قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل وفد من اليمن ، فقالوا يارسول الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرى القيس . قال : وكيف ذاك ؟ قالوا : أقبكنا نريدك ، حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق فمكثنا ثلاثا لا نقدر على الماء ، فتفرقنا إلى أصول طَنْح وسَمُر لهيوت كل رجل منا في ظل شجرة ، فبينا نحن بآخر رمق إذا راكب يُوضِع على بعير ، فلما رآه بعضنا قال والراكب يسمع :

ولما رأت أنَّ الشريعة عَمَّمًا وأنالبَيَاضَ مِنْ فرائصهادَامِي () تَيَمَّمَتِ العينَ التي عند ضارِجٍ يُنفئ عليها الظِّلَّ عَرْ مَضُها طامِي (٢)

وذكر الكلبي : أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قتال بني أَسَد حين قتلوا أباه ، فمر بتبالة وبها ذو الخلَصة ، وهو صنم ، وكانت العرب تستقسم عنده ، فاستقسم

<sup>(</sup>١) الشريعة : مشرعة الماء . والفرائس : جم فريصة . وهما فريصتان ترتعدان عند الخوف .

<sup>(</sup>۲) ضارج: موضع ببلاد عبس . والعرمض: الطحلب . يريد أن الحمر لمما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة وأن تدى فرائصها من سهامهم عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيمه ، انظر اللمان ۱۳۹/۳

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصة فىالشعر والشعراء ١/٨٥،١٥ ، ٧٤ ، ٧٥ . وهي كذلك فى اللسان وعيون الأخبار ١٤٤/١ ، ١٤٤ ، والأغاني ١٣٣/٧

غُربج القِدْح الناهى، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، فكسر القِدَاح وضرب بها وجد ذى الخلصة وقال: عضَضْتَ بأيرِ أبيك، لوكان أبوك المقتول لما عوَّ ثَتَنى! ثم أغار على بنى أسد فقتالهم قتلاً ذريعا.

قال ابن الكابي : فلم يُسْتَغْسَم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام .

وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب و يسترفده به فلم يجد ما يؤمِّله عنده فهجاه بعد ذلك ، فيقال إنه سقاه شما فقتله ، فألجأه الموت إلى جنس فلم يجد امرأة عند جبل يقال له عسيب فكتب هنالك .

أجارتَنَا إِن الْمَزَارِ قريبُ و إِنِي مقيمٍ مَا أَقَامٍ عَسِيبُ الْجَارِتَنَا إِنَا غَرِيبِانِ هُمِنا وَكُلُّ غَرِيبِ للغريبِ نَسِيبُ

وذكروا أن المعلّقات السبع كانت معلقة بالكعبة ، وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش ، فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيما لشأنها ، فاحتمع من ذلك هذه المعلقات السبع .

فالأولى لامرئ القيس بن حُجْر الكندى كما تقدم ، وأولها :

قِفَا نَبَكَ مِن ذَكرى حبب ومَنزِل بسِقْطِ اللَّوى بَيْنَ الدَّخول فحومِل والثانية للنابغة الذبياني ، واسمه زياد بن معاوية ، ويقال زياد بن عمرو بن معاوية ابن ضباب بن جابر بن ير بوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض وأولها :

يادارَ مَيَّةَ بالعَلْياء فالسَّفَدِ أَقْوَتْ وطال عليها سالفُ الأَمَدِ والثالثة لزُهير بن أبى سُلمى ربيعة بن رياح المزنى وأولها: أمِن أمِّ أَوْفَى دِمْنَة لم تَكَلِمَّ بحَوْماَنة الدرَّاج فالمُتَثَلَّم

والرابعة لطَرَفَةَ بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضُبِيعة بن قيس بن تُعلبة ابن عُـكابة بن صعب بن على بن بَكر بن وائل وأولها:

كُولةً أطلل بُبُرْقَةً مَهُمدِ تلوح كباقى الوَشَمِ فى ظاهر اليَدِ والخامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قُراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب ابن قُطَيعة ابن عَبْسُ العبسى وأولها:

هــــل غادر الشعراء من مُتردِّم أم هل عَرَفتَ الدار بعد توهُّم والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النجان بن قيس أُحد بنى تميم وأولها: طَحاً بك قابُ في الحسان طروبُ 'بعيد الشباب عصر حان مشيبُ

والسابعة \_ ومنهم من لا يثبتها فى المعلقات ، وهو قول الأصمعى وغيره \_ وهى للبيد ابن ربيعة بن عام، بن صعصعة بن معاوية بن ابن ربيعة بن عام، بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصفة بن قيس بن عيلان بن مضر وأولها :

عَفَتِ الديار مَحَالُها فَهُقَامُها بَمْنَى تأبَّد غُوكُما فَرِجامُها فَرَجامُها فَاللهِ وغيرهم ، فأما القصيدة التي لا يُعْرَف قا ئانها ، فيا ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبرد وغيرهم ، فهي قوله :

هل بالطُّولِ لسائلِ رَدُّ أَم هل لها بتكلَّم عَهْدُ وهي مطولة ، وفيها معان حسنة كثيرة .

# ذكر شيء من أخبار أمية بنأ بي الصلت الثقفي ،كان من شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام

قال الحافظ ابن عساكر: هو أمية بن أبى الصلت ، عبد الله بن أبى ربيعة بن عوف ابن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن ، أبو عثمان ، و يقال أبو الحكم الثقفى .

شاعر جاهلى قدم دمشق قبل الإسلام ، وقيل إنه كان مستقيا<sup>(١)</sup>، و إنه كان فى أول أمره على الإيمان ، ثم زاغ عنه ، وإنه هو الذى أراده الله تعالى بقوله « واثلُ عليهم نَبَأُ الذى آتيناه آياتِنا فانسْلَخ منها فأَتْبَعه الشيطانُ فكان من الغاوين » .

قال الزُّبير بن بَكَّار : فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية الثاعر ، ابن أبى الصلت،واسم أبى الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن أبى سلمة بن ثقيف .

وقال غيره : كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف ، وكان أمية أَشْعَرهم .

وقال عبد الرزاق: قال الثورى: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت أن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالى « وَأَتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ اللَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنا فا نُسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِين » هو أمية بن أبى الصلت .

وكذا رواه أبو بكر بن مردَوَيْه ، عن أبى بكر الشافعي ، عن معاذ بن المثنى ، عن مسدد ، عن أبى عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن عاصم بن مسعود قال : إنى لغى حُلْقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ رجل من القوم الآية التى فى الأعراف « وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا » فقال: هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) الذي في ابن عساكر ، وقبل إنه كان نبياً .

هو صيفى بن الراهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بنى إسرائيل. فقال: لا قال فمن ؟ قال هو أمية بن أبى الصلت.

وهكذا قال أبو صالح والكلبي وحكاه قتادة عن بعضهم ـ

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز ، حدثنا عبد الله بن شبيب الربعى ، حدثنا محمد بن مسلمة بن هشام المخزومى ، حدثنا إسماعيل ابن الطريح بن إسماعيل الثقنى ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن مروان بن الحكم ، عن معاوية بن أبى سفيان ، عن أبيه ، قال :

خرجت أنا وأمية بن أبى الصلت الثقنى تجاراً إلى الشام ، فكلما نزلنا منزلا أخذأمية سِفْراً له يقرؤه علينا ، فكناكذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم .

ثم رجع فى وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فابسهما ، وقال لى : هل لك يا أبا سفيان فى عالِم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله ؟ قلت : لا إرْبَ لى فيه ، والله لئن حدثنى بما أحب لا أثق به ، ولئن حدثنى بما أكره لأجدَنَّ منه .

قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل على "، فقال: ما يمنعك أن تذهب إلى هــذا الشيخ ؟ قلت: لستُ على دينه . قال: وإنْ ، فإنك تسمع منه عَجَباً وتراه . ثم قال لى : أُثقَّ فِي أنت ؟ قلت: لا ولـكن قرشى . قال : فما يمنعك من الشيخ ، فوالله إنه ليحبكم ويوصى بكم .

قال فخرج من عندنا ، ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هَدْأَة من الليل ، فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه ، فوالله مانام ولا قام .

حتى أصبح كثيبًا حزينا ساقطا غَبُوقه على صَبُوحه ، مايكلِّمنا ولا نكلمه .

ثم قال : ألا ترحَلُ ؟ قلت : وهل بك من رحيل ؟ قال نعم .

فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين ، ثم قال فى الليلة الثالثة : ألا تحدث يا أبا سفيان ؟ قلت وهل بك من حديث ؟ والله مارأيت مثلَ الذى رجعتَ به من عند صاحبك .

قال : أَمَا إِنَّ ذلك لشيء لست فيه ، إنما ذلك لشيء وَجِلْتُ منه مِنْ مُنْقَلَبِي .

قلت: وهل لك من مُنْقَلَب؟

قال : إي والله ، لأموتن ثم لأُحْيَيَنَّ .

قال: قلت: هل أنت قابل أماني (١) ؟

قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تُبْعَث ولا تحاسَب .

قال: فضحك ثم قال: بلى والله يا أبا سفيان، لُنْبَعَثن ثم لنُحَاسَبَن وليدخلن فريق ﴿ الْجَنةَ وَفُرِيقُ ۗ النارَ

قلت: فني أيهما أنت أُخْبَرُكُ صاحبك؟

قال لا علم لصاحبي بذلك ، لا فيَّ ولا في نفسه .

قال: فكنا فى ذلك ليلتين ، يَعْجَب منى وأضحك منه ، حتى قدمنا غوطة دمشق ، فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين .

قارتحلنا حتى نزلنا قريةً من قُرَى النصارى ، فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم ، فما جاء إلا بعد منتصف النهار ، فلبس ثوبيه وذهب إليهم ، حتى جاء بعد هَدْأَةِ من الليل ، فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه ، فوالله مانام ولا قام .

وأصبح حزينا كثيبا لا يكلِّمنا ولا نكلِّمه ، ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بلي إن شئت .

<sup>(</sup>١) الطبوعة : أمانتي ، وهو خطأ .

فرحلنا كذلك مِنْ بَنَّهُ وحُزْنه ليالى ، ثم قال لى : با أبا سفيان ، هل لك فى المسير النتقدم أصحابنا ؟ قلت : هل لك فيه ؟ قال نعم .

فسر تا حتى بوزنا من أصحابنا ساعة ، ثم قال : حَيًّا صَخْر . فقلت . ماتشاء ؟ قال حَدِّثني عن عُتْبة بن ربيعة ، أيجتنب المَظالم والمَحارم ؟

قلت : إي والله .

قال: ويصل الرح ويأمن بصاتبها ؟

قلت: إي والله .

قال : وكريم الطَّرَافين وسَطُ في العشيرة ؟

قلت: نعم.

قال : فهل تعلم قُرَ شيًّا أشرف منه ؟

قلت: لا والله ، لا أعلم .

قال : أَنْحُو خُ هُو ؟

قلت : لا بل هو ذو مال كثير .

قال: وكم أتى عليه من السن ؟

فقلت : قد زاد على المائة .

قال: فالشرف والسن والمالَ أَذْرَيْن (١) به .

قلت : ولم َ ذاك يُزْرى به، لا والله بل يزيده خيراً .

قال : هو ذاك ، هل لك في المبيت ؟ قلت : لي فيه .

قال فاضطجعنا حتى مَرَّ الثقل . قال : فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به ، ثم الرتحانا منه .

<sup>(</sup>١) في الاكتفا للـكلاني ، والوفا لابن الجوزي ، ودلائل النبوة : فالشرف والسن أزريا به .

فلما كان الليل قال لى : يا أبا سفيان . قلت : ماتشاء ؟ قال هل لك فى مثل البارحة . قلت : هل لك فيه ؟ قال : نعم .

فَسِرْ نَا عَلَى نَاقَتَيْنَ بَخْتَرِيَّتَـُنْنَ ، حتى إذا برزنا قال : هَيَّا صَخْر ، هِيه عَنِ عُتْبة بن ربيعة .

قال قلت : هيهاً فيه .

قال : أيجتنب الححارمَ والمظالمَ ويَصِــل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : إى والله إنه ليفعل .

قال وذو مال ؟ قلت : وذو مال .

قال: أتعلم قُرَشيًّا أَسْوَدَ منه ؟ قلت: لا والله ما أعلم .

قال : كم أتى له من السن ؟ قلت قد زاد على المائة .

قال : فإن السن والشرف والمال أُزْرَيْن به .

قلت : کلا والله ماأزری به ذلك ، وأنت قائلُ شيئًا فَقُلْه . قال : لا ، تَذَكّر حديثي يأتى منه ماهو آتٍ .

ثم قال : فإن الذي رأيت أصابني أبي جئت هذا العالِم فسألته عن أشياء ، ثم قلت أخبرني عن هذا النبي الذي رُينتَظر .

قال: هو رجل من العرب.

قلت: قد علمتُ أنه من العرب، فمن أيّ العرب هو؟

قال: من أهل بيتٍ تَحُجُّهُ العرب.

قلت وفينا بيتُ تحجه العرب.

قال : هــو من إخوانكم من قريش . فأصابني والله شيء ما أصــابني

مثلُه قط ، وخرج من يدى فوزُ الدنيا والآخرة ، وكنت أرجو أن أكون إياه . قلت : فإذكان ماكان فصِفْه لى .

قال: رجل شابُ حين دخل في الكهولة ، بَدْه أمره [أنه] يجتنب المظالم والمَحارم، ويصل الرحم ويأمر بصلتها، وهو مُحْوِج كريمُ الطَّرَ فين متوسطٌ في العشيرة، أكثرُ جنده من الملائكة.

قات : وما آية ذلك ؟ قال : قد رجَفَتْ الشام منذ هلك عيسى بن مريم عايه السلام ثمانين رَجْفة ، كلها فيها مصيبة ، وبقيت رَجْفة عامة فيها مصائب .

قال أبو سفيان : فقلت هـذا والله الباطل ، لئن يَعَث الله رسولا لا يأخـذه إلا مُسِنًّا شريفا .

قال أمية : والذى حلفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان ، يقول إن قول النصرابي حق . هل لك في المبيت ؟ قلت : نعم لى فيه .

قال فبِتْنَا حتى جاءنا الثقل ، ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان [أو] ليلتان أدرَ كنا راكب مِن خُلفنا ، فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهلَ الشام بعدكم رجفة مُرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة .

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصرانى ياأباسفيان ؟ قلت أرى وأظن والله أن ماحدثك به صاحبك حَق .

قال أبو سفيان : فقدمنا مكة ، فقضيت ما كان معى ، ثم انطاقت حتى جئت اليمن تاجراً فكنت بها خمسة أشهر ، ثم قدمت مكة .

فبینا أنا فی منزلی جاءنی الناس یسلّمون علی و یسألون عن بضائعهم ، حتی جاءنی محمد بن عبد الله وهند عندی تلاعب صبیانها ، فَسَلّم علی ورحّب بی ، وسألنی عن سَفَری ومُقامی ولم یسألنی عن بضاعته ، ثم قام . فقلت لهند : والله إن هذا لیعجبنی ،

مامن من أحد من قريش له معى بضاعة إلا وقد سألنى عنها ، وما سألنى هــذا عن بضاعته.

فقالت لي هفد: أو ماعلمت شأنه .

فقلت وأَنَّا فَزَّ ع : مَاشَأَنَه ؟

قالت كَزْعُم أنه رسول الله .

فوقذتنى ، وتذكرتُ قولَ النصرانى ، فرجفت حتى قالت لى هند : مالك ؟ فانتبهت فقلت : إن هـذا لهو الباطل ، لهُو أَعْقَل من أن يقول هذا . قالت : بلى والله إنه ليقول ذلك و يدعو إليه ، و إن له لصحابة على دينه . قلت : هـذا هو الباطل .

قال : وخرجت ، فبَيْنَا أنا أطوف بالبيت إذ بى قد لقيته ، فقلت له : إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خير ، فأرسِل من يأخذها ولست آخذ منك فيها ما آخذ من قومى . فأبى على وقال : إذن لا آخذها . قلت : فأرسِل فخُذُها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومى . فأرسل إلى بضاعته فأخذ ها وأخذت منه ما كنت آخذ من غيره .

قال أبو سفيان : فلم أنشب أن خرجت إلى اليمن . ثم قَدِمت الطائف فنزلت على أمية بن أبى الصَّلْت ، فقال لى : يا أبا سفيان. [قلت] : ما تشاء [قال] : هل تذكر قول النصراني ؟ فقلت أذكره وقد كان . فقال : ومن ؟

قلت : محمد بن عبد الله . قال : ابن عبد المطلب ؟ قلت : ابن عبد المطلب . ثم قصصت عليه خبر هند .

قال : فالله يعلم . وأخذ يتصبب عَرَقًا .

ثم قال : والله ياأبا سفيان لعَلَه ، إنَّ صفته لهى ، ولئن ظَهَرَ وأنا حَى ٌ لأطابن من الله عز وجل فى نصره عُذْرا .

قال : ومضيت إلى المين فلم أنشب أن جاءنى هنالك استهلالُه ، وأقبلت حتى غزلت على أمية بن أبى الصلت بالطائف فقلت : يا أبا عثمان قد كان مِن أمر الرجل ماقد بَلَغك وسمْعَتَه .

فقال: قد كان لعَمْري .

قلت: فأين أنت منه يا أبا عثمان ؟

فقال : والله ما كنت لأومن برسول من غير تقيف أبدا!

قال أَبو سفيان : وأقبلت إلى مكة ، فو الله ماأنا ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يُضْرَبُون ويُحقّرون .

قال أبو سفيان : فجعلت أقول : فأين جنده من الملائكة ؟ فدخلني ما يدخل الناس من النَّفَاسة .

وقد رواه الحافظ البيهق في كتاب « الدلائل » من حديث إسماعيل بن طريح به ، ولكن سياق الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول . والله أعلم .

وقال الطبرانى : حدثنا بكر بن أحمد بن نفيل ، حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهرى ، حدثنا نُمجاشع بن عمرو الأسدى ، حدثنا ليث بن سعد ، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة بن الزبير ، عن معاوية بن أبى سفيان ، عن أبى سفيان بن حرب ، أن أمية بن أبى الصلت كان بغَزَّة أو بإيلياء ، فلما قفانا قال لى أمية : يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرُّفقة فنتحدث ؟ قلت : نعم . قال : ففعلنا .

فقال لى : ياأبا سفيان إيه ِ عن عُتْبة بن ربيعة ؟ قلت : كريم الطرفين . [قال] : ويجتنب المحارمَ والمَظالم ؟ قلت : نعم .

قال : وشريف مُسِن ؟ قلت : وشريف مسن .

قال : الشرف والسن أُزْرَياَبه .

فقلت له : كذبت ، ما ازداد سنًّا إلا ازداد شرفا .

قال : يا أبا سفيان إنهاكلة ما سمعت أحدًا يقولها لى منذ تبَصَّرْت ، فلا تَعْجَل علىَّ حتى أخبرك . قال قلت : هات .

قال: إنى كنت أجد فى كتبى نبيًا يُبعث من حَرَّتنا هذه، فكنت أظن بلكنت لأ أشك أنى أنا هو ، فلما دارست أهل العلم إذا هو من بنى عبد مناف ، فنظرت فى بنى عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عُتْبة بن ربيعة ، فلما أخبَرْ تَنى بسنة عرفت أنه ليس به ، حين جاوز الأربعين ولم يُوحَ إليه .

قال أبو سفیان: فضرب الدهر ُ ضَرْبَه ، فأوحى إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم ، وخرجت ُ فى ركب من قریش أرید الیمن فى تجارة ، فمررت بأمیة فقات له كالمستهزئ به : یا أمیة قد خرج النبی ً الذى كنت تَنْعَت

قال: أما إنه حقٌّ فاتَّبِعه .

قلت: ما يمنعك من اتباعه ؟

قال: ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء تقيف، إنى كنت أحدثهن أنى هو، ثم يَرَيْنَى تابعاً لغلام من بني عبد مناف!!

ثم قال أمية : كأنى بك يا أبا سفيان قد خالَفْتَه ثم قد رُبِطْت كما يُو ْبَطَ الجَدْئُ حتى يُؤْتَى بك إليه فيَحْكُم فِيك بما يريد.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن الكلّبي ، قال: بينا أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداها فصاحت عليه ، فقال لها: ما شأنك ؟ قالت رأيت نسرين كَشَطا سقف البيت فنزل أحدهما إليك فشَق بطنك ، والآخر واقف على ظهر البيت ، فناداه فقال: أَوَعَى ؟ قال: نعم . قال: أزَكا ؟ قال: لا .

فقال : ذاك خير أريد بأبيكما فلم يفعله .

وقد روى من وجه آخر بسياق آخر ، فقال إسحاق بن بشر ، عن محمد بن إسحاق : عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، وعثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهرى ، عن سعيد ابن المسيب ، قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أبى الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة (۱) ، وكانت ذات لُب وعقل وجمال ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مُعْجَباً . فقال لها ذات يوم : يا فارعة ، هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً ؟ فقالت : نعم ، وأُعْجَب من ذلك ما قد رأيت .

قالت : كان أخى فى سفر ، فلما انصرف بدأنى فدخل على فرقد على سريرى وأنا أحلق أديماً فى يدى ، إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين ، فوقع على الكُوة أحدهما ودخل الآخر فوقع عليه ، فشق الواقع عليه ما بين قَصِّه (٢) إلى عانته ثم أدْخل يده فى جوفه فأخرج قلبه فوضعه فى كفه ثم شمه ، فقال له الطائر الآخر : أوَعَى ؟ قال : وَعَى . قال : أزكا ؟ قال : أبى . ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم الجرح أسرع من طرفة عين . ثم ذهبا .

فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته ، فقلت هل تجد شيئًا ؟ قال : لا إلا توهينا في جسدى . وقد كنت ارتعبت مما رأيت ، فقال : مالى أراكِ مرتاعةً ؟ قالت : فأخبرته

<sup>(</sup>١) الأرجح أنه بعد فتحالطائف ، كافى أسد الغابة والإصابة والاستيعاب . لأن أمية كان يقيم بالطائف .

<sup>(</sup>٢) القص: الصدر

الخبر . فقال : خير أريد بي ثم صُرِف عني . ثم أنشأ يقول :

باتت همومى تَسْرِي طوارقُها أَكُفُّ عيني والدمعُ سابقُها أُوتَ بَرَاة يَقُصُّ ناطقُها ممـــــا أتانى من اليقين ولم ار محسط بهم سُرَادقُها أُمِّنْ تَلَظَّى عليه واقدةُ الن أم أَسْكُن الجنةَ التي وعُدِ ال أبرارُ مصفوفةً كَمَارَقُهُــا لا يَسْتُوى المَنْزِلان ثُمَّ ولا ال أُعْمَالُ لا تستوى طرائقها وفرقة منهم قد أدخلت النار فساءتهم مرافقها تعاهدت هـــــذه القلوبُ إذا هَمَّت بخـــير عاقَت عوائقها وصَدُّها للشقاءِ عن طلب ال جَنَّةُ دُنْيا اللهُ مَاحَقُهِ \_\_\_ا عبد دُعا نفسه فعا تَها يَعْلَمُ أَنَّ البصيرَ رَامِقُها ما رغّب النفس في الحياة ؟ وإن تحيا قليلا فالموت لاحِقُها يُوشِكُ مَنْ فَرَ مِنْ مَنِيَّته يوماً على غِرَّة يوافقهــــا إِن لَمْ تَكُتْ غَبِطةً تَمَتْ هَرَماً للموتِ كَأْسُ والمرَّهُ ذائقها

قال: ثم انصرف إلى رحله ، فلم يلبث إلا يسيراً حتى ظُمِن فى جنازته (١) ، فأتانى الخبر فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سُجِّى عليه ، فدنوت منه فشهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف ورفع صوته وقال : لبَّيْكُما لبيكما ، ها أنا ذا لدَيْكما ، لا ذو مال فيَقْد بنى ولا ذو أهل فتَحْمينى .

ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة ، فقلت قد هلك الرجل .

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ ابن عساكر ٣/١٢٥ . وكان الأصل : طعن في حيارته . وهو تحريف .

فشق بصرَه نحو السقف فرفع صوته . فقال : لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما ، لا ذو براءة فأعتذر ، ولا ذو عشيرة فأنتصر .

ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف فقال: لبيكما لبيكما ، ها أنا ذا لديكما ، بالنِّم محفود وبالذنب محصود.

ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة فقال: لبيكم لبيكم ها أنا ذا لديكما.

إِن تَغَفِّرِ اللهِمَّ تَغَفِّرِ جَمَّا وأَىُّ عبدٍ لك لا ألما ثُم أغمى عليه إذ شهق شهقة فقال:

كُلُّ عَيْشٍ وإِن تَطَاوِل دَهْراً صَائرُ مُرَّةً إِلَى أَن يَزُولاً لَيْتَى كَنِتُ قَبِلِ مَا قَدْ بَدَا لَى فَي قلالِ الجبال أَرْعَى الوُعُولاَ

قالت : ثم مات . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا فارعة إن مَثَل أخيك كنل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها » الآية .

وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث.

وروى الحافظ ابن عساكر عن الزُّهْرى أنه قال : قال أمية بن أبي الصلت :

ألا رسولُ لنا مِنَّا يُخَبِّرنا ما بُعدُ غايتنا من رأس مَجْرَانا قال: ثم خرج أمية بن أبى الصلت إلى البحرين، وتنبَّأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أمية بالبحرين ثمانى سنين، ثم قدم الطائف فقال لهم: ما يقول محمد بن عبدالله؟ قالوا: يزعم أنه نبى، هو الذى كنت تتمنى.

قال : فخرج حتى قدم عليه مكة فلقيه ، فقال : يا ابن عبد المطلب ماهـذا الذى تقول ؟ قال : أقول إنى أريد أن أكلك تقول ؟ قال : إنى أريد أن أكلك

فيد نى غداً. قال فموعدك غدا. قال فتحب أن آتيك وحدى أو فى جماعة من أصحابى ، وتأتينى وحدك أو فى جماعة من أصحابى ، وتأتينى وحدك أو فى جماعة من أصحابك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ ذلك شئت . قال : فإنى آتيك فى جماعة ، فَأْت فى جماعة .

قال: فلما كان الغد غَدَا أمية في جماعة من قريش. قال: وغَدَا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه ؛ حتى جلسوا في ظل السكعبة . قال: فبدأ أمية فطب ثم سجع ثم أنشد الشعر ، حتى إذا فرغ الشعر قال: أحِبْني يا ابن عبدالمطلب فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم: ( بسم الله الرحمن الرحيم . يَس والقرآن الحكيم) حتى إذا فرغ منها وثَبَ أمية يجرُّ رجليه . قال: فتبعته قريش يقولون: ما تقول ياأمية ؟ قال: أشهد أنه على الحق . فقالوا: هل تتبعه ؟ قال: حتى أنظر في أمره .

قال: ثم خرج أمية إلى الشام وقدم رسول الله صلى الله عليه وسار المدينة ، فلما تُتِل أهلُ بدر قَدِم أمية من الشام حتى نزل بدراً ، ثم ترحَّل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : يا أبا الصَّلْت ماتريد ؟ قال : أريد محمدا . قال : وما تصنع ؟ قال : أومن به وألتى إليه مقاليد هذا الأمر . قال : أتدرى مَنْ فى القَلِيب؟ قال : لا . قال : فيه عُتْبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وهما ابنا خالك \_ وأمه ربيعة بنت عبد شمس \_ قال : فجدَع أذنَى ناقته وقطع ذَنبها ، ثم وقف على القليب يقول :

القصيدة إلى آخرها ، كما سيأتى ذ كرها بتمامها فى قصة بدر إن شاء الله .

ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام .

ثم ذكر قصة الطيرين وقصة وفاته كما تقدم ، وأنشد شعره عند الوفاة : كُلُّ عيش و إن تَطَاولَ دَهْراً صـائرُ مُرَّةً إلى أن يَزُولَا ليتنى كنتُ قبـلَ ماقد بَدَا لِى في قلال الجبال أرْعَى الوعولاَ

فاجعل الموت نصبَ عينيك واحذر غَوْلةَ الدهر إن للدهر غُــولاً نائلاً ظُفْرها القساورَ والصــد عان والطفلَ في المنار الشَّكِيلا و بغاثَ النياف واليَعْفر النا فرَ والعَوْهج البرام الضئيالا

فقوله: القساور جمع قَسُورَة وهو الأسد. والصدعان: ثيران الوحش واحدهاصدع. والطفل الشَّكِيل: من الشَّكْلة وهي حمرة في العين (١) ، والبغاث: الرَّخَم. والنياف: الجبال: واليَعْفُر: الظّبي. والعَوْهج: ولد النعامة.

يعنى أن الموت لا ينجو منه الوحوش فى البرارى ولا الرَّخَم الساكنة فى رءوس الجبال، ولا يترك صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره. وقد تكلم الخطابى وغيره على غريب هذه الأحاديث.

وقد ذكر السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام » أن أمية بن أبى الصلت أول من قال « باسمك اللهم » وذكر عند ذلك قصة غريبة .

وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سفر ، فيهم حرب بن أمية والد أبي سفيان. قال : فمروا في مسيرهم بحية فقتلوها ، فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجان فعاتبتهم في قتل تلك الحية ، ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نفرت الإبل عن آخرها ، فذهبت وشردت كل مذهب ، وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردوها ، فلما اجتمعوا جاءتهم أيضا فضربت الأرض بقضيها فنفرت الإبل فذهبوا في طلبها ، فلما أعياهم ذلك قالوا : والله هل عندك لما نحن فيه من مخرّج ؟ فقال : لا والله ، ولكن سأنفار في ذلك . قال : فساروا في تلك المحلة لعالهم يجدون أحدا يسألونه عما قد حل بهم من العناء ، إذا نار تلوح على أبعد ، فجاءوها فإذا شيخ على باب خيمة يوقد نارا ، و إذا هو من الجان في غاية الضالة والدمامة ، فسلموا عليه فسألم عماً هم فيه ، فقال : إذا جاءت كم فقل باسمك اللهم . فأنها تهرب ، فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية : باسمك اللهم .

<sup>(</sup>١) الأصل: والطفل الشكل من حمرة العين. وما أثبته من ابن عساكر.

فشردت ولم يَقرَ لها قرار ، لكن عَدَتْ الجنُّ على حَرْب بن أمية فقتلوه بتلك الحية ، فقبَره أصحابه هنالك حيث لا جار ولا دار ، فني ذلك يقول الجان :

وقبرُ حَرْب بمكانٍ قَفْرِ وليسقُرَب قَبْرِ حَرْبِ قَبْرُ

وذكر بعضهم: أنه كان يتفرّس في بعض الأحيان في لنات الحيوانات ، فكان يمرُّ في السفَر على الطير فيقول لأصحابه : إن هذا يقول كذا وكذا . فيقولون لا نعلم صدق مايقول . حتى مروا على قطيع غنم قد انقطعت منه شاة ومعها ولدها ، فالتفتت إليه فتُغَتْ كأنها تستحثُه . فقال : أتدرون مانقول له ؟ قالوا : لا . قال : إنها تقول : أسرع بنا لا يجيء الذئب فيأ كلك ، كما أكل الذئب أخاك عام أول . فأسرعوا حتى أسرع بنا لا يجيء الذئب فيأ كلك ، كما أكل الذئب أخاك عام أول . فأسرعوا حتى سألوا الراعى : هل أكل له الذئب عام أول حَملا بتلك البقعة ؟ فقال : نعم . قال : ومرَّ يوما على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها و يرغو ، فقال : إنه يقول لها : يوما على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها و يرغو ، فقال : إنه يقول لها : إنك رَحَّلْتيني وفي الحِدَاجة (١) تَغييط . فأنزلوا تلك المرأة وحَلُوا ذلك الرَّحُل فإذا فيه غيط كما قال .

وذكر ابن السُّكيت: أن أمية بن أبى الصلت بينما هو يشرب يوما إذ نعبَ غراب، فقال: له بفيك التراب مرتين.

فقيل له: مايقول؟ فقال إنه يقول: إنك تشرب هذا الكأس الذى فى يدك ثم تموت. ثم نعب الغراب فقال: إنه يقول: وآية ذلك أنى أنزل على هـذه المزبلة فآكل منها فيعلق عظم فى حلقى فأموت. ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيئاً فعلق فى حلقه عَظْم فمات.

فعال أمية : أمَّا هذا فقد ضدق فى نفسه ، ولكن سأنظر هل صدق فيَّ أم لا . ثم شرب ذلك الكائس الذى فى يده ثم اتكا ً فمات ،

<sup>(</sup>١) الحداجة : مركب للنساء كالمحفة .

وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن مهدى ، عن النَّورى ، عن عبدالملك بن ُعمير ، عن أبى سَلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أَصْدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد :

### \* أَلَا كُلُّ شيء ماخَارَ اللهَ باطلُ \*

وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسْلم » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا زكرياء بن إسحاق ، حدثنا إبراهيم ابن مَيسرة ، أنه سمع عمرو بن الشَّريد يقول: قال الشريد : كنت رِدْفًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : ﴿ أَمَعك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء ﴾؟ قلت نعم قال : فأنشدنى . فأنشدته بيتًا ، فلم يزل يقول لى كلما أنشدته بيتًا : إيه . حتى أنشدته مائة بيت . قال : ثم سكت النبى صلى الله عليه وسلم وسكتُ .

وهكذا رواه مسلم من حديث شفيان بن عُيينة ، عن أبى تميم بن مَيْسرة به . ومن غير وجه عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه الشريد بن سُويد الثقفى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم . وفى بعض الروايات فقال رسول الله : « إن ْ كاد يُسْلم » .

وقال يحيى بن محمد بن صاعد: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا حاتم بن أبى صُفرة ، عن سماك بن حرب ، عن عمرو بن نافع ، عن الشّريد الهمدانى ، وأخواله ثقيف ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ، فبينا أنا أمشى ذات يوم إذا وَقْعُ ناقة خُلنى ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشريد ؟ فتلت : بلى . وما بى من إعياء ولكنى أردت البَرَكة فى ركو بى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأناخ فحكنى فقال : أمعك من شعر أمية بن أبى الصلت ؟ قات : نعم . قال هات . فأنشدته . قال أخلنه أمعك من شعر أمية بن أبى الصلت ؟ قات : نعم . قال هات . فأنشدته . قال أظنه قال مائة بيت . فقال : «عند الله علم أمية بن أبى الصلت » .

ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غريب . فأما الذي يُرْوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمية : « آمَنَ شِعرُه وكَفَر قلبه » فلا أعرفه . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد \_ هو أبو بكر بن أبى شَيبة \_ حدثناءً بدَة ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عُتبة ، عن عِكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدَّق أميةً فى شيء من شعره قال :

رَجُلُ (١) وَتَوْرُ تَحْتَ رِجْلِ بِمِينَهُ والنَّسْرِ للأَخْرَى وليثُ مُرْ صَدُ والشَّرِ للأَخْرَى وليثُ مُرْ صَدُ والشَّسِ تبدوكلَّ آخِر ليسلَّهِ حَرَاء يُصْبَحَ لونُهُ التَّوَرَّدُ تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسلم : صَدَق (٢) .

وفى رواية أبى بكر المُذكى ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس لا تَطْلُعُ حتى يَنْخسها سبعون ألف ملك يقولون (٢٦ لها : اطلعى اطلعى . فتقول : لا أطلع على قوم يعبدوننى من دون الله . فإذا هَمَّت بالطلوع أتاها شيطان يريد أن يثبّطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه ، فإذا تضيَّفت للغروب عزمت لله عز وجل ، فيأتيها شيطان يريد أن يثبّطها عن السجود فتغرب بين قرنيه وتحرقه . أورده ابن عساكر مطولا .

ومن شعره فى حَمَلة العرش:

فينْ حاملٍ إحدى قوائم عَرْشِه ولولا إلهُ الخَلْق كَلُوا وأَبْلَدُوا قينْ حاملٍ إحدى قوائم عَرْشِه فرائصُهم من شدة الخوف تَرْعَدُ قيامُ على الأقدام عَانُونَ تَحْتَه فرائصُهم من شدة الخوف تَرْعَدُ

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : زحل وهوكذلك فى الإصابة وجمع الزوائد وما أثبته عن نسخة 1 ومسندأ حمد . والمراد أن هناك ملائكة فى صورة الرجال وآخرين فى صورة الثيران كما ذكر الجاحظ فى الحيوان ٢٢١/٦-٢٢٢ (٢) المسند حديث رقم ٢٣١٤ (٣) الأصل والمطبوعة : يقول .

رواه ابن عساكر .

وروى عن الأصمى أنه كان ينشد من شعر أمية :

تَجِّدُوا اللهَ فَهُو لَلْمَجَدُ أَهِدُلُ رَبُّنَا فَى السَّمَاءُ أَمْسَى كَبَيْرًا بِالْبَنْدَاءِ الأَعلَى الذي سبق الذي اس وسوَّى فوق السَّاء سريرا شَرْجَعا (١) [ما] يناله بَصَرُ العَيْفُ نُ تَرَى دُونه الملائكَ صُورًا ثَمْ يقول الأصمى: الملائك جمع مَلَكَ ، والصُّور جمع أَصْوَر وهو المائل العنق ، وهؤلاء حَمَلة العرش.

ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدْعان التيمي :

أَأَذْ كَرَ حَاجِتَى أَمْ قَدْ كَفَانِى حِياوُكُ إِنَّ شَيمَتَكُ الحِياءِ وَعِلْمُكُ بَالْجَمَّ لَلْهَا لَلْهَا الْجَيْبُ اللّهَا الْجَيْبُ والسَّنَاءِ كَرِيمُ لَا يَغْسَبُ اللّهَا الْجَيْبِ وَلا مَسَاءِ كَرِيمُ لا يغسَلُ ولا مَسَاءِ يُبَارِى الريحَ مَكْرُمةً وجُوداً إذا ما الكلبُ أَحْجَرَه الشتاء وأرضُك أرضُ مَكْرُمةً بَنَتْها بنو تَيْم وأنت لهسلامه وأرضُك أرضُ مَكْرُمةً بَنَتْها بنو تَيْم وأنت لهسلامه إذا أَثْنَى عليك المره يوماً كفاه من تَعرُّضه التنسله وله فيه مدائع أخر.

وقد كان عبد الله بن جدعان هذا من الكرماء الأجواد المَدَّحين الشهورين ، وكان له جَفْنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عُرْض حافتها وكثرة طعامها ، وكان يملأها لباب البر يُلْبك بالشهد والسمن ، وكان يعتق الرقاب ويعين على النوائب ، وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك ؟ فقال : إنه لم يقل يوما من الدهر : (رَبِّ اغفر لى خطيئتي يوم الدين ) .

<sup>(</sup>١) الشرجع : الطويل .

ومن شعر أمية البديع :

لا يَنْكُثُون الأرضَ عِنْدَ سُوّالهُم بِلْ يُسْفِرون وجوهَهم فَتَرَى لهما وإذا اللَّقِيبِ اللَّهِ أَقَام وَسُطَ رحالهُم وإذا اللَّقِيبِ لَكُل مُلِيّبِ السلام وإذا دعوتَهمُ لكل مُليّبِ السلام . آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت .

## بَحِيرًا الراهب

الذى توسم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة وهو مع عمه أبى طالب ، حين قدم الشام فى تجار من أهل مكة ، وعمره إذ ذاك اثنتا غشرة سنة ، فرأى الغامة تظله من يينهم ، فصنع لهم طعاما ضيافةً ، واستدعاهم . كما سيأتى بيان ذلك فى السيرة .

وقد روى التِّرمذى فى ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك ، وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات فى ترجمة بَحيِرا ، ولم يورد مارواه الترمذى وهذا عَجَب.

وذكر أبن عساكر أن بَحِيراكان يسكن قرية يقال لها الكفر بينها وبين بُصْرى ستة أميال ، وهى التى يقال لها « دير بحيرا » قال ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال لها منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعلم.

## ذكر قُس بن ساعدة الإيادي

قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب « هواتف الجان » : حدثنا داود القَنْطَري، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو عبد الله المشرقي، عن أبي الحارث الورَّاق ، عن ثور بن يزيد ، عن مُورق العِجْلي ، عن عُبادة بن الصامت . قال : لما قدم وفد إياد على النبي صلى الله عليه وسلم قال : يامعشر وفد إياد، مافعل قس بن ساعدة الإيادى ؟ قالوا : هلك يارسول الله . قال : لقد شهدته يوماً بسوق عُـكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام مُعْجِب مُونِق لا أجدني أحفظه . فقام إليه أعرابي من أقاصي القوم فقال : أَنَا أَحفظه يارسول الله . قال : فسُرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : فكان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يامعشر الناس اجتمِعوا ، فكلُّ مَنْ فات فات ، وكل شيء آتٍ آت ، ليل دَاجٍ ، وسماء ذات أبراج ، وبحر عَجَّاج ، نجوم تزهر ، وجبال مُرْساة (١) ؛ وأنهار مُجْراة (٢) ؛ إن في السماء لَخبَرا ، وإن في الأرض لعِبَرا ، مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرَضُوا بالإقامة فأقاموا ، أم تُركوا فناموا . أُقسم قسُّ بالله قَسَما لا ريب فيه ، إن لله دِيناً هو أرْضَى من دِينكم هذا . ثم أنشأ يقول :

> في الذاهبين الأوَّلي نَ من القرون لنا بصائر ، يمضى الأصاغر والأكابر ك ولا مِنَ الباقين غابر ْ لة حيث صار القوم ُ صائر ْ

> لتَّــا رأيتُ مَوارداً للموتِ ليس لهـا مَصادرُ . ورأيت قَوْمِي نَحْوَهـــا لا مَنْ مَضَى يأتى إلي أيقنتُ أنى لانَحَــــــا

<sup>(</sup>١)الأصل والمطبوعة : مرسية وهو خطأ (٢) الأصل والطبوعة : مجرية وهو خطأ .

وهذا إسناد غريب من هذا الوجه ، وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه «المعجم الكبير » : حدثنا محمد بن المسترى بن مهران بن الناقد البغدادى ، حدثنا محمد بن حسان السّهمي ، حدثنا محمد بن الحجاج ، عن مُجالد ، عن الشّعبي ، عن ابن عباس . قال : قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أيكم يعرف القُسنَّ بن ساعدة الإيادى ؟ قالوا : كلنا يعرفه يارسول الله . قال : هما فعل ؟ قالوا هلك . قال : « فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل أحمر ، وهو يخطب الناس وهو يقول : يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعُوا ، مَنْ عاش مات ، ومن مات فات ، وكلُّ ماهو آت آت . إن في الساء كلبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، ميهاد موضوع ، وسَقْف مرفوع ، ونجوم أن في الساء كلبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، ميهاد موضوع ، وسَقْف مرفوع ، ونجوم أن في الساء كلبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، ميهاد موضوع ، وسَقْف مرفوع ، ونجوم أن في الساء كلبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، ميهاد موضوع ، وسَقْف مرفوع ، ونجوم سخط ، إن لله لديناً هو أحبُّ إليه مِن دينكم الذي أنتم عليه . مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ ! أرضُوا بالمقام فأقاموا ، أم تُركوا فناموا . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفيكم من بروى شعره ؟ فأنشده بعضهم :

فى الذاهبين الأولي ن مِنَ القرون لنا بصائر للمسلم المسارة الموت ليس لها مَصادر للموت ليس لها مَصادر ورأيت قو مِي نحو ها يَسْعَى الأصاغر والأكابر لا يَر جسع للا الله الله الله الله ولا من الباقين غابر أيقنت أنى لا تحسال القوم صائر والقوم صائر القوم صائر القوم صائر القوم صائر القوم صائر القوم المنار المنار

وهكذا أورده الحافظ البيهق في كتابه « دلائل النبوة » من طريق محمد بن حَسَّان السَّهمي به . وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه في أخبار قس ، قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم

الدَّيْرِعاَ قُولى (1) ، عن سعيد بن شَبِيب ، عن محمد بن الحجاج أبو (17) إبراهيم الواسِطى نزيل بغداد ، ويعرف بصاحب الهريسة ، وقد كذَّبه يحيى بن مَعِين وأبو حاتم الرازى والدارقطنى ، واتهمه غير واحد منهم ابن عَدِى بوضع الحديث .

وقد رواه البَزَّار وأبو ُتقيم من حديث محمد بن الحجاج هذا ، ورواه ابن درستويه وأبو نعيم من طريق الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، وهذه الطريق أمثل من التى قبلها . وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكالها نَظْمَها وَنَثْرَها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الخطيمي (٣) حدثنا على بن الحسين بن محمد المخزومى ، حدثنا أبو حاتم السِّجِسْتانى ، حدثنا وهب بن جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزُّهْرى ، عن سعيد بن المسيَّب عن ابن عباس ، قال : قَدِم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : « مافعل حليف لكم يقال له قُدن بن ساعدة الإيادى » وذكر القصة مطولة .

وأخبرنا الشيخ المسنِد الرِّحلة أحمد بن أبى طالب الحجار ، إجازة إن لم يكن سماعا ، قال : أجاز لنا جعفر بن على الهُمدانى ، قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّلنى سماعا . وقرأت على شيخنا الحافظ أبى عبد الله الذهبى ، أخبرنا أبو على الحسن بن على بن أبى بكر الحلال سماعا ، قال أنبأنا جعفر بن على سماعا ، قال أنبأنا السلنى سماعا ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازى ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازى ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد

 <sup>(</sup>١) هو أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران القطان : نسب إلى دير العاقول وهو قرية من أعمال بغداد ، روى عنه البغوى والترمذى وغيرهما ، وكان ثقة ، توفى ف شعبان سنة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) خ ط : عن ابراهيم الواسطى وهو خطأ شنيع . وكان محمد بن الحجاج هذا يصنع الهريسة ، ووضع حديثاً في شأنها . ميزان الاعتدال ٢٠/٣ ، وفي خ ط : الفريسة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ينسب إلى بطن من الأنصار ، وهم بنو خطَّمة بن جشم بن مالك بنالأوس بن حارثة . وف الأصل والطبوعة الحطمي وهو تحريف .

ابن عيسى السّعدى ، أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على المقرئ ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى ، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدى قاضى فارس ، حدثنا أبو داود سلمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائى من أهل حَرَّان ، حدثنا أبو عمرو سعيد بن يَر بُع ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى بعض أصحابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال : كان الجارود بن المعلى بن حنش بن معلى العبدى نصر انياً حَسَن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها ، عالماً بسير الفر س وأقاويلها ، العبدى نصر انياً حَسَن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها ، عالماً بسير الفر س وأقاويلها ، وإنه بصيراً بالفلسفة والطب ، ظاهر الدهاء والأدب ، كامل الجال ذا ثروة ومال ، وإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافداً في رجال من عبد القيس ذوى آراء وأسنان وضاحة وبيان وحجج و برهان ، فاما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول :

قَطَعَتْ فَذَفَداً وآلاً فَآلاً (۱) لا تَعَدُّ الحكلاَل فيك كلاَلا الرقلاَ الحكلاَل فيك كلاَلا أرْقَلَتْها فلاصنا إرقالاً (۲) بسكماة كأنجم تتكلاًلا هائل أوْجَع القلوب وهالا وفراقاً لمن تمادَى ضَلاَلاً ن وبر ونعمة أن تنالاً يربها إذ أت سِجاًلا سجالاً سجالاً عط خُلف أحالاً

يانبيّ الهُدَى أتنك رجال وطُوَت بَحُولُ السّحاصِح بَهُوى (٢) وطُوَت بَحُولُ الصّحاصِح بَهُوى (٢) كُلُّ بَهْماء قصَّر الطَّر ف عنها وطَوَتُها العتاق يجمح فيها تبتغى دَفْعَ بأس يوم عظيم ومزاداً لحشر الخاق طُرًا نحو نور من الإله وبُرها خصّك الله يا ابن آمنة الخضط منك ياحجة الله فاجعل الحظ منك ياحجة الله

<sup>(</sup>١) الفدفد: الفلاة. والآل: السراب. (٢) الصحاصح: جمع صحصح وهو ما استوى من الأرض

<sup>(</sup>٣) الإرقال: الإسراع.

قال: فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب مجاسه وقال له: يا جارود لقد تأخر الموعِد (١) بك وبقومك.

فقال الجارود: فِدَاك أبى وأمى ، أمَّا مَنْ تأخَّر عنك فقد فاته حظَّه وتلك أعظم حُوبة وأغلظ عقوبة ، وماكنت فيمن رآك أو سمع بك فعدَاك واتبع سواك وإنى الآن على دين قد علمت به ، قد جئتك وها أنا تاركه لدينك ، أفذلك مما يمحّص الذنوبوالمآ مم والحوب ، ويرضى الرب عن المربوب ؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا ضامن لك ذلك ، وأخْلص الآن لله بالوحدانية ودَعْ عنك دين النصرانية .

فقال الجارود: فداك أبى وأمى مُدَّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله وأشهد أنك محمد عبده ورسوله .

قال: فأسْلَم وأسلم معه أناس من قومه .

فسُرَّ النبی صلی الله علیه وسلم بإسلامهم ، وأَظْهر من إكرامهم ماسُرُّوا به .

ثم أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفيكم من يعرف قُسَّ بن ساعدة الإيادي ؟

فقال الجارود: فِداك أبي وأمى كلنا نعرفه ، و إنى من بينهم لعالِم بخبره واقف على أمره .

كان ُ قُسُ اللهِ سَائلَةِ سَبُطا مِن أسباط العرب ، عمَّر سَمَائَة سنة تقفَّر منها خمسة

<sup>(</sup>١) الأصل والمطبوعة : الموعود . وهو خطأ .

أعمار فى البرارى والقفار ، يضج بالتسبيح على مثال المسيح ، لا يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار ، كان يابس الأمساح و يفوق السُّياح، ولا يفتُر من رهبانيته ، يتحسى فى سياحته بَيْض النعام و يأنس بالهوام ، و يستمتع بالظلام ، يُبْصِر فيعتبر ، و يفكّر فيختبر .

فصار لذلك واحداً تضرب بحكمته الأمثال ، وتُكشف به الأهوال ، أدرك رأس الحواريين سمعان .

وهو أول رجل تألّه من العرب ووحد ، وأقر وتعبّد ، وأيقن بالبعث والحساب ، وحذّ سوء الماب ، وأمر بالعمل قبل الفوت ، ووعظ بالموت ، وسلم بالقضا ، على السخط والرضا ، وزار القبور ، وذكر النشور ، وندب بالأشعار ، وفكر في الأقدار ، وأنبأ عن السماء والنماء ، وذكر النجوم وكشف الماء ، ووصف البحار ، وعرف الآثار ، وخطب راكبا ، ووعظ دائبا ، وحذّ ر من الكرب ومن شدة الغضب ، ورسّل الرسائل ، وذكر كل هائل ، وأرغم في خُطبه ، و بيّن في كتبه ، وخو في الدهر ، وحذّ ر الأزر ، وعظم الأمر ، وجنب الكفر ، وشوق إلى الحنيفية ، ودعا إلى اللاهوتية .

وهو القائل فی يوم عكاظ : شرق وغزب ، ويتم وحزب ، وسلم وحرب ، ويابس ورطب ، وأجاج وعذب ، وشموس وأقمار ، ورياح وأمطار ، وليل ونهار ، ويابث وذ كور ، و برار و بحور ، وحب ونبات ، وآباء وأمهات ، وجمع وأشتات ، وآيات في إثرها آيات ، ونور وظلام ، و يسر وإعدام ، ورب وأصنام ، لقد ضل الأنام ، نشو مولود ، ووأد مفقود ، وتربية محصود ، وفقير وغنى ، ومحسن ومسىء ، تباً لأرباب الغفلة ، ليصلحن العامل عله ، وليفقدن الآمل أمله ، كلا بل هو إله واحد ، ليس بمولود ولا والد ، أعاد وأبدكى ، وأمات وأحيا ، وخلق الذكر والأنثى ، وب الآخرة والأولى .

أما بعد: فيامعشر إياد ، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد ؟ وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد ، يُقسم قس برب العباد ، وساطح المهاد ، لتحشرن على الانفراد ، في يوم التناد ، إذا نفخ في الصور ، ونقر في الناقور ، وأشرقت الأرض ، ووعظ الواعظ ، فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ ، فو يل لمن صدف عن الحق الأشهر ، والنور الأزهر ، والعرض الأكبر ، في يوم الفصل ، وميزان العدل ، إذا حكم القدير ، وشهد النذير . و بعد النصير ، وظهر التقصير ، ففريق في الجنة وفريق في السعير » .

#### وهو القائل:

ذَ كُر القلبُ مِن جَوَاه ادّ كارُ وليال خلالهن نهارُ ثُرُّنَ مَاءً وفي جواهن ّنارُ ضوءها يَطْمِس العيون وأرعا دُ شِدادُ في الخافقين تُطَـارُ رَ وأخرى خَلَتْ فهن قِفْ أَنْ وقصور مشيدة حوَّت الخيُّ وجبال شوامخ راسيات و بحــــار ميـــــاهن غِزارُ ل نراهـا في كل يوم تُدَارُ ثم شمسٌ يحثُها قمر اللي ل وكل مُت أنت أبع موَّارُ وصغـــيرْ وأشمطْ وكبير كلهم في الصعيد يوما مَزَارُ حَدُّسُه الخاطر (١) الذي لا يَحَارُ وكثيرٌ مما يقصِّر عنــــــه ه نفوساً لها هُــدًى واعتبارُ فالذي قد ذكرتُ دل على اله

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما نسيت فاست أنساه بسوق عكاظ ، واقفاً على جمل أحمر يخطب الناس: اجتمعوا فاسمعوا، و إذا سمعتم فَعُوا، و إذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ماهو آت آت، مطر

<sup>(</sup>١) في اللَّم لي المستوعة : الناظر .

ونبات ، وأحياء وأموات ، ليل داج ، وسماء ذات أبراج ، ونجوم تُزُهر ، و بحار تزخر ، وضوء وظلام ، وليل وأيام ، و بر وآثام ، إن في السماء خبرا ، و إن في الأرض عبرا ، يحار فيهن البُصَرا ، ميها موضوع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تغور ، و بحار لا تغور ، ومنايا دَوَانِ ، ودهر خَوَّان ، كحد النسطاس ، ووَزْن القسطاس ، أقسم قسُ قَسَما ، لا كاذبا فيه ولا آثما ، لئن كان في هذا الأور رضى ، ليكونن سخط . ثم قال : أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه ، وهدذا زمانه وأوانه . ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا .

والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى بعض أصحابه فقال: أيكم يروى شعره لنا ؟ فقال أبو بكر الصديق: فداك أبي وأمى أنا شاهد له في ذلك اليوم حيث يقول:

في الذاهبين الأولي ن من القرون لنا بصائر من القرون لنا بصائر من الداهبين موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي تحوّها يمضي الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إلى ولا من الباقين غابر أيقنت أني لا محسا لة حيث صار القوم صائر والمنافرة

قال: فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ من عبد القيس عظيم الهامة، طويل القامة، بعيدُ ما بين المنكبين فقال: فيداك أبى وأمى، وأنا رأيت من قس تَجَبا.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذى رأيت يا أخا بنى عبد القيس؟ فقال: خرجت فى شبيبتى أرْبع بعيراً لى نَدَّ عنى أقفو أثره فى تنائف قفاف، ذات ضغابيس، وعَرَصات جَثْجات بين صدور جُذْعان، وغَيِر حَوْذَان، ومَهْمه ظُلْمان، ورصيع أَيْهُقان، فبينا أنا فى تلك الفلوات أجول بسَبْسَبها، وأرنق فَدْفَدَها، إذا أنا بهضبة فى نشراتها أراك كياث مخصوصلة وأعصانها متهدّلة ، كأن بريرها حب الفُلفل وبواسق أقحوان ، وإذا بعين خرَّارة وروضة مُدْهامَّة (١) ، وشجرة عارمة ، وإذا أنا بقر بن ساعدة فى أصل تلك الشجرة وبيده قضيب ، فدنوت منه وقلت له : أنع صباحا . فقال : وأنت فنَع صباحك . وقد وردت العين سباع كثيرة ، فكان كلا ذهب سبع مها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قُسُّ بالقضيب الذى بيده . وقال : اصبر حتى يشرب الذى قبلك . فذُعرت من ذلك ذعراً شديدا ، ونظر إلى فقال : لا تخف . وإذا بقبرين بينهما مسجد ، فقلت : ماهذان القبران ؟ قال : قبرا أخوين كانا يعبدان الله عز وجل بهذا الموضع . فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله بين قبريهما أعبد الله حتى ألحق بهما . فقلت له : أفلا تلحق بقومك فتكون معهم فى خيرهم وتباينهم على شرهم ؟ فقال لى : ثكلتك أمك ! أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد ؟!

أُجَدُّ كَمَّا لَا تقضيان كَرَاكَا كَاْنَ الذي يَسْقى العقارَ سقاكا كَاْنَ الذي يسقى العقارَ سقاكا ومالى فيه من حبيب سواكا إيابَ الليالى أو يجيبَ صَدَاكا يردُّ على ذى لوعة أَنْ بَكاكا كُلْدْتُ بنفسى أَنْ تكونَ فِدَاكُا خلیلی هُباً طالما قد رقدتما أری النوم بین الجلد والعظم منكا أمِن طول نوم لا تجیبان داعیا ألم تعلما أنی بنجران مُفردا مقیم علی قبریكا لست بارحا أبكیكا طول الحیاة وما الذی فلوجُعِلَت نفس لنفس امری فلاًی

<sup>(</sup>۱) التنائف: جمع تنوفة وهى المفازة. والقفاف: جمع قف، وهو حجارة غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة. والضغابيس: أغصان النام والشوك التي تؤكل. والجبجاث: نبت. والجذعان: صغار الجبال. والحوذان: نبت. والظلمان: جمع ظليم وهو ذكر النعام. والأيهقان: عشب يطول وله وردة حمراء وورقه عريض ويؤكل أو الجرجير البرى. والكباث: النضيج من ثمار الأراك. والمخضوضلة: المبتلة. والبرير: الأول من ثمر الأراك. والمدهامة: المخضراء تضرب إلى السواد نعمة وريا.

كَانَكِما والموتُ أقربُ غاية بروحىَ فى قبريْكِما قد أَنَاكَا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله قُسَّا ، أَمَا إنه سيبعث يوم القيامة أمةً وحده .

وهذ الحديث غريب جداً من هذا الوجه وهو مُرْسل ، إلا أن يكون الحسن سمعه من الجارود . والله أعلم .

وقد رواه البيهق ، والحافظ أبو القاسم ابن عساكر من وجه آخر من حديث محمد ابن عيسى بن محمد بن سعيد القرشى الأخبارى: حدثنا أبى ، حدثنا على بن سليان بن على ، عن عبد الله ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . قال : قدم الجارود بن عبد الله فذكر مِثله أو نحوه مطولا بزيادات كثيرة فى نظمه و نثره ، وفيه ما ذكره عن الذى ضل بعيره فذهب فى طلبه قال : فبت فى وادٍ لا آمن فيه حَتْنى ، ولا أركن إلى غير سينى ، أرقب الكوكب ، وأرمق الغَيْهَب ، حتى إذا الليل عَسْعَس ، وكاد الصبح أن يتنفس ، هتف بى هاتف يقول :

يا أيها الراقدُ في الليل الأجمَ قد بَعَث اللهُ نبيًّا في اَلحرَمْ مِنْ هاشمٍ أَهلِ الوفاء والكرمْ يَجْلُو دُجَيَّاتِ الدَّيَاجِي والبَهَمْ قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فحصاً ، قال فأنشأت أقول :

ياأيها الهاتف في داجي الظُّلَمْ أهلاً وسهلا بك من طيفٍ أَلَمَ " بيّنْ هَدَاك الله في "لَحَن الكّلِمْ ماذا الذي تدعو إليه يُمْتُنَمْ؟

قال: فإذا أنا بنحنحة وقائلٍ يقول: ظهر النور، وبطل الزور، وبعث الله مممداً بالحُبُور، صاحب النجيب الأحمر، والتاج والمِغْفَر، والوجه الأزهر، والحاجب الأقمر، والطرف الأحْورَ ، صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله ، وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المَدَر والوَ بَر . ثم أنشأ يقول :

> لم يَخْلق الخلقَ عَبَثْ الحمد لله الذي لم يُخْلنا يوماً سُدًى مِنْ بَعْدِ عيسى واكترثْ خـــــير نبيّ قد بُعيِثْ حَجَّ له ركب وحَثُّ صلى عليه الله ما

وفيه من إنشاء قس بن ساعدة :

عايهم من بقايا ثوبهم (١) خِــــــرق ُ فهم إذا انتبهوا من نومهم أُرقُوا منها الجديد ومنها المُنْهَجُ (٢) الْحُلَقُ

يَانَاعِيَ المُوتِ والمُلحودِ في جَدَّتٍ دَعْهِم فإن لَمْ يُوما يُصاَح بهم حتى يعودوا بحال غـــــــير حالهمُ منهم عـــــراة ومنهم في ثيابهم ُ

ثم رواه البيهتي عن أبي محمد (٣) بن عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فَرْضخ الأخميمي بمكة (١) ، حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدى ، حدثنا أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن أبى حمزة الثالى ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس . فذكر القصة وذكر الإنشاد قال فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها:

ياناعِيَ الموتِ والأمواتِ في جَدَثٍ عليهم من بقايا ثوبهم (١) خِرَقُ كَمَا يُغَبَّــــه من نوماته الصَّعِقُ دَعْهِم فإن لله يوما يُصاَح بهم

 <sup>(</sup>١) المطبوعة : نومهم ، وهو خطأ .
 (٢) المنهج : الثوب الذي أسرع فيه البلي .
 (٣) المطبوعة : محمد ، وهو خطأ .
 (٤) ذكر الدارقطني أن أحمد بن سعيد بن فرضخ روى عن القاسم بن عبد الله بن مهدى أحاديث موضوعة كلهاكذب لا تحل روايتها ، والحسل فيها على ابن فرضخ فإنه المتهم يها فإنه كان يركب الأسانيد ويضع عليها الأحاديث . انظر اللآلئ المصنوعة ١٨٦/١ .

منهم عسراة ومَو تَى فى ثيابهم منها الجسديد ومنها الأزرق الحَلَقُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذى بعثنى بالحق لقد آمن قُسُ بالبعث ». وأصله مشهور ، وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة .

وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ماوقع فى هذا الحديث ، وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى ، وماكان فيه غرابة شديدة نبهنا عليه فى الحواشى .

وقال البيهقى : أنبأنا أبو سعد (١) سعيد بن محمد بن أحمد الشعينى ، حدثنا أبو عمرو ابن أبى طاهر المحمد أباذى لفظاً ، حدثنا أبو لبابة محمد بن المهدى الأبيوردى (٢) حدثنا أبى ، حدثنا سعيد بن هُبيرة ، حدثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه ، من أنس بن مالك قال : قدم وفد إياد على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : مافعل قُسُّ بن ساعدة ؟ قالوا هلك . قال : أما إنى سمعت منه كلاماً ما أرى أنى أحفظه . فقال بعض القوم نحن نحفظه يارسول الله. قال : هاتوا . فقال قائلهم : إنه وقف (٣) بسوق عكاظ فقال : ياأيها الناس استمعوا ، واسمعوا وعُوا ، كلُّ من عاش مات ، وكل من مات فات ، وكل ماهو آت أستمعوا ، واسمعوا وعُوا ، كلُّ من عاش مات ، وكل من مات فات ، وكل ماهو آت أنهار كُمُواة (٤) إن في السماء خلبرا ، وإن في الأرض لعبرا ، أرى النياس يموتون وأنهار كُمُواة (١) إن في السماء خلبرا ، وإن في الأرض لعبرا ، أرى النياس يموتون ولا يرجعون ، أرضُوا بالإقامة فأقاموا ، أم تُركو فناموا ؟ ! أقسم قُسُ قَسَما بالله لا آثم فيه ، إن لله ديناً هو أرضى مما أنتم عليه ثم أنشأ يقول :

فى الذاهبين الأوا ين من القرون لنا بصائر لمسا رأيت مصارعاً للقوم ليس لها مَصادر ورأيت قومى تحوها يمضى الأكابر والأصاغر

<sup>(</sup>١) ط خ : أبو سمد بن محمد ، وهو خطأ والتصويب من اللآلئ ..

<sup>(</sup>٢) طخ: الأموردي ، وهو خطأ . ﴿ (٣) طخ : إنَّى واقف ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) طخ: مرسية . مجرية ، وهو خطأ .

#### أيقنت أنى لا تحمياً لة حيث صار القوم صائر

ثم ساقه البيهق من طرق أخر قد نبهنا عليها فيا تقدم . ثم قال بعد ذلك كله : وقد رُوى هذا الحديثُ عن الكُلْبي عن أبي صالح عن ابن عباس بزيادة و نقصان . ور ُوى من وجه آخر عن الحسن البصرى منقطعاً . وروى مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة . قلت : وعبادة بن الصامت كما تقدم، وعبد الله بن مسعود كما رواه أبو أنعيم في كتاب « الدلائل » عن عبد الله بن مجمد بن عثمان الواسطى ، عن أبي الوليد طريف ابن عبيد الله مولى على أبي طالب بالموصل عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود فذ كره ، وروى أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم وسعد بن أبي وقاص .

ثم قال البيهق : و إذا روى الحديث من أوجه أخر و إن كان بعضها ضعيفاً دَلَّ على أن للحديث أصلا<sup>(١)</sup> والله أعلم .

# ذَكُر زيد بن عمرو بن مُنفَيْل رضي الله عنه

هو زید بن عمرو بن نُفَیَّل بن عبد اللهُزَّی بن ریاح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لؤیِّ القرشی المدوی .

وكان الخطاب والدعمر بن الخطاب عمَّة وأخاه لأمه ، وذلك لأن عمرو بن نُفَيْل كان كان قد خَلَف على امرأة أبيه بعد أبيه ، وكان لها من نفيل أخوه الخطاب . قاله الزبير ابن بكار ومحمد بن إسحاق .

<sup>(</sup>۱) حديث قس ذكره السيوطى فى اللآلى ً المصنوعة واستعرض طرقه كلها ١٩٣/١ ـ ١٩٣، ، وذكر على الطرق جيعاً ، ونقل عن ابن حجر قوله : « قد أفرد بعض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة وهو فى الطوالات للطبرانى وغيرها ، وطرقه كلها ضعيفة » .

وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم ، وكان لا يأكل إلاماذبح على اسم الله وحده .

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نُفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول : يامعشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أَصْبَح أحدث منكم على دين إبراهيم غيرى . ثم يقول : اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عَبَد تك به ، ولكني لاأعلم . ثم يسجد على راحلته . وكذا رواه أبو أسامة عن هشام به . وزاد : وكان يصلي إلى الكعبة ويقول : إلهي إله إبراهيم ، وديني دين إبراهيم .

وكان يُحْيى المو ودة ، و يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتامها ، ادفعها إلى الكلم الما ، فإذا ترعرعَت مُنفذ ها و إن شئت فادفعها .

أخرجه النسائى من طريق أبى أسامة ، وعلَّه البخارى فقال :وقال الليث : كتب إلى المشام بن عروة عن أبيه به .

وقال یونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق : وقد کان نَفَر من قریش : زید بن عمرو ابن نفیل ، وورقة بن نَو فل بن أسد بن عبد العزی ، وعثمان بَنْ الحویرث بن أسد ابن عبد العزی ، وعثمان بَنْ الحویرث بن أسد ابن عبد العزی ، وعبد الله بن جحش بن رئاب بن یَعْمر بن صَبْرة بن مُر الله بن کبیر ابن غُنْم بن دُودان بن أسد بن خزیمة . وأمه أمیمة بنت عبد المطلب . وأخته زینب بنت ابن غُنْم بن دُودان بن أسد بن خزیمة . وأمه أمیمة بنت عبد المطلب . وأخته زینب بنت جحش التی تزوجها رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد مولاه زید بن حارثة . کما سیاتی بیانه . حضروا قریشاً عند وثن لهم کانوا یذبحون عنده لعید من أعیادهم ، فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا : تَصَادَقوا ولیـکتم بعضكم علی بعض . فقال

 <sup>(</sup>١) المطبوعة : برة ، وهو تحريف .

قائلهم: تعلمن والله ماقومُكم على شيء، لقد أخطأو! دين إبراهيم وخالفوه، ماوثن يُعْبد لا يَضُر ولا ينفع ؟! فابتغوا لأنفسكم (١).

فخرجوا يطلبون و يسيرون فى الأرض يلتمسون الحنيفيَّة دينَ إبراهيم .

فأما ورقة بن نوفل فتنصَّر واستحكم فى النصرانية وابتغى الكتب من أهاسا حتى علم علماً كثيراً من أهل الكتاب .

ولم يكن فيهم أُعْدَلَ أمراً وأعدل ثباتاً من زيد بن عمرو بن ُنفَيل ،اعتزل الأوثانَ وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كالما إلا دينَ الحنيفية دين إبراهيم ، يوحِّدالله و يَخْلع مَن دونه ولا يأكل ذبائح قومه فآذاهم بالفراق لِلَا هُمْ فيه .

قال: وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيراً حتى خرج منه إلى أعلى مكة ، ووكّل به الخطاب شباباً من قريش وسفها؛ من سفهائهم ، فقال: لا تتركوه يدخل [مكة] فكان لا يدخلها إلا سراً منهم فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد إلى ماهو عليه .

وقال موسى بن عُقْبة : سَمَعت مَن أَرْضَى يحدِّث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قر يش ذبائحهم و يقول : الشاةُ خاتمها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ، لِمَ تذبحوها على غير اسم الله ؟! إنكاراً لذلك و إعظاما له .

وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة ليضرب<sup>(۲)</sup> فى الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم، وكانت امرأته صفية بنت الحضرمى كلما أبصرته قدنهض للخروج وأراده آذنت الخطاب بن نُفيَنْل.

فخرج زيد إلى الشـام يلتمس ويطلب في أهــل الكتاب الأوَل دين إبراهيم

<sup>(</sup>١) ابن هشام : باقوم التمسوا لأنفسكم . (٢) خ ط : فضرب .

ويسأل عنه ، ولم يزل فى ذلك فيا يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ، ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها ، حتى أتى راهباً ببيعة من أرض البُلقاء كان ينتهى إليه علم النصرانية فيا يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم ، فقال له الراهب : إنك لتَسْأل عن دين مأأنت بواجد مَن يحملك عليه اليوم ، لقد دَرَس مَن عَليه وذهب من كان يعرفه ، ولكنه قد أظلَّ خروج نبى وهذا زمانه . وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منها ، فخرج سريعاً حين قال له الراهب ماقال يريد مكة ، حتى إذا كان بأرض لَخْم عَدوا عليه فقتلوه ، فقال وَرَقة يرثيه :

رَشَدْتَ وأَنْعَمْتَ ابنَ عمرو و إنما تجنبتَ تَنُّوراً من النـــار حاميـــاً بِدَينِكُ رَبًّا ليس ربُّ كشــله وتَرْ كِك أُوثانَ الطَّواغي كما هِياً وقد تُدْرك الإنسان رحمــةُ ربه ولو كان تحت الأرض سبعين واديا

وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : حدثنا أحمد بن طارق الوابشى ، حدثنا عمرو بن عطية ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتألّه فى الجاهلية ، فانطلق حتى أتى رجلا من اليهود فقال له أحب أن تُدْخلنى معك فى دينك . فقال له اليهودى : لا أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من غضب الله . فقال : من غضب الله أفراً .

فانطلق حتى أتى نصرانياً ، فقال له : أحب أن تدخلنى معك فى دينك . فقال : لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة أَفِرُ .

قال له النصر آنى : فإنى أدلك على دين إن تبعته اهتديتَ . قال : أى دين ؟ قال : دين إبراهيم . قال: فقال اللهم إنى أشهدك أنى على دين إبراهيم عليه أحيا وعليه أموت . قال : فذُكرِ شأنه لانبى صلى الله عليه وسلم فقال : هو أُمَّة وحدَه يومَ القيامة .

وقد روى موسى بن عُقْبة ، عن سالم ، عن ابن عمر نحو هذا .

وقال محمد بن سعد: حدثنا على بن محمد بن عبد الله بن سيف القرشي ، عن إسماعيل ، عن مُجاَلد عن الشَّعبي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : شاتمت اليهودية والنصرانية فكرهتهما ، فكنت بالشام وما والاها ، حتى أتيت راهبا في صومعة فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية. فقال له : أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة ، إنك لتطلب ديناً مايوجد اليوم أحد يدين به ، وهو دين أبيك إبراهيم ، كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك ، فالحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك ، فالحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم الخاق على الله . وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل : أن زيداً كان إذا دخل الكعبة قال : أن زيداً كان إذا دخل الكعبة قال : يشك حَقًا حقا ، تعبداً ورقاً ، عُذْتُ بما عاذ به إبراهم [مستقبل القبلة](١) وهو قائم ، إذ قال إلهي أنني لك عان راغم ، مهما تُجَشِّمني فإني جاشم ، البرَّ أبغي لا الخال (٢٠) ، ليس مُهجِّر كمن قال (٣) .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى ، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد ابن عمرو بن ُنفيل العَدَوى ، عن أبيه عن جده ، أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل ، فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلت ياصاحب البعير ؟ فقال : مِنْ بَنِيَّة إبراهيم . فقال : وما تلتمس ؟ قال : ألتمس الدين . قال : ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام (٢) الحال : الحيلاء والكبر . وفي المطبوعة : أتحال ، وهو تحريف . (٣) المهجر : من يسير في الهاجرة وهي شدة الحر . ومن قال : من نام في القائلة . وفي ابن هشام :

<sup>(</sup>٣) المهجر : من يسير في الهاجرة وهي شدة الحر . ومن قال : من نام في القائلة . وفي ابن هشام " ليس مهجر .

قال : فأما ورقة فتَنَصَّر ، وأما أنا فعزمت على النصرانية فلم يوافقنى فرجع وهو يقول :

لَبَيْكَ حَقًا حَقًا ، تعبُّـــــــــــدًا ورِقًا ، البرَّ أَبْغِي لا الخال ، فهل مُهجِّر كَمَنْ قال؟! آمنتُ بمــا آمن به إبراهم وهو يقول: أنفِي لك عانٍ راغم ، مهما تُجَشِّمنى فإنى جاشِم، ثم يخر فيسجد .

قال وجاء ابنه يعنى سعيد بن زيد أحد العشرة رضى الله عنه فقال : يارسول الله إن أبي كما رأيت وكما بلغك ، فاستغفر له ، قال : «نعم فإنه يبعث يومَ القيامة أمةً وحده (١٠)» .

قال: وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله صلى الله عايه وسلم ومعه زيد بن حارثة ، وها يأكلان من سفرة لها ، فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو: يا ابن أخى أنا لا آكل مما ذبح على النُّصُب (٢).

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنى أبو بكر بن أبى سبرة ، عن موسى ابن ميسرة ، عن ابن أبى مُكَيْكة ، عن حجر بن أبى إهاب . قال : رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعد مارجع من الشام ، وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة سجدتين ثم يقول : هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل ، لا أعبد حَجَراً ولا أصلى له ولا آكل ماذ بح له ولا أستقسم الأزلام ، وإنما أصلى لهذا البيت حتى أموت . وكان يحج

<sup>(</sup>۱) خ ط: واحدة (۲) هنا يأتى اعتراض: كيف وفق الله زيداً إلى ترك أكل ما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية ؟ وقد أجاب السهيلي بوجهين: الأول أنه ليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها . وإنما في الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة: لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه .

والثانى: أن زيداً إنما فعل ذلك برأى رآه لا بشرع متقدم ، وإنما تقدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله ، وإنما نزل تحريم ذلك فى الإسلام ، وبعض الأصوليين يقولون الأشياء قبسل ورود الشرع على الإباحة . انظر الروض الأنف ٢/١٤١

فيقف بعرفة ، وكان يلبِّي فيقول : لبيك لا شريك لك ولا نِدَّ لك ثم يَدْفع من عرفة ماشيا وهو يقول : لبيك متعبِّداً مَرْقُوقا .

وقال الواقدى: حدثنى على بن عيسى الحكمى، عن أبيه ، عن عام، بن ربيعة ، قال : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول : أنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل ثم من بنى عبد المطلب ، ولا أر أنى أدركه ، وأنا أومن به وأصدِّقه وأشهد أنه نبى ، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه منى السلام ، وسأخبرك مانَمْتُهُ حتى لا يَخْفَى عليك . قلت : هلم .

قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليست تفارق عينه حمرة ، وخاتم النبوة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مَوْلده ومَبْعَتْه ، ثم يُحْرجه قومه منها ويكرهون ماجاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره ، فإياك أن تُحُدّع عنه ، فإبى طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم ، فكان مَنْ أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : هذا الدين وراءك . وينعتونه مثل مانعتُّه لك ، ويقولون : لم يبق نبى غيره .

قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو وإقرائه منه السلام ، فردَّ عليه السلام وترحَّم عليــه وقال : قد رأيته فى الجنة يسحب ذيولا .

وقال البخارى فى صحيحه: ذكر زيد بن عمرو بن نفيل: حدثنى محمد بن أبى بكر، حدثنا فُضَيل بن سليان ، حدثنا موسى بن عُقْبة ، حدثنى سالم ، عن عبد الله بن عمر، أن النبى صلى الله عليه وسلم لتى زيد بن عمرو بن نُفيل بأسفل بَلدَح (١) قبل أن ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى ، فقدِّمت إلى النبى صلى الله عليه وسلم سُفْرة فأبى أن يأكل منها . ثم قال زيد : إنى لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل

<sup>(</sup>١) بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب قال ابن قيس الرقيات:

هْنَّى فالجمارُ من عبد شمس مُقْفِر اتْ فبلدحٌ فحراء

إلا ماذكر اسم الله عايه . وإن زيد بن عمروكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ، ثم تَذْبحونها على غير اسم الله إنكاراً لذلك وإعظاما له .

قال موسى بن عُقْبة : وحدثنى سالم بن عبد الله ، ولا أعلمه إلا تحدّث به عن ابن عمر ، أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدِّين و يتَّبعه ، فاقى عالما من اليهود فسأله عن دينهم ، فقال : إنى لَعَلَى أن أَدِينَ دِينكم (۱) فأخبرنى . فقال : إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصد ك من غضب الله : قال زيد : وما أَفِرُ إلا من غضب الله تعالى ، ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه (۲) ، فهل تدلنى على غيره ؟ قال : ما أَعْلمه ، إلا أن تكون حنيفا . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم عليه السلام ، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله .

غرج زيد ، فاقى عالما من النصارى فذكر مثله ، فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك [ من لعنة الله . قال : ما أفر الا من لعنة الله ، ولا أعمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً ، ولا أستطيع ، فهل تدلني [ الله على غيره ؟ قال : ما أعلمه ، إلا أن تكون حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم ، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله .

فلما رأى زيد قولهم فى إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إنى أشهدك أنى على دين إبراهيم .

قال: وقال الليث: كتب إلى هشامُ بن عُر وة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مُسْنِداً ظهره إلى الكعبة يقول:

<sup>(</sup>١) أى عازم عليه ومتهيُّ له .

 <sup>(</sup>٢) الذي في البخاري ٢/٨٧٦ طبعة الأميرية : « وأنا أستطيعه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوعة .

ألم معشر قريش ، والله ما منكم على دين إبراهيم غيرى . وكان يُحيى الموءودة ، يقول المرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتام ا ، أنا أكفيك مؤتها . فيأخذها فإذا ترعمعت قال لأبيها : إن شئت دفعتُها إليك ، وإن شئت كفيتك مؤتها . انتهى ما ذكره البخارى (١) .

وهذا الحديث الأخير قدأسنده الحافظ ابن عساكر ، من طريق أبى بكر بن أبى داود عن عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن هشام ، عن أبيه عن أسماء فذكر نحوه .

وقال عبد الرحمن بن أبى الزِّناد: عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن أسماء قالت: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش إياكم والزنا فإنه يورث الفقر.

وقد ساق ابن عساكر هاهنا أحاديث غريبة جدا ، وفي بعضها نكارة شديدة .

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يُبعث يوم القيامة أمةً وحدَه . فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ، حدثنا يحيى بنسعيد الأموى ، عن مُجالِد عن الشعبى، عن جابر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة فى الجاهلية ويقول : إلهى إله إبراهيم ودينى دين إبراهيم ويسجد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يحشر ذلك أمة وحده بينى وبين عيسى بن مريم » . إسناده جيد حسن .

وقال الواقدى : حدثنى موسى بن شَيْبة ، عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال سمعت سعيد بن المسيَّب يذكر زيد بن عمرو بن نفيل فقال : توفى وقريش

<sup>(</sup>۱) صحيح البغاري ٢/١٧٨-١٧٩ .

تبنى الكعبة ، قبل أن ينزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ، ولقد نَزَل به (۱) وإنه ليقول أنا على دين إبراهيم . فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتى عمر ُ بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال : غفر الله له ورحمه ، فإنه مات على دين إبراهيم . قال : فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه واستغفر له ، ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى : حدثنى زكريا بن يحيى السَّعدى ، عن أبيه قال : مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حِرَاء.

وقد تقدم أنه مات بأرض الباقاء من الشام لمّا عَدَا عليه قومْ من بني لْخَم فقت اوه بمكان يقال له مَيْفَعة . والله أعلم .

وقال الباغَنْدِيّ : عن أبي سعيد الأشَجّ ، عن أبي معاوية ، عن هشام عن أبيه ، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلتُ الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دَوْحَتين » وهذا إسناد جيد ، وليس هو في شيء من الكتب .

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله :

إلى الله أهْدِى مِدْحتى وثَنَائياً وقولاً رَضِيًّا لا يَنَى الدَّهُرَ باقياً إلى اللَّهِ الْأَعْلَى الدَّهُ اللهِ اللَّائِ الأَّعْلَى الذَّى ليس فَوْقَهَ إللهُ ولا رَبُّ يَكُونَ مُدَانِياً وقد قيل إنها لأمية بن أبى الصَّات. والله أعلم.

ومن شعره فى التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق والزُّ بَيْر بن بَـكاَّر وغيرها : وأَسْلَمَتُ وجهى لمن أَسْلَمَتْ له الأرضُ تَحْمِـل صَخْراً ثِقاَلاَ

<sup>(</sup>١) أى الموت .

سواءً وأَرْسَى عليها الجبالاَ له الْمُزْن تحميل عَذْبا زَلالا أطاءت فصبَّتْ عليها سِجاً لأ وأسلمتُ وجهى لمن أسلمتْ له الريحُ تَصْرِف حالاً فحالاً

دَحاَها فلمــــا استوت شُدَّها وأسلت وجهى لمن أسلت 

وقال محمد بن إسحاق : حـدثني هشام بن عروة قال : روى أبي أن ريد بن

عمرو قال:

أَدِينُ إذا تقسَّمتِ الأمورُ كذلك يَفْعل الجَـلْدُ الصَّبُورُ ولا صنَّمَىْ بنى عمرو أزورُ لنا في الدهر إذ حُلْمي يَسِيرُ وفى الأيام يعرفها البصـــــيرُ كثيراً كان شأنهمُ الفجورُ فَيَرْ بُل منهم الطفلُ الصغيرُ كَمَا يَتَرُوَّحُ الْفُصْنِ النَّصْلِيرُ ليغفر ذنبي الربُّ الغفورُ مَتَى مَا تَحْفَظُوهَا لَا تَبُورُوا وللكفار حامية سعير يلاَقوا ما تَضِيقُ به الصدورُ

أرَبًّا واحداً أَمْ أَلْفَ رَبٍّ عزلتُ اللاتَ والعُزَّى جميعا فلا العُزَّى أَدِينُ ولا ابنتيها ولا غَــنما أدين وكان ربًّا عجبتُ وفي الليالي مُعجبات بأنّ الله قد أفيني رجالاً وأَبْقَى آخرين ببرِّ قـــوم وَ بَيْنَا المرهِ يَعْثُرُ ثابَ يوما ولـكنْ أعبد الرحمنَ ربى فتقوى اللهِ ربكمُ احفظوها تُرَى الأبرارَ دارهمُ جنانُ ْ وخزى في الحياة وإنْ يَمُوتُوا

هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة . وقد رواه أبو القاسم البغوى عن مُصْعب بن عبد الله ، عن الضحاك بن عمان ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : قال هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قال زيد بن عمرو بن نفيل :

آن عنى كذلك يَفْعل الجلْدُ الصَّبورُ لا ابنتَيْها ولا صنَمَىْ بنى طَسَم أدير كان رَبًّا لنا فى الدهم إذ حُلْمى صغيرُ ألف رب أدينُ إذا تفسَّمت الأمورُ الله أفنى رجالاً كان شأنهمُ الفجورُ الله أفنى رجالاً كان شأنهمُ الفجورُ حبرِ قوم فيربو منهم الطف ل الصغيرُ الب يوماً كا يتروّح الغصن النضير

تجنّبْت تنوراً من النار حامياً وتر كل جنّان الجبال كما هيا حَبَا نيْك لا تُظْهِر على الأعاديا وأنت إلهي ربّنا ورجائيا وإن كان تحت الأرض سبعين واديا (٢) أدينُ لمن لا يَسْمَع الدهم داعيا تباركت قد أكثرت باسمك داعيا

عزلتُ الجنَّ والجنّان عنى فلا العُزَّى أَدِين ولا ابنتيها ولا غَمْ أَدِينُ وكان رَبًّا أُربَّ وكان رَبًّا أُربًّ واحسداً أم ألف رب أبربًّ واحسلم بأن الله أفنى وأبقى آخرين بسيرٌ قوم وأبقى آخرين بسيرٌ قوم وأبقى آخرين بسيرٌ قوم قال ورقة بن نوفل:

رَشَدْتَ وأَنْعَنْتَ ابن عمرو وإنما لدَيْنِك رَبًّا ليس رَبُّ كمثله أقول إذا أهبطتُ أرضًا مخُوفة حنانيك إن الجن أنت (١) رجاؤهم لتَدُر كَنَّ المرء رحمة وبه أدين لرب يستجيب ولا أرى أقول إذا صلَيْتُ في كل بَيْعة أقول إذا صلَيْتُ في كل بَيْعة

تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش ، فتنصّروا إلا زيداً فإنه لم يدخل في شيء من الأديان ،

<sup>· (</sup>۱) ط: کانت (۲) روایة ابن هشام :

وقد تدرك الإنسان رحمة ربه وإن كان تحت الأرض سبعين واديا وهيأولى ، وقد ذكرها الؤلف قبل . ونصب سبعين على تقدير فعل مثل : بعد تحتالأرض سبعين واديا .

بل بقى على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له ، متَّبعاً ما أمكنه من دين إبراهيم . على ما ذكرناه .

وأما ورقة بن نوفل فسيأتى خبره في أول المبعث

وأما عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خــبر عجيب ذكره الأموى ، ومختصره : أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لتى من قومه ، كتب له إلى ابن جَفْنة ملكِ عرب الشام ليجهز معه جيشاً لحرب قريش ، فعزم على ذلك ، فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك ليماً رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأصحاب الفيل ، فكساه ابن جَفْنة قميصاً مصبوغاً مسموماً فمات مِنْ سمه ، فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموى ، تركناه اختصاراً .

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله سبحانه وتعالى أعلم .

## ذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفَتْرة

#### فمن ذلك بنيان الكمبة

وقد قيل : إن أول من بناه آدم . وجاء فى ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بنعمرو وفى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف .

وأقوى الأقوال أن أولَ مَنْ بناه الخليلُ عليه السلام . كما تقدم . وكذلك رواه سِمَاكُ بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن على بن أبى طالب . قال : ثم تهدَّم فَبَنَتْهُ العالقة ، ثم تهدَّم فبنَتْهُ جُرْهُم ، ثم تهدَّم فبنَتْهُ قريش .

قلت : سیأتی بناء قریش له ، وذلك قبل المبعث بخمس سنین ، وقیل بخمس عشرة سنة . وقال الزهری : كان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد بلغ الحُمُم . وسیأتی ذلك كله فی موضعه إن شاء الله و به الثقة .

#### ذکر کعب بن لؤی

روى أبو نُعَيْم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ، عن محمد بن طلحة التَّيْمى ، عن محمد بن إبراهيم بن الحيارث ، عن أبى سكمة قال : كان كعب بن لُوئى يجمع قومه يوم الجمعة ، وكانت قريش تسميه العَرُو بة ، فيخطبهم فيقول : أما بعد فاسمعوا وتعلَّموا ، وافهموا واعلموا ، ليل ساج ، ونهار ضاح والأرض مِهاد ، والسماء بناء ، والجبال أوتاد ، والنجوم أعلام ، والأولون كالآخرين ، والأنثى والذكر ، والزوج (١) وما يهيج إلى بِلَى ، فصلُوا أرحامَ ، واحفظوا أصهار كم ، وثمروا أموال م . فهل رأيتم من هالك رَجَع ؟ فصلُوا أرحامَ ، والروح . وهو خطأ ، والذي في دلائل النبوة لأبى نعيم : والأنتى والذكر والزوج إلى بلى صائرون .

أو ميت ُنشِر ؟ الدار أمامكم ، والظن غير ماتقولون ؛ حَرَّ مكم زَيِّنوه وعظِّموه وتمسكوا به ، فسيأتي له نبأ عظيم ؛ وسيخرج منه نبي كريم ثم يقول :

مهارٌ وليل كلَّ يوم بحادث سواء علينا ليام ونهارُها ونهارُها يؤوبان بالأحداث حين تأوَّبا و بالنَّعَم الضافى عليناسُتورها على غفلة يأتى النبيُّ محمد فيُخْبِرا خباراً صَدُوقٌ خبيرها

ثم يقول : والله لو كنت فيها ذا سمع و بصر ، و يد ٍ ورجل ، لتَنصَّبْتُ فيها تنصُّبَ الجُمل ، ولاَّ رُقَلْتُ فيها إرقال الفَحْل<sup>(۱)</sup> . ثم يقول :

ياليتنى شاهداً فَحْواء (٢) دعوته حين العشيرةُ تَبْغى الحقَّ خُذْ لانا قال: وكان بين موت كعب بن لؤى ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسائة عام وستون سنة.

### ذكر تجديد حفر زمزم

على يدى عبد المطلب بن هاشم التي كان قد دَرَسَ رَسْمُها بعد طَمِّ جُرُهُم لهـا إلى زمانه.

قال محمد بن إسحاق : ثم إن عبد المطاب بينما هو نائم فى الحِجْر [ إذ أتى فأُمِر بعفر زمزم ] (٣)

وكان أول ما ابتدى به عبد المطاب مِن حَفْرها ؛ كما حدثني يزيد بن أبي حبيب المصرى عن مَر ثد بن عبد الله الميز أبي أبي عن عبد الله بن ذُرَير (٥) الغافِق أنه سمع

<sup>(</sup>١) العجل. وهو خطأ. (٢) نجواء. وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الطبوعة .
 (٤) المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) المطبوعة : رزين ، وهو تحريف .

على بن أبى طالب رضى الله عنه يحدِّث حديث زمزم حين أُمِر عبدُ المطلب بحفرها قال : قال عبد المطلب : إنى لنائم فى الحِجرْ إِذْ أَتَانِى آتٍ فقال لى : احفر طِيبَة . قال : قلت وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عنى .

قال : فلماكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه، فجاءنى فقال : احفر بَرَّة . قال : قلت وما بَرَّة ؟ قال : ثم ذهب عنى .

فلماكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاء نى فقال : احفرالمَضْنُونة . قال قلت : وما المَضْنونة ؟ قال ثم ذهب عنى .

فلماكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاءنى فقال: احفر زَمْزَم . قال :قلت وما زمزم ؟ قال : لا تَنْزِف أبداً ولا تُذَمَّ (١) ، تَسْقى الحجيجَ الأعظم ، وهى بين الفَرَّث والدم ، عند نُقْرة الغراب الأعْصَم ، عند قرية النمل (٢) .

قال: فلما 'بيِّن له" شأنُها ودُلَّ على موضعها، وعرف أنه قد صُدِق، غَدَا بَمعُوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، وليس له يومئذ ولد عبره، فقاموا إليه فقالوا: لعبد المطلب الطَّيُّ (\*) كَبَّر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: ياعبد المطلب إنها بئر أيينا إسماعيل، و إن لنا فيها حقاً فأَشْرِكنا معك فيها. قال: ما أنه بفاعل، إن هذا الأمر قد خُصِصْت به دُونكم وأعطيته مِن بينكم. قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني و بينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم فال : نعم. وكانت بأشراف الشام.

<sup>(</sup>١) بئر ذمة وذميم وذميمة : قليلة الماء . فهو من أذبمت البئر ، أى وجدتها ذمة ، كما تقول : أجبنت الرجل إذا وجدته جباناً . وفي المطبوعة : تزم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ذكر السهيلي عللا لهذه العلامات من أحوال زمزم . (٣) المطبوعة : لي ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) الطي : ما طوى به البُّر من الحجارة . وَفَى المطبوعة : الطمي وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) الطبرى : سعد هذيم . وهو الصواب .

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية ، وركب من كل قبيلة من قريش نفر . فرجوا والأرض إذ ذاك مَفاوزُ ، حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه ، فعطشوا حتى استيقنوا بالهمكة ، فاستسقوا مَنْ معهم فأبوّا عليهم وقالوا : إنا بمفازة وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم . فقال عبد المطلب : إنى أرى أن يحفر كلُّ رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة ، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه، حتى يكون آخرهم رجلا واحداً فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه . فقالوا: فعم ما أمَر ث به .

فحفر كل رجل انفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً .

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاء نا (١) بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لَمَجْزُ ، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فارتحلوا، حتى إذا بَعَث عبد المطلب راحلت انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب ، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال فقال : هلموا إلى الماء فقد سقانا الله . فجاءوا فشر بوا واستقوا كأنهم ، ثم قالوا : قد والله تُضِي لك علينا ، والله ما نخاصمك في زمنم أبداً ، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمنم ، فارجع إلى سقايتك راشداً .

فرجع ورجعوا معه ، ولم يَصِلوا إلى الكاهنة ، وخَاَوَّا بينه وبين زمنم .

قال ابن إسحاق: فهذا مابلغني عن على بن أبي طالب في زمزم.

قال ابن إسحاق : وقد سمعت مَنْ يحدِّث عن عبد المطلب أنه قيـل له حين أُمِر بحفر زمن م :

<sup>(</sup>١) ط خ : قال لأصحابه : ألقينا بأيدينا الخ . وهو تحريف \_ وما أثبته عن ابن هشام .

ثم ادْعُ باللَّاء الرَّوِي غيرِالـكَدِرْ يسقى حجيجَ الله في كل مَبَر (١) ليس يُخاَف منه شيء ما عمرِهْ

قال: فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش، فقال: تعلَّموا أبى قد أُمِرْت أن أَحفر زَمْزَم. قالوا: فهل ُبيِّن لك أين هى ؟ قال: لا. قالوا: فارجع إلى مَضْجعك الذى رأيتَ فيه مارأيت، فإن يَكُ حقا من الله يبيَّن لك، وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع و نام فأتى فقيل له:

احفر زمزم ، إنك إن حفرتها لن تندم ، وهي تراثُ من أبيك الأعظم ، لا تَنْزف أبداً ولا تُذَمّ ، تسقى الحجيجَ الأعظم ، مثل نعام جافل (٢) لم يُقْسم ، يَنْذر فيها ناذر لهُمْ ولا تُذَمّ ، تكون ميراثا وعَقْداً مُحْكَم . ليست كبعض (١) ماقد تَمْلم ، وهي بين الفَرْث والدم .

قال ابن إسحاق : فزعموا أن عبد المطلب حين قيل له ذلك قال : وأين هي ؟ قيل له عند قرية النمل حيث يَنْقر الغراب غداً . فالله أعلم أي ذلك كان .

قال: فغَدَا عبدُالمطلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره. زاد الأموى: ومولاه أصرم. فوَجَد قرية النمل، ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلا اللذين كانت قريش تَنْحر عندها، فجاء بالمعوّل وقام ليحفر حيث أُمِر، فقامت إليت قريش وقالت: والله لا نتركك تحفر بين وثَنَيْنا اللذين ننحر عندها. فقال عبد المطلب لابنه الحارث: ذُدْ عنى حتى أحفر، فوالله لأمضين لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلّوا بينه وبين الحفر وكيّفوا عنه، فلم يحفر إلا يسيراً حتى بدا له الطّيّ فكراً

<sup>(</sup>١) مبر : مفعل من البر ، أي مناسك الحبج ومواضع الطاعة .

<sup>(</sup>٢) الجافل : من جفلت الغنم إذا إنقاعت بجملتها . ولم يقسم : لم يتوزع ولم يتفرِق .

 <sup>(</sup>٣) المطبوعة: بمنعم. وهو خطأ.
 (٤) المطبوعة: لبعض، وهو خطأ.

وعرف أنه قد صُدِق ، فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب اللذين كانت جرهم قد دفنتهما ، ووجد فيها أسيافا قَلْمية وأدراعا .

فقالت له قريش: ياعبد المطلب لنا معك في هذا شِرْك وحق. قال: لا ، ولكن هلم إلى أمرٍ نَصَف بيني وبينكم، نضربُ عايها بالقداح. قالوا: وكيف نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدّ حين ولى قدْ حين ول قرْ حين ، فمن خرج قدحاه على شيء كان له ، ومن تخلّف قدحاه فلا شيء له . قالوا: أنصفت . فجعل للكعبة قدحين أصفرين وله أسودين ولهم أبيضين ، ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هُبَل \_ وهبل أكبر أصنامهم ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: اعل هبل . يعني هذا الصنم \_ وقام عبد المطلب يدعو الله .

وذكر يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب جعل يقول:

اللهم أنت الملكُ المحمود ربى أنت المبدئ المعيد وممسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد إن شئت ألهمت كما تريد لموضع الحيية والحديد فبين اليوم لما تريد إنى نذرت العاهد المعهود الجعله رب لى فلا أعود

قال وضرب صاحب القداح ، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة ، وخرج الأسودان على الغزالين للكعبة ، وخرب الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب ، وتخلّف قدْحا قريش . فضرب عبدُ المطلب الأسياف بابا للكعبة ، وضرب في الباب الغزالين من ذهب ، فكان أول ذهب حُلِّيتُه الكعبة (1) فما يزعمون .

ثم إن عبد المطلب أقام سِقاَية زمزم للحاج وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كازا

<sup>(</sup>١) المطبوعة : حلية للكعبة ، وهو تحريف .

فيها بئار كثيرة قبل ظهور زمزم فى زمن عبد المطلب ، ثم عددها ابن إسحاق وسماها وذكر أماكنها من مكة وحافريها ، إلى أن قال : فعَفَّت زمزمُ على البئاركاها وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام ، ولفضاها على ماسواها من المياه ، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم ، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب .

وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث إسلام أبي ذَرّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: « إنها لَطَعام طُعْم . وشفاء سُقم » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماء زمنم لِماً شُرِب منه » .

وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا فيه ولفظه : « ماء زمنم لِما شُرِب له » . ورواه سويد بن سعيد ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن أبى الموالى ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ماء زمنم لما شرب له » ولكن سُويد بن سعيد ضعيف . والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم . وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا « ماء زمنم لما شرب له » وفيه نظر . والله أعلم .

وهكذا روى ابن ماجه أيضا والحاكم عن ابن عباس أنه قال لرجل: إذا شربت من إزمنم فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفَّسْ ثلاثا وتضَلَّع منها، فإذا فرغت فاحمدالله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن آية ماييننا وبين المنافقين لا يتضلَّعون من ماء زمنم ».

وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إنى لا أحلها لمغتسِل ، وهى لشارب حِلُ وَبَلَ .

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب ، والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه ، فإنه هو الذي جدَّد حَفْرَ زمزم كما قدمنا والله أعلم .

وقد قال الأموى في مغازيه: حدثنا أبو عبيد ، أخبرني يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، سمعت سعيد بن المسيب يحدث أن عبد المطلب بن هاشم حين احتفر زمنم . قال: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حِل وبلّ . وذلك أنه جعل لها حوضين حوضاً للشرب ، وحوضاً للوضوء . فعندذلكقال: لا أحلها لمغتسل ، لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه . قال أنه عُمَيد : قال الأصمع : قدله « و مَا م اتباء ، قال أبه عبيد : والاتباء قال أبه عبيد : والاتباء

قال أبو عُبَيد: قال الأصمعي: قوله « وبَلُّ » إتباع. قال أبو عبيد: والإتباع لا بكون بواو العطف، وإنما هو كما قال مُعْتمر بن سليمان أن « بل » بلغة حمير: مباح.

ثم قال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبى النجود ، أنه سمم زرًا أنه سمع العباس يقول : لا أحلها لمنتسل ، وهى لشارب حل وبل . وحدثنا عبد الرحمن ابن مهدى ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن علقمة ، أنه سمع ابن عباس يقول ذلك . وهذا صحيح إليهما ، وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها ، فلا ينافي ما تقدم . والله أعلم .

#### \* \* \*

وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ، ثم صارت إلى ابنه أبى طالب مدّة ، ثم اتفق أنه أُمْلَق في بعض السنين فاستدان من أخيه العباس خشرة آلاف إلى الموسم الآخر ، وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما يتعلق بالسقاية ، فلماكان العام المقبل لم يكن مع أبى طالب شيء ، فقال لأخيه العباس : أسلفني أربعة عشر ألفا أيضا إلى العام المقبل أعطيك جميع مالك ، فقال له العباس : بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لى أكفكها . فقال : نعم .

فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبى طالب ما يُعْطى العباسَ ، فترك له السقاية فصارت إليه ، ثم بعده صارت إلى عبد الله ولده ثم إلى على بن عبد الله بن عباس ، ثم إلى داود بن على ، ثم إلى سليان بن على ، ثم إلى عيسى بن على ، ثم أخذها المنصور واستناب على ، ثم أدن . ذكره الأموى .

# ذِكْرُ نَذْر عبدِ المطلب ذَبْحَ أحدِ وَلَده

قالل ابن إسحاق : وكان عبد المطلب ، فيما يزعمون ، نَذَر حين لَقَبِي من قريش مالتي عند حفر زمزم ، لئن وُلد له عشرةُ نفر ثم بالغوا معه حتى يمنعوه ليذبحن أحدَهم لله عند الكعبة .

فلما تكامل بنوه عشرةً . وعرف أنهم سيمنعونه ، وهم : الحارث ، والزبير ، وحَجل ، وضرار ، والمقوم ، وأبو لهب ، والعباس ، وحمزة ، وأبو طالب ، وعبد الله ، جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز وجل بذلك . فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : لِيَأْخذ كل رجل منكم قِدْحا ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتوني .

ففعلوا ثم أتوه ، فدخل بهم على هُبَل فى جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هى التى يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكان عند هبل قداح سبعة ، وهى الأزلام التى يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر من عَقْل أو نسب أو أمر من الأمور ، جاءوه فاستقسموا بها فما أمرتهم به أو نهتهم عنه امتثاوه .

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل خرج القرْح على ابنه عبد الله وكان أصغر ولده وأحبَّهم إليه ، فأخذ عبد المطاب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشَّفْرة ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : ما تريد

يا عبد المطلب؟ قال أذبحه ، فقالت له : قريش وبنوه إخوة عبد الله : والله لا تذبحه أبدا حتى تُعذر فيه ، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يجىء بابنه حتى يذبحه ، فما بقاء الناس على هذا؟!

وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أن العباس هو الذى اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه ، فيقال إنه شج وجهه شجا لم يزل فى وجهه إلى أن مات .

ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عَرَّافة لها تابعُ ، فيسألها عن ذلك ، ثم أنت على رأس أمرك ، إن أمر تك بذبحه فاذبحه ، و إن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلتَه .

فانطاقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة وهى سَجَاح، فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق ، بخيبر ، فركبوا حتى جاءوها فسألوها وقَصَّ عايها عبد المطلب خـبرَه وخبر ابنه ، فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله .

فرجعوا من عندها ، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم غدوا عليها فقالت لهم قد جاءنى الخبر ، كم الدِّية فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل . وكانت كذلك . قالت : فارجعوا إلى بلادكم ثم قرِّبوا صاحبكم وقر بوا عشراً من الإبل ، ثم اضر بوا عليهاوعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ر بكم ، و إن خرجت على الإبل فا محروها عنه فقد رضى ر بكم ونجا صاحبكم .

غرجوا حتى قدموا مكة ، فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم قر بوا عبد الله وعشراً من الإبل ، ثم ضربوا ، فحرج القد ح على عبد الله ، فزادوا عشراً ثم ضربوا ، فخرج القد على عبد الله ؛ فزادوا عشراً فلم يزالوا يزيدون عَشراً ويَخْرج القدح على الإبل مائة ، ثم ضربوا فحرج القدح على الإبل ،

فقالت عند ذلك قريش لعبد المطاب ، وهو قائم عند هبل يدعو الله : قد انتهى رَضِى رَضَى رَضَى الله عند المطاب . فعندها زعموا أنه قال : لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث مرات . فضر بو اثلاثا و يقع القد عنها على الإبل ، فنُحِرت ثم تركت لا يُصَدُّ عنها إنسان ولا يمنع . قال ابن هشام و يقال : ولا سَبُع .

وقد روى أنه لما بلغت الإبل مائة خرج القدح على عبد الله أيضا ، فزادوا مائة أخرى فصارت مائة أخرى حتى بلغت مائتين ، فخرج القدح على عبد الله ، فزادوا مائة أخرى فصارت الإبل ثلاثمائة ، ثم ضر بوا فخرج القدح على الإبل فنحرها عند ذلك عبد المطلب . والله أعلم .

وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن ابن عباس سألته امرأة أنها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة ، فأمرها بذبح مائة من الإبل وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب . وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقّف . فبلغ ذلك مروان بن الحكم ، وهو أمير على المدينة ، فقال : إنهما لم يصيبا الفُتْيا . ثم أمر المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ، ونهاها عن ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الإبل ، وأخذ الناس بقول مروان بذلك . والله أعلم .

# ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزهرية

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد ابنه عبد الله ، فمربه ، فيما يزعمون ، على امرأة من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى ، وهى أم قتال أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى عند الكعبة ، فنظرت إلى وجهه فقالت: أين تذهب

ياعبد الله ؟ قال : مع أبى . قالت : لك مثل الإبلالتي نُحرِت عنك وقَع على الآن . قال : أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه .

غرج به عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن أُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُوعى بن غالب بن فِهْر ، وهو يومئذ سيد بنى زُهْرة سنًا وشرفًا ، فزوَّجه ابنته آمنة بنت وهب ، وهى يومئذ سيدة نساء قومها .

فرعوا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه ، فوقع عليها ؛ فحمات منه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج مِن عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ماعرضت ، فقال لها : مالك لا تعرضين على اليوم ماكنت عرضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى كان معك بالأمس فليس لى بك حاجة (١) . وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ، وكان قد تنضر واتبع الكتب ، أنه كائن في هذه الأمة نبي ، فطمعت أن يكون منها ، فعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم تخيد وأطيب أصل ، كا قال تعالى « الله أعلم حيث يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » وسنذكر المولد مفصلا .

ومما قالت أم قتاً ل بنت نوفل من الشعر، تتأسف على ما فاتها من الأمر الذي رامته ، وذلك فيا رواه البيهتي من طريق يونس بن بكير عن ممد بن إسحاق رحمه الله:

<sup>(</sup>١) الواضح من الرواية أنها طلبت من عبد الله الفاحشة فأبى ، وفى البوم التالى عرض هو عليها فأبت ، وعللت إباءها بأن النور الذى كان فى وجهه قد زال ، وفى هـذا اتهام لعبد الله ، وفلسفة للفاحشة بأنها كانت رغبة فى النور . . ! وليس نور النبوة إفراز عضو ولا إشراقة وجه ، والرواية ظاهرة الاختلاق ، وهى ذم فى صورة مدح ! هذا وقد جاء بعد أنها طلبت منه الزواج .

#### [ إلى أن قالت ]:

فكلُّ الخاق يرجوه جميعاً يسود الناس مهتدياً إماما براه الله من نورٍ صفـاه فأذهب نورُه عنا الظلاما وذلك صُنع ربك إذ حباه إذا ماسـار يوماً أو أقاما فيهدى أهلَ مكة بعدد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما (1)

وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطى: حدثنا على بن حَرب ، حدثنا محمد ابن تُعمارة القرشى ، حدثنا مسلم بن خالد الزنجى ، حدثنا ابن جُريج ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس قال ؛ لما انطلق عبد المطاب بابنه عبد الله ليزوجه مَرَ به على كاهنة من أهل تبالة متهو دة قد قرأت الكتب ، يقال لها فاطمة بنت من الخثعمية ، فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله فقالت يافتى هل لك أن تقع على الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال عبد الله :

# أما الحسرامُ فالمَمَات دُونه والحِللَ لاحِسلُ فأستبينه فكيف بالأمر الذي تَبْغينـــه

ثم مضى مع أبيه فزوَّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فأقام عندها ثلاثاً . ثم مضى مع أبيه فزوَّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فأقام عندها ثلاثاً . ثم إن نفسه دعته إلى مادعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت : ماصنعت بعدى ؟ فأخبرها . فقالت : والله ما أنا بصاحبة ربية ، ولكنى رأيت في وجهك نوراً فأردت أن يكون في ، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد . ثم أنشأت فاطمة تقول :

<sup>(</sup>١) هذا أيضاً ظاهر الاختلاق ، وعليــه ركاكة الصنع وتفاهة الوضع ، ولا أدرى لم خص الصيام من بين شعائر الإسلام !! . . (٢) الحنائم : السحائب السود .

ما حَوْلَه کاضاءة البَــــدْرِ ماکلُّ قادحِ زنده يُورِی ثَوْبَيكَ ما استابت وما تَدْرِی

فلمأتها (١) نوراً يضى و له ورجو تُهُ الله ما زُهُ الله ما زامُ الله م

وقالت فاطمة أيضاً:

أُمنينة إذ للبـــاه يعتركان فتائل قد ميثَتْ (٢) له بدهان بحـــزم ولا مافاته لتواني سيكفيكه جَــدّان يَعْتَلجان وإما يَدْ مبسوطة ببنان حَوَتْ منه فخراً ما لذلك ثان

أبني هاشم قد غادرت من أخيكم كا غادر المصباحُ عِنْدَدَ خُوده وماكلُ ما يَحْوى الفتى مِنْ تِلاَدِه فأَجْمِد للهُ إذا طالبْتَ أمراً فإنه سيكفيكه إما يد مُقْفَعَد لله (الله الله المقتمة ماحوت ولما حَوَتُ منه أُمَيْنَة ماحوت

وروى الإمام أبو نعيم الحافظ في كتاب « دلائل النبوة » من طريق يعقوب بن محمد الزُّهْرى ، عن عبد العزيز بن عران ، عن عبد الله بن جعفر ، عن ابن عون ، عن المسور بن مَخْرمة ، عن ابن عباس قال : إن عبد المطاب قدم اليمن في رحلة الشتاء ، فنزل على حَبْر من اليهود . قال : فقال لى رجل من أهل الديور - يعنى أهل الكتاب - ناعبد المطلب أتأذن لى أن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إذا لم يكن عورة . قال : ففتح باعبد المطلب أتأذن لى أن أنظر في الآخر ، فقال : أشبد أن في إحدى يديك مُلكاً وفي الأخرى نُبُوّة ، وإنا نجد ذلك في بني زُهْرة فكيف ذلك ؟ قلت : لا أدرى . قال :

<sup>(</sup>١) رواية أبى نعيم : فلما بها نوِر . وتروى : فلمائها نور . ومعنى لمأتها : لمحتها

<sup>(</sup>٢) ميثت : خلطتُ . ورواية أبي نعيم : مئنت بدهان .

<sup>(</sup>٣) مقفعلة : متشنجة متقبضة

هل إلك من شاعة ؟ قلت وما الشاعة ؟ قال: زوجة . قلت: أما اليوم فلا . قال : فإذارجمت فتروج فيهم .

فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فولدت حزة وصفية ، ثم تزوج عبدُ الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة : فَلَجَ ، أى فاز وغلب ، عبدُ الله على أبيه عبد المطاب .

# كتاب سيرة رسول سنوبلي البيعليه وتلم

وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه وذكر أيامه وغزواته وسراياه والعقله وذلائله الدالة عليه



## باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف

قال الله تعالى : « ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » .

ولمّا سأل هِرَقُلْ ملكُ الروم لأبى سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال : كذلك الرسل والسلام، قال : كذلك الرسل تُبعث فى أنساب قومها . يعنى فى أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة . صلوات الله عليهم أجمعين .

فهو سيد ولد آدم و فحرهم فى الدنيا والآخرة . أبو القاسم ، وأبو إبراهيم ، محمد ، وأحمد ، والماحى الذى يُمْحَى به الكفر ، والعاقب الذى مابَعْدَه نبيُّ ، والحاشر الذى يُحْشَر الناسُ على قدميه (١) ، والمقفِّى ، ونبى الرحمة ، ونبى التوبة ، ونبى المُلْحَمة ، وخاتم النبين ، والفاتح ، وطه ، ويس ، وعبد الله .

قال البيهتي : وزاد بعض العلماء فقال : سَمَّاه الله في القرآن رسولا ، نبيًّا ، أميًّا (٢٠) ، شاهداً ، مبشِّراً ، نذيراً ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً . ورءوفا رحياً ، ومذكّراً ، وجعله رحمة ونعمة وهاديا .

وسنورد الأحاديث المروية فى أسمائه عليه الصلاة والسلام فى باب نعقده بعد فراغ السيرة ، فإنه قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك ، اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران أبو بكر البَيْهَـقى ، وأبو القاسم بن عَساً كر ، وأفرد النـاسُ فى ذلك

<sup>(</sup>١) يحشر الناس على قدميه : على أثره . أو على عهده وزمانه . (٢) ط : أمينا وهو خطأ .

مؤلفات ، حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام ألف اسم ، وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شازح الترمذي بكتابه الذي سماه « عارضة الأَحْوَذي » فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسها والله أعلم .

\* \* \*

وهو ابن عبد الله ، وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب ، وهو الذبيح الثانى المفدّى بمائة من الإبلكا تقدم .

قال الزهرى : وكان أجمل رجال قريش ، وهو أخو الحارث ، والزبير ، وحمرة ، وضرار وأبي طالب ، واسمه عبد مناف ، وأبي لهب ، واسمه عبد العزى ، والمقوِّم ، واسمه عبد الكعبة ، وقيل ها اثنان ، وحَجْل واسمه المغيرة ، والغيداق وهو كثيرالجود ، واسمه نوقل ، ويقال إنه حجل . فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام .

وعماته ست ، وهن : أَرْوَى ، وبَرَّة ، وأُمَيْمة ، وصفية ، وعاتكة ، وأم كَيْم وهي البيضاء \_ وسنتكلم على كل مهم فيا بعد إن شاء الله تعالى .

كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة، يقال: لشيبة كانت في رأسه، ويقال له شيبة الحد لجوده؛ وإنما قيل له عبد المطاب لأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدى بن النجار الخزرجي النجارى، وكان سيد قومه، فأعجبته ابنته سلمي فحطبها إلى أبيها، فزوجها منه واشترط عايه مُقامها عنده، وقيل: بل اشترط عايه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بني بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلي م فتركها بالمدينه و دخل الشام فمات بغزة، ووضعت سلمي ولدها فسمته شيبة، فأقام عند أخواله بني عدى بن النجار سبع سنين.

ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خُفية من أمه فذهب به إلى مكة ، فلما رآه

الناس ورأوه على الراحلة قالوا: منهذا معك ؟ فقال: عَبْدى . ثم جاءوا فهنئوه به وجعلوا يقولون له عبد المطلب لذلك . فغلب عليه .

وسادَ في قريش سيادةً عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم، فكان جِمَاعُ أمرهم عليه، وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطاب، وهو الذي جدد حَفْر زمزم بعد ماكانت مُطْمومة من عهد جُرهم، وهو أول من طَلَى الكعبة بذهب في أبوابها مِنْ تَيْنيك الغزالتين من ذهب اللتين وجدها في زمزم مع تلك الأسياف القَلْعية.

قال ابن هشام (1): وعبد المطلب أخو أسد ونَضْــــــلة (٢) وأبى صَيْفى وحَيّة وخالدة ورُقيّة والشَّفَّاء وضَعِيفة .كلهم أولاد هاشم، واسمه عمرو، وإنما سمى هاشمًا لهشَمْه الثريد مع اللحم لقومه فى سني المَحْل ، كما قال مطرود بن كعب الخزاعى فى قصيدته ، وقيل للزَّبَعْرَى والد عبد الله :

عُرُو الذي (٣) هَشَمِ الثريدَ لقومه ورجالُ مكة مُسْنِتُون عجافُ سُنَّتْ إليـــه الرحلتان كلاها سَفَرُ الشتاء ورحْـــلَةُ الأصيافِ

وذلك لأبه أول من سَنَّ رحلتي الشتاء والصيف وكان أكبر ولد أبيه . وحكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمس ، وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس ، فا تخاصت حتى سال بينهما دم ، فقال الناس : بذلك يكون بين أولادها حروب ، فكانت وقعة بنى العباس مع بنى أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: « فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر ، وخمس نسوة ... » ثم ذكرهم . وهمده طريقة ابن كثير في النقل بالمعني . (۲) المطبوعة : وفصلة . وهوتحريف . (۳) و سروى : عمر و العلي .

وشقيقهم الثالث المُطَّلب، وكان المطلب أصغر ولد أبيه ، وأمهم عاتكة بنت من ة ابن هلال .

ورابعهم نوفل من أم أخرى ، وهى واقدة بنت عمرو المازنية ، وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة ، وكان يقال لهم الجيرون . وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا فى التجارات إلى بلادهم ، فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان ، وأخذ لهم عبد شمس من النجاشى الأكبر ملك الحبشة ، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة ، وأخذ لهم المطاب أمانا من ملوك حمير . ولهم يقول الشاعر :

يا أيها الرجالُ المحوِّل رَحْله إلَّا نزلت بَالِ عبد منافِ وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه ، وإليه وإلى أخيه المطاب نسبُ ذوى القربى ، وقد كانوا شيئاً واحداً فى حالتى الجاهلية والإسالام لم يفترقوا ، ودخلوا معهم فى الشَّعْب ، وانخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل . ولهذا يقول أبو طالب فى قصيدته :

جزى الله عنا عَبْدَ شمسِ ونَوْفَلًا عقوبةَ شَرَ عاجلًا غير آجلِ ولا يعرف بنو أب تَبَاينوا في الوفاة مثلَهم ، فإن هاشاً مات بغزة من أرض الشام ، وعبد شمس مات بمكة ، ونوفل مات بسلمان (۱) من أرض العراق ، ومات المطلب، وكان يقال له القمر لحسنه ، برَدْمان (۲) من طريق اليمن . فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وهم هاشم ، وعبد شمس ، ونوفل ، والمطلب .

ولهم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد ، وأصل اسمه عبد قصى . فقال الناس عبد بن قصى، درج ولا عقب له . قاله الزبير بن بكار وغيره .

<sup>(</sup>٢) خ ط : بريمان . وهو خطأ . وما أثبته عن ابن هشام

<sup>(</sup>١) خ ط : بسلامان . وهو خطأ . وما أثبته عن أبن هشام

وأخوات ست وهر ، تماضر ، وحية ، وريطة ، وقلابة ، وأم الأخثم وأم سفيان .

كل هؤلاء أولاد عبد مناف ، ومناف اسم صنم ، وأصل اسم عبد مناف المغيرة ، وكان قد رأس فى زمن والده ، وذهب به الشرف كل مذهب . وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه وإليه أوصى بالمناصب كا تقدم . وعبد العزى وعبد وبرعة وتخفر، وأمهم كلهم حُبَّى بنت حُلَيْل بن حُبْشية (١) بن سَلُول بن كعب بن عمرو الخزاعى ، وأبوها آخر ملوك خزاعة وولاة البيت منهم .

وكلهم أولاد قُصَى واسمه زيد ، وإنما سمى بذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عُذْرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صغير فسمى قصيا لذلك . ثم عاد إلى مكة وهو كبير ولمَّ شَعَثَ قريش وجَمعها من متفرقات البلاد ، وأزاح يد خزاعة عن البيت ، وأجلاهم عن مكة ورجع الحق إلى نصابه ، وصار رئيس قريش على الإطلاق ، وكانت إليه الرِّفادة (٢) والسقاية ، وهو سَنها ، والسَّدَانة والحجابة واللواء ، وداره دار الندوة كا تقدم بَسْط ذلك كله . ولهذا قال الشاعر :

قُصَى لَمَوْمِى كَان يُدْعَى مُجَمِّعاً بِهِ جَمَع اللهِ القبائلَ مِنْ فِهْرِ وهو أَخُو زُهْرة ، كلاهما ابن كلابأخى تَيْم ، ويقظة أَبى مخزوم . ثلاثتهم أبناء مُرّة أخى عَدِى وهُصَيص .

وهم أبناء كعب ، وهو الذى كان يخطب قومَه كل جمعة ويبشرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد فى ذلك أشعاراً كما قدمنا . وهو أخو عام، وسامَة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤى أخى تيم الأُدْرَم . وهما أبناء غالب أخى الحارث

<sup>(</sup>١) المطبوعة : حبشي ، وهو خطأ . (٢) ط : الوفادة . وهو خطأ .

ومحارب. ثلاثتهم أبناء فيهر، وهو أخو الحارث، وكلاها ابن مالك. وهو أخو الصّابت ويحارب، ثلاثتهم أبناء فيهر، وهو أخريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه، وهو أخو مالك ومَلْكان وعبد مناة وغيرهم، كلهم أولاد كنانة أخى أسد وأسدة والهون، أولاد خُزيمة، وهو أخو هذيل. وهما ابنا مُدْركة، واسمه عرو، أخو طابخة واسمه عامر، وقمعة، ثلاثتهم أبناء الياس، وأخو الياس هو عَيْلان والد قيس كلها، وها ولدا مضر أخى ربيعة. ويقال لهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخواها أنمار وإياد تيامَنا، أربعتهم أبناء نزار أخى قضاعة، في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية، وقد تقدم بيانه. كلاها أبناء مَعَدّ بن عدنان.

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء ، فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب ، ولهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : « قُلْ لا أَسْأَلْكُمُ عليه أَجْراً إلا المودة فى القُرْ بَى » : لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم .

وصدق ابن عباس رضى الله عنه فيما قال وأزيد مما قال . وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهى إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً ،كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم ما يطول ذكره .

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر .

وقد ذكرنا فى ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه ، وأنه من ولد إسماعيل لا محالة ، وإن اخْتُلفِ فى كم أبِ بينهما ؟ على أقوال قد بسطناها فيما تقدم . والله أعلم .

وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم ، وأوردنا قصيدة أبى العباس الناشىء المتضمنة ذلك ، كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله الحمد .

<sup>(</sup>١) خ ط : كم ينهما أبا . وهو لا يستقيم عربية .

وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جَرير رحمه الله فى أول تاريخه على ذلك كلاما مبسوطا جيدا مجر راً نافعاً (١) .

وقد ورد حدیث فی انتسابه علیه السلام إلی عدنان وهو علی المنبر، ولکن الله أعلم بصحته ، کا قال الحافظ أبو بکر البیهتی : أنبأنا أبو الحسن علی بن أحمد بن عمر بن حفص المقری ، ببغداد ، حدثنا أبو عیسی بکار بن أحمد بن بکار ، حدثنا أبو جعفر أحمد ابن موسی بن سعد ، إملاء سنة ست و تسعین ومائتین ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أبان القلانسی ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربیعة القدامی ، حدثنا مالك بن أنس ،عن الرهری،عن أنس، وعن أبی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . قال : بلغ النبی صلی الله علیه وسلم أن رجالا من کندة یز عمون أنهم منه و أنه منهم فقال « إنما کان یقول ذلك العباس وأبو سفیان بن حرب فیأمناً بذلك ، و إنا لن ننتنی من آبائنا ، نحن بنو النَّضْر ابن كنانة » .

قال: وخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قُصَى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ابن مالك بن النصر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مُضَر بن نزار، وما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرها ، فأخرجت من بين أبوى فلم يصبنى شىء من عُهْر الجاهلية ، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ، من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبى وأمى ، فأنا خيركم نفسا ، وخيركم أبا » .

وهذا حديث غريب جدا من حديث مالك . تفرد به القداميّ وهو ضعيف . ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر ·

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء الثأني ـ

فمن ذلك قوله « خرجت من نكاح لا من سفاح » قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عُمَيْنة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أبى جعفر الباقر فى قوله تعالى « لقد جاءكم رسولُ مِنْ أَنْهُكُم » قال : لم يُصِبْه شيء من ولادة الجاهلية .

وقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم « إنى خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » .

وهذا مرسل جيد .

وهكذا رواه البيهق عن الحاكم عن الأصم ، عن محمد بن إسحاق الصنعانى ، عن يحيى بن أبى بكير ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله أخرجني من النكاح ولم يخرجنى من السفاح » .

وقد رواه ابن عَدِى موصولا فقال: حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا محمد بن أبي عمرو العدّ ني الحسين، قال أشهد على أبي حدثنى العدّ ني الحسين، قال أشهد على أبي حدثنى عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه سلم قال: « خرجت من حاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبي وأمى ، ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شي » .

هذا غريب من هذا الوجه ولا يكاد يصح .

وقال هُشيم: حدثنا المدِيني ، عن أبى الخويرث ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماولدنى من نكاح أهل الجاهلية شي ، ماولدنى إلا نكائح كنكاح الإسلام » .

وهذا أيضاً غريب أورده الحافظ ابن عساكر، ثم أسنده من حديث أبي هريرة، و في إسناده ضعف والله أعلم .

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن عمه الزهرى ، عن عُروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولدت من نكاح غير سفاح » .

ثم أورد ابن عساكر من حديث أبى عاصم ، عن شَبيب ، عن عِكرمة ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : «وتَقَلَّبُكَ فى الساجدين» قال : مِنْ نبي إلى نبى حتى أخرجت نبياً » . ورواه عن عطاء .

وقال محمد بن سعد : أخبرنا هشام بن محمد الكلبي ، عن أبيه ، قال : كتبت للنبي صلى الله عايه وسلم خمسمائة أم ، فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهاية .

وثبت فی صحیح البخاری من حدیث عمرو بن أبی عمرو عن سعید المُقبری ، عن أبی هریرة قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا ، حتی بعثت من القرن الذی کنت فیه » .

- وفى صحيح مسلم من حديث الأوزاعى عن شدَّاد أبى عمار ، عن واثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من بنى كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن المطلب بن أبى وَدَاعة قال : قال العباس : بلغه صلى الله عليه وسلم بعض مايقول الناس قال : « فصعد المنبر فقال : من أنا ؟ » قالوا : أنت رسول الله قال : « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، إن الله خاق الخلق فجعلني في خير

خُلقه ، وجعامهم فرقتين فجعلنى فى خير فرقة ، وخلق القبائل فجعانى فى خــير قبيلة ، وجعامهم بيوتاً فجعلنى فى خيرهم بيتاً ، فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفسا »(١) صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين .

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن العباس بن عبد المطلب ، قال : قلت يارسول الله إن قريشا إذا التقوا لتى بعضهم بعضاً بالبشاشة ، و إذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك غضبا شديدا ثم قال : « والذى نفس محمد بيده لا يَدْ خل قلب رجل الإيمانُ حتى يحبّبكم لله ولرسوله » .

فقلت : يارسول الله إن قريشاً جاسوا فتذاكروا أحسابَهم فجعلوا مَثَلَكَ كَمْثُلُ نَخْلَةً في كَبُوةً (٢٠ من الأرض.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله يومَ خلق الخلق جعلنى فى خيرهم ، ثم لما فرَّقهم [ قبائل ] جعانى فى خيرهم قبيلة ، ثم حين جَعَل البيوت جعلنى فى خير بيوتهم ، فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً » .

ورواه أبو بكر بن أبى شَيْبة ، عن ابن فضيل ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ربيعة بن الحارث قال : بلغ النبى صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو ماتقدم ولم يذكر العباس .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني يحيى بن عبد الحميد ، حدثني قيس بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن عليلة بن ر بعى ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرها . قسماً ، فذلك قوله : « وأصحابُ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر حديث رقم ١٧٨٨

<sup>(</sup>٢) رواها ابن الجوزى . في كبا . وروى عن شمر أنه لم يسمع كبوة .

اليمين » « وأصحاب الشمال » ، فأنا من أصحاب اليمين ، وأنا خير أصحاب اليمين ، ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلنى فى خـيرها ثلثاً ، فذلك قوله « وأصحابُ المَيْمَنَةِ » « والسابقون السابقون » فأنا من السابقين ، وأنا خير السابقين .

ثم جعل الأثلاث قبائلَ فجعلنى فى خيرها قبيلة ، فذلك قوله : « وجَعَلْنَاكُم شُمُوبًا وقبائلَ لتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله أَتْقَاكُم إِن الله عليمُ خبير » وأَنَا أَتْقَى ولدِ آدَمُ وأَكْرَمُهُم على الله ولا فَخْرَ .

ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً ، وذلك قوله : « إنَّمَا يُريدُ اللهُ ليُذْهِبَ عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويطهّرَكم تطهـ يرا (١) » فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب » .

وهذا الحديث فيه غرابة ونَـكاَرة .

وروى الحاكم والبيهتي من حديث محمد بن ذَكُوان ، خال ولد حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : إنا لقُعُو د بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مَرَّت به امرأة ، فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو سفيان : مَثَل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن . فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم .

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْرَف فى وجهه الفضب. فقال : « ما بالُ أقوالِ تَبْلُغنى عن أقوام ؟! إن الله خلق السماوات سَبْعاً فاختار العَلْياَء منها فأَسْكُنها مَنْ شاءً مِن خلق ، ثم خَلقَ الخلق فاختار من الخلق بنى آدم ، واختار من بنى آدم العرب ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣.

واختار من العرب مُضَرَ ، واختار من مضر قريشًا ، واختار من قريش بني هاشم ، واختارني من بني هاشم ، فأنا خِيارُ من خيار ، فمن أَحَبَّ العرب فبحُبِّي أُحبَّهم ، ومَن ْ أَ بْغَضَ العرب فببغضي أَ بْغَضَهم » .

هذا أيضاً حديث غريب.

وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنا سيدُ وَلَد آدم يوم القيامة ولا فخر » .

وروى الحاكم والبيهتي أيضاً من حديث موسى بن عُبيدة ، حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل، عن الزُّهْرى، عن أبى أسامة أو أبى سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قال لى جبريل: قلبتُ الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضلَ من محمد ، وقابت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أبٍ أفضلَ. من بنی هاشم » .

قال الحافظ البيهتي : وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يُحتج به فبعضها يؤكد بعضاً ، ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقع . والله أعلم

قلت: وفي هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم:

هو المصطفَى مِنْ سِرِّها وكريمُها علينا فلم تظفر وطاشت حلومُها إذا ما ثَنَوُ اصُّعْرَ الخدود نقيمُها ونَضْرب عنأجحارها مَنْ يَرُ وَمُها

إذا اجتمعت يوماً قريشُ لَمَهْ خَرِ فعبدُ مناف سِرُّها وصميمُها فإن حُصِّلت أشر افُّ عبدِ منافها فني هاشم ٍ أشر افُّها وقديمُها وإن فَخَرتْ يوماً فإنّ محمداً تداعت قريشٌ غُثُها وسمينُها وكنًّا قديمًا لا نقُرُ الْحَلَامَةُ ونَحْمِي حِمَاها كُلَّ يُومٍ كُرِيهةٍ

بنا انْتَعَسَ الْمُود الذَوَاء وإنما بأكنافنا تَنْدَى وتَنْمِي أَرُومُهَا وقال أبو السَّكن زكريا بن يحيى الطائى فى الجزء المنسوب إليه المشهور : حدثنى عمر بن أبى زُحر بن حصين ، عن جده حميد بن مُنْهب ، قال : قال جدى خُريم بن أوس : هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه منصرفَه من تبوك ، أوس : هاجرت العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله إنى أريد أن أمتدحك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قُلْ ، لا يَفْضُضِ الله فاك . فأنشأ يقول :

مُسْتُودَع حيثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ مَن وَلا مُضْغَةٌ ولا عَلَقُ الْعَرَقُ اللّهَ عَلَياء تَحْتَهَا النَّطُقُ (٢) خِنْدُفَ علياء تحتَهَا النَّطُقُ (٢) ضُ وضاءت بنورك الأفقُ نور وسُبُ ل الرشاد نخترقُ نور وسُبُ ل الرشاد نخترقُ نور وسُبُ ل الرشاد نخترقُ المُعْتَقِلُ المَّالِينَ الْمَالِينَ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمِلْلِينَ الْمُنْ ال

مِنْ قَبْدُما طَبْتَ فَى الظَّلَالِ وَفَى ثُمَ هَبَطْتَ البلاد لا بَشَرْ أَنْ ثَمَ هَبَطْتَ البلاد لا بَشَرْ أَنْ بل أَطُفْة تَر ثَكِ السَّفِينَ وقد تُنقُلُ مِنْ صُلْبِ (١) إلى رَحِم حتى احتوى بيئك المهيمن من وأنت لما وُلدت أشرقت الأر فنحنُ فى ذلك الضياء وفى ال

وقد رُوى هذا الشعر لحسان بن ثابت .

فروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أبى الحسن بن أبى الحديد: أخبرنا محمد بن أبى نصر ، أنبأنا عبد السلام بن محمد بن أحمد القُرشى ، حدثنا أبو حصين محمد ابن إسماعيل بن محمد التميمى ، حدثنا محمد بن عبد الله الزاهد الحراسانى . حدثنى إسحاق ابن إبراهيم بن سنان ، حدثنا سكر بن سليان أبو العباس المكفوف المدائنى ، حدثنا ورقاء بن عمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : سألت ورقاء بن عمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : سألت

<sup>(</sup>١) الشفا والبدء والتاريخ: من صالب. (٢) النطق: جم ناطق.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات: فداك أبى وأمى ، أين كنت وآدم فى الجنة ؟ قال: فتبسَّم حتى بَدَت نواجذه ثم قال: «كنت فى صُلْبه ، وركب بى السفينة فى صلب أبى إبراهيم ، لم يَلْتَقِ أبواى على سفاح قط ، لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة صَفييًّا مهذّبًا (١) لا تتشَعَّبُ شُعْبتان إلا كنت فى خيرها ، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقى وبالإسلام عهدى ، ونشر فى التوراة والإنجيل فى خيرها ، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقى وبالإسلام عهدى ، ونشر فى التوراة والإنجيل ذِكْرى ، وبيَّن كلُّ نبى صِفَتى ، تُشْرق الأرض بنورى والغام بوجهى ، وعلَّنى كتابه وزادنى [شرفا] فى سمائه ، وشق لى اسمًا من أسمائه ، فذو العرش محمود وأنا محمد وأحمد ، ووعدنى أن يَحْبُونَنى بالحوض والكوثر ، وأن يجعلنى أول شافع وأول مشفع ، وعدن أخرجنى من خير قرَّن لأمتى ، وهم الحمَّادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » .

قال ابن عباس : فقال حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم :

مِنْ قَبْلُهَا طِبْتَ فِي الظَّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدَعٍ يَوْمٍ يُخْصَفُ الوَرَقُ الوَرَقُ مُ سَكَنْتَ البلادَ لا بَشَرْ أَن تَ وَلا نُطْفَةٌ وَلا عَلَقُ مُطَهَّرٌ ثَرَ كُب السَّفِينَ وقد أَجَمْ نَسْراً وأهـ لَهُ الغَرَقُ تُنْقُلُ مِنْ صُلْبِ إلى رَحِمٍ إذا مَضَى طَبَقٌ بداً طَبَقُ تُنْقُلُ مِنْ صُلْبِ إلى رَحِمٍ إذا مَضَى طَبَقٌ بداً طَبَقُ

فقال النبي صلى الله عايه وسلم : « يرحم الله حساناً » فقال على بن أبي طالب : وجبت الجنة ُ لحسان ورب الكعبة .

ثم قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث غريب جداً .

<sup>(</sup>۱) الطبوعة : صفى مهدى ، وهو تحريف .

قلت : بل منكر جداً . والحمفوظ أن هذه الأبيات للعباس رضى الله عنه . ثم أوردها من حديث أبى السكن زكريا بن يحيى الطائى كما تقدم .

قلت : ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السلمي . فالله أعلم .

#### \* \* \*

تنبيه: قال القاضى عياض فى كتابه « الشِّفَاء » : «وأما أحمد الذى أتى فى الكتب و بشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمَّى به أحد غيره ولا يُدْعَى به مَدْعو شُ قبلَه، حتى لا يدخل لَبْس على ضعيف القلب أو شَك ُ .

وكذلك محمد [أيضا] لم يسمَّ به أحــد من العرب ولا غيرهم ، إلى أن شاع ُقبَيل وجوده وميلاده أن نبيًّا يُبعث اسمه محمد ، فسمَّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رَسالته .

وهم: محمد بن أحيْحَة بن الجلاَح الأُوْسى ، ومحمد بن مَسْلَمَة (١) الأنصارى ، ومحمد بن بَرَّاء البَكْرى (٢) ، ومحمد بن سفيان بن نُجَاشع ، ومحمد بن خُرَاعى السُّلى لا سابع لهم .

و يقال إن أول من سمى محمداً محمد بن سفيان [ بن مجاشع ] (٣) واليمين تقول : بل محمد بن اليُحْمدُ من الأزد .

ثم إن الله حَمَى كلَّ من تسمى به أن يَدَّعى النبوة أو يَدَّعيها له أحد ، أو يظهر عليه سبب يشكِّك (\*) أحداً فى أمره ، حتى تحققت التَّيمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازَع فيهما »(\*) هذا لفظه .

<sup>(</sup>١) المطبوعة: سلمة ، وهو خطأ . (٢) كذا في الشفاء . وكان الأصل: ابن البراء الكندي .

<sup>(</sup>٣) ليست في الشفاء . ﴿ ٤) المطبوعة : يشكل وهو خطأ. ﴿ ٥) الشفاء ١٩٠ الطبعة العُمَانية .

## باب مَوْلد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين .

لما رواه مسلم فى صحيحه من حديث غَيْلان بن جريرعن (١) عبد الله بن مَعْبدالزِّمَّانى (٢)، عن أبى قتادة أن أعرابيا قال: وألك عن أبى قتادة أن أعرابيا قال: وألك يوم ولدتُ فيه وأنزل على قيه » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بنداود ،حدثنا ابن لَهيعَة ، عن خالد بنأ بى عمران ، عن حَنش الصنعانى ، عن ابن عباس ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين ، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ، وقدم المدينة يوم الاثنين ، وتوفى يوم الاثنين ، ورقع الحجر يوم الاثنين .

تفرد به أحمد ، ورواه عمرو بن بكير عن ابن كهيعة ، وزلد : نزلت سورة المائدة يوم الاثنين « اليومَ أَكْمَلْتُ لَـكم دِينَـكم » .

وهكذا رواه بعضهم عن موسى بن داود به ، وزاد أيضا : وكانت وَقْعة بدر يوم الاثنين . وممن قال هذا يزيد بن حبيب . وهذا منكر جداً .

قال ابن عساكر : والمحفوظ أن بدراً ونزول « اليوم َ أَ كَمَاتُ لَـكُمْ دِينَـكُمْ » يومِ الجُعة وصدق ابن عساكر .

وروى عبد الله بن عمر، عن كُرَيب ، عن ابن عباس : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين . وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين .

<sup>(</sup>١) ط : جرير بن عبد الله ، وهو خطأ فاحش .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى زمان بن مالك بطن من ربيعة .

وهذا مالا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين .

وأَ بْعَدَ بل أخطأ من قال: ولد يومَ الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول. نقله الحافظ ابن دِحْيَة فيما قرأه في كتاب « إعلام الروى بأعلام الهدى » لبعض الشيعة. ثم شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص.

ثم الجمهور على أن ذلك كان فى شهر ربيع الأول ، فقيل: اليلتين خَلَتاً منه . قاله ابن عبد البرفى الاستيعاب ، ورواه الواقدى عن أبى مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن المدنى .

وقیل لگان خلون منه . حکاه الحمیدی عن ابن حزم . ورواه مالك وعقیل و یونس ابن یزید وغیرهم عن الزهری عن محمد بن جُبیر بن مُطعم .

ونقل ابن عبد البرعن أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطع به الحافظ الكبير محمد ابن موسى الخوارزمى . ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دِحية فى كتابه : «التنوير فى مولد البشر النذير » •

وقيل لَعَشْر خَلَوْن منه نقله ابن دحية فى كتابه . ورواه ابن عساكر عن أبى جعفر الباقر ورواه مُجَالِد عن الشَّهبي كما مر .

وقيل لثنتي عشرة خاَتْ منه . نَصَّ عليه ابن إسحاق . ورواه ابن أبي شَيْبة في مصنَّفه عن عفان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بُعِث وفيه عُرِج به إلى السهاء ، وفيه هاجر وفيه مات . وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم .

وقيل لسبعة عشر خلت منه : كما نقله ابن دِحية عن بعض الشيعة .

وقيل لثمان بقين منه: نقله ابن دحيـة من خط الوزير أبي رافع بن الحافظ أبي محمد

ابن حزم عن أبيه . والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان مضين منه ، كما نقله عنه المحيدى وهو أثبت .

والقول الثانى: أنه ولد فى رمضان. نقله ابن عبد البرعن الزبير بن بَكَار، وهو قول غريب جداً، وكان مستنده أنه عليه الصلاة والسلام أوحى إليه فى رمضان بلا خلاف، وذلك على رأس أربعين سنة من عمره، فيكون مولده فى رمضان وهذا فيه نظر والله أعلم.

وقد روى خَيْتَمة بن سايمان الحافظ ، عن خلف بن محمد كر دوس الواسطى ، عن المعلى بن عبد الله عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فى ربيع الأول ، وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول ، وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول ، وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين فى ربيع الأول .

وهذا غريب جداً . رواه ابن عساكر .

\* \* \*

قال الزبير بن بكار : حملت به أمه فى أيام التشريق فى شِعْب أبى طالب عند الجمرة الوسطى . وولد بمكة بالدار المعروفة بدار محمد بن يوسفأ خى الحجاج بن يوسف لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .

ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عثمان بن عقبة بن مكرم ، عن المسيّب ابن شريك . عن شعيب بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : مُحِل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم عاشوراء فى الحجرم ، وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل .

وذكر غيره أن الخيزران ، وهي أم هارون الرشيد ، لما حَجَّت أمرت ببناء هـذه الدار مسجداً . فهو يعرف بها اليوم .

وذكر السهيلي أن مولده عليه الصلاة والسلام كان فى العشرين من نيسان . وهذا أَعْدَل الزمان والفصول ، وذلك لسنة اثنتين وثمانين وثماناتة لذى القرنين فيما ذكر أصحاب الزيج .

وزعموا أن الطالع كان لعشرين درجة من الجدّى ، وكان الْمُشْتَرى وزُحَل مقترنين فى ثلاث دَرَج من العقرب وهى درجة وسط السماء . وكان موافقًا من البروج الحمَل ، وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل . نقله كله ابن دحية والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل .

وهذا هو المشهور عن الجمهور . قال إبراهيم بن المنذر الحزامى (') : وهوالذى لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل ؛ وبُعِثِ على رأس أربعين سنة من الفيل .

وقد رواه البيهق من حديث أبى إسحاق السَّبِيعى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى المطَّلب بن عبد الله بن قيس بن مَغْرَمة ، عن أبيه عن جده قيس بن مُغْرَمة ، عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة ، قال وُلِدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ، كُنَّا لِدَيْنِ (٢) .

قال: وسأل عثمان رضى الله عنه قُباَث بن أَشْيَم أَخَا بنى يَعْمَر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرُ منى ، وأنا أقدم منه فى الميلاد. ورأيت خَزَق الفيل (٢) أخضر محيلا. ورواه الترمذى والحاكم من حديث محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى جده الأعلى خالد بنحزام . (٢) ابن هشام : فنحن لِدَان . (٣) خزقالفيل: روثه.

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عُكاظ ابن عشرين سنة. وقال ابن إسحاق: كان الفِجار بعد الفيل بعشرين سنة، وكان بناء الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سنة، والمُبْعَث بعد بنائها بخمس سنين.

وقال محمد بن جُبَيْر ين مُطْعِم : كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة ، وبناء الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين ، والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة .

وروى الحافظ البيهق من حديث عبد العزيز بن أبي ثابت المديني : حدثنا الزبير ابن موسى ، عن أبى الحويرث قال : سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقُباث بن أَشْيَم اللَّذِي تَم اللَّذِي : يا قُباَث أنت أكبرُ أَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الفيل ، ووقفت بى أمى على روث الفيل محيلًا أَعْقِلُه ، وتنبَّأ رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا نعيم ، يعنى ابن ميسرة ، عن بعضهم ، عن سُوَيد بن غفلة أنه قال : أنا لِدَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت عامَ الفيل .

قال البيهقى : وقد روى عن سويد بن غفلة أنه قال : أنا أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين .

قال يعقوب: وحدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عبد العزيز بن أبى ثابت ، حدثنى عبد الله بن عثمان بن أبى سليمان النوفلى ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير بن مطعم . قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ، وكانت بعده عُكَاظ (١) بخمس عشرة سنة ،

<sup>(</sup>١) عكاظ: يوم من أيام العرب .

و ُبنِي البيتُ على رأس خمس وعشرين سنة من الفيل ، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة من الفيل .

\* \* \*

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على قول الجمهور . فقيل بعده بشهر ، وقيل بأربعين يوماً ، وقيل بخمسين يوما ، وهو أَشْهَرَ .

وعن أبى جعفر الباقر : كان قُدُوم الفيل للنصف من المحرم ، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بخمس وخمسين ليلة .

وقال آخرون: بل كان عامُ الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين . قاله ابن أَ بْزَى .

وقيل بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم .

وقيل: بَعْد الفيل بثلاثين سنة. قاله موسى بن عُقْبة عن الزُّهْرى رحمه الله. واختاره موسى بن عقبة أيضاً رحمه الله.

وقال أبو زكريا العجلانى : بعد الفيل بأربعين عاما ، رواه ابن عساكر وهــذا غريب جداً .

وأغْربُ منه ما قاله خليفة بن خياط: حدثنى شعيب بن حِبَّان، عن عبد الواحد ابن أبى عمرو عن الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل بخمس عشرة سنة . وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضاً .

قال خليفة بن خياط: والحجمع عليه أنه عليه السلام ولد عامَ الفيل.

## صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام

قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل المائة عن ولده عبد الله ، حين كان نذر ذبحه فسلمه الله تعالى ، لِما كان قَدَّر فى الأزل من ظهور النبى الأمى صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه ، ذهب كما تقدم فزوّجه أشرف عقيلة فى قريش ، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزُّهْرية ، فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل ، أخت ورقة بن نوفل، توسمت ما كان بين عيد الله قبل أن يجامِع آمنة من النور ، فودت أن يكون ذلك متصلا بها لحا كأنت تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد أزف زمانه فعرضت نفسها عليه . قال بعضهم: ليتزوجها وهو أظهر . والله أعلم ، فامتنع عليها ، فلما انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه ندم على ما كانت عرضت عليه . فتعرض لها لتعاوده . فقالت : لا حاجة لى فيك . وتأسفت على مافاتها من ذلك وأنشدت فى ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ . وهذه الصيانة لعبد الله ليست له وإنما هى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كما قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته» .

وقد تقدم الحديث الروى من طريق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: « ولدت من نكاح لا من سفاح » .

والقصود أن أمه حين حملت به توفى أبوه عبد الله وهو حَمْل فى بطن أمه على المشهور .

قال محمد بن سعد: حدثنا محمدبن عمر ، هو الواقدي، حدثنا موسىبن عُبيدة اليزيدي،

وحدثنا سعيد بن أبى زيد ، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصعة ، قال : خرج عبد الله بن عبد المطاب إلى الشام إلى غزة فى عير من عيران قريش يحمِّلونه تجارات ، ففرغوا من تجاراتهم ، ثم انصرفوا فمروا بالمدينة ، وعبدُ الله بن عبد المطاب يومئذ مريض ، فقال أتخاف عند أخوالى بنى عَدِيٍّ بن النجار .

فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه فقد ِموا مكة ، فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله ، فقالوا : خلفناه عند أخواله بنى عدى بن النجار وهو مريض .

فبعث إليه عبد المطلب أكبرَ ولده الحارث، فوجده قد توفى ودفن فى دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره .

فوجد عليه عبد المطلب و إخوته وأخواته وَجْداً شديداً .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حَمْل ، ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفى خمس وعشرون سنة .

قال الواقدى : هذا هو أَثُبْتُ الأَقاو يل في وفاة عبد الله وسنه عندنا .

قال الواقدى : وحدثنى مَعْمر عن الزهرى ، أن عبد المطاب بعث عبد الله إلى المدينة يُتّار لهم تمراً فمات .

قال محمد بن سعد: وقد أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكُلبي عن أبيه ، وعن عَوَانه بن الحكم . قالا : توفى عبد الله بن عبد المطلب بعد ما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهراً ، وقيل سبعة أشهر .

وقال محمد بن سعد : والأول أَثْبت ، أنه توفى ورسول الله صلى الله عليمه وسلم حَمْل .

وقال الزُّ بير بن بَكَّار : حدثني محمد بن حسن ، عن عبد السلام ، عن ابن خربوذ،

قال: توفى عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين، وماتت أمه وهو ابن أربع سنين فأوصى به إلى عمه أبى طالب.

والذى رجَّعه الواقدى وكاتبه الحافظ محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفى أبوه وهو جنين فى بطن أمه .

وهذا أبْلغ اليتم وأعلى مراتبه .

\* \* \*

وقد تقدم فى الحديث « ورؤيا أمى الذى رأت حين حملت بىكأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام » .

وقال محمد بن إسحاق : فكانت آمنة بنت وَهْب أَمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدِّث أنها أُتِيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فإذا وقع إلى الأرض فقولى :

أعِيذه بالواحد ، من شركل حاسد ، من كل برّ عاهد (١) وكل عبد رائد ، يذود عنى ذائد ، فإنه عند الحميد الماجد ، حتى أراه قدأتى المشاهد .

وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بُصْرى من أرض الشام، فإذا وقع فسمّيه محمداً ، فإن اسمه فى التوراة أحمد ، يَحَمده أهلُ السماء وأهل الأرض ، واسمه فى الإنجيل أحمد ، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ، واسمه فى القرآن محمد .

وهذا وذاك يقتضى أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ، ثم لما وضعته رأت عياناً تأويلَ ذلك كما رأته قبل ذلك هاهنا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الذي في ابن هشام إلى قوله : حاسد . وهذه الزيادة باختلاف في الوفا والدلائل .

وقال محمد بن سعد: أنبأنا محمد بن عمر ، هو الواقدى ، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن الزهرى . وقال الواقدى : حدثنا موسى بن عبدة ، عن أخيه ، ومحمد بن كعب القرظى ، وحدثنى عبد الله بن جعفر الزهرى ، عن عمته أم بكر بنت المسور عن أبيها . وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المزنى وزياد ابن حشرج ، عن أبى وجزة . وحدثنا معمر ، عن أبى نجيح ، عن مجاهد . وحدثنا طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس . دخل حديث بعضهم فى حديث بعض : أن آمنة بنت وهب قالت : لقدعلقت به \_ تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فما وجدت له مشقّة حتى وضعته ، فلما فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ، ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه ، ثم أخذ قبضةً من التراب فقبضها ورفع رأسة إلى السماء .

وقال بعضهم: وقع جاثياً على ركبتيه ، وخرِج معه نور أضاءت له قصور الشام. وأسواقُها ، حتى رؤيت أعناق الإبل بُبُصْرى ، رافعا رأسه إلى السماء .

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبانا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق ، حدثنا يعقوب بن محمد أنبأنا محمد بن إسحاق ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ،حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم ،عن أبيه ، عن ابن أبى سُويد الثقني ، عن عثمان بن أبى العاص ، حدثتنى أمى : أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته ، قالت : فما شيء أنظره في البيت إلا نور ، وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إلى لأقول لتقعن على .

وذكر القاضى عياض عن الشَّفَّاء أم عبد الرحمن بن عوف أنهاكانت قَابِلَتَه ، وأنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهلَّ سمعت قائلا يقول: يرحمك الله. وإنه سطع منه نور رئيت منه قصور الروم.

قال محمد بن إسحاق : فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها ، وقد هلك أبوه وهى حبلى ، ويقال إن عبد الله هلك والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنُ ثمانية وعشرين شهراً ، فالله أعلم أى ذلك كان \_ فقالت : قد ولد لك غلام فانظر إليه .

فلما جامها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به ، وما قيل لها فيه ، وما أمرت أن تسمّيه .

فأخذه عبد المطلب فأدخله على هُبَل فى جوف الكعبة ، فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل ويقول :

الحمد كُ لله الذي أعطاني هذا الفلام الطيّب الأردان قد ساد في المهد على الغِلمان أعيده بالبيت ذي الأركان حتى يكون بُلغة الفتيان حتى أراه بالغ البُنيان أعيده من كل ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان أعيده من كل ذي شنآن حتى أراه رافع اللسان ذي هَمّة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان أنت الذي سُمّيت في القرآن في كُتُب ثابت المثاني المنان \*

وقال البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبانا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدَّرَابَرُ دى (١) \_ بَمَرُ و \_ حدثنا أبو عبد الله البُوشَنْجى ، حدثنا أبو أبوب سليان بن سلمة الخبائرى ، حدثنا يونس بن عطاء بن عثمان ين ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائى بمصر ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس ابن عبد المطلب رضى الله عنه . قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا

<sup>(</sup>١) كذا ولعلها نسبة إلى دراورد .

مسرورا . قال : فأعجب جدَّه عبد المطاب وحَظِيَ عنده ، وقال : ليكونن لابني هذا شأن . فكان له شأن .

وهذا الحديث في صحته نظر .

وقد رواه الحافظ ابن عساكر ، من حديث سفيان بن محمد المَصِّيصى ، عن هُشيم ، عن يونس بن عُبيد ، عن الحسن عن أنس ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عايه وسلم : « مِنْ كرامتى على الله أنى ولدت مختونا ولم يَرَ سوأتى أحد » .

ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به .

ثم أورده من طريق محمد بن محمد بن سليمان \_ هو البا غَنْدِي \_ حدثنا عبد الرحمن ابن أيوب الحمصى ، حدثنا موسى بن أبى موسى المقدسى ، حدثنى خالد بن سلَمة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروراً مختونا .

وقال أبو نعيم : حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريني ، حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي ، حدثنا سليان بن سلمة الخبائرى ، حدثنا يونس بن عطاء ، حدثنا الحكم ابن أبان ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا ، فأعجب ذلك جدَّه عبد المطاب وحظى عنده ، وقال ليكونن لا بنى هذا شأن . فكان له شأن .

وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق ، حتى زعم بعضهم أنه متواتر . وفي هذا كله نظر .

ومعنى مَغْتُونا: أى مقطوع الخِيّان . ومسروراً: أى مقطوع السُّرَّة من بطن أمه .

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الرحمٰن بن عُيينة البصرى ، حدثنا على ابن محمد المدائني السلمى ، حدثنا سلمة بن محارب بن مسلم بن زياد ، عن أبيه ، عن أبى بَكْرة ، أن جبر يل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهرَّ قلبه .

وهذا غريب جدا .

وقد روى أن جده عبد المطاب ختنه وعمــل له دعوة جمــع قريشاً عليها . والله أعلم .

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأني محمد بن كامل القاضى \_ شفاها \_ أن محمد بن إسماعيل حدثه \_ يعنى السلمى \_ حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن أبى الحكم التّنوخى . قال : كان المولود إذا ولد فى قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يَكُفّأن عليه بُر مة ، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه عبد المطلب إلى نسوة فكفأن عليه بُر مة ، فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت عنه باثنتين ، ووجد نه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلى السماء . فأتاهن عبد المطاب فقلن له : ما رأينا مولودا مشله ، وجدناه قد انفلقت عنه البُر مة ، ووجدناه مفتوحا عينيه شاخصاً ببصره إلى السماء .

فقال : احفظنه فإني أرجو أن يكون له شأن ، أو أن يصيب خيرا .

\* \* \*

فلماكان اليوم السابع ذَبِح عنه ودعاله قريشاً ، فلما أكلوا قالوا : ياعبد المطاب ، أرأيت ابنك هسذا الذي أكرمتنا على وجهه ، ما سَمَّيته ؟ قال : سميته محمدا . قالوا : فما رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء وخَلْقُهُ في الأرض .

قال أهل اللغة : كلُّ جامع لصفات الخير يسمى محمدًا ، كما قال بعضهم :

إليك \_ أبيت اللعن \_ أعمَلْتُ ناقتي إلى الماجدِ القِرْمِ الكريم الحَمَّد

وقال بعض العلماء: ألهمهم الله عز وجل أن سمَّوه محمداً لما فيه من الصفات الحميدة ، ليلتقى الاسم والفعل ، ويتطابق الاسم والمسمَّى فى الصورة والمعنى ، كما قال عمه أبو طالب ، و مروى لحسان :

وشَقَّ له من إسمــه ليُجِلَّه فذو العرش محمودٌ وهذا محمدُ

وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله ، وهي صفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله .

قال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن شيبان الرّملي ، حدثنا أحمد بن إبراهيم الحبلي ، حدثنا الهيثم ابن جميل ، حدثنا زهير ، عن محارب بن دِثار ، عن عمرو بن يثربي ، عن العباس بن عبد المطلب ، قال قلت : يا رسول الله ، دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك ، وأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك ، فحيث أشرت إليه مال . قال : « إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء ، وأسمع وَجْبَته حين يسجد تحت العرش » .

ثم قال : تفرد به [ أحمد بن إبراهيم الحبلي ] وهو مجهول(١).

فصــــل

فيا وقع من الآيات ليلة مولده عليــــه الصلاة والسلام

قد ذكرنا في باب هو اتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام ليلتئذ لوجوهها وسقوطها عن أماكنها ، وما رآه النجاشي ملك الحبشة ، وظهور النور معه (١) الأصل : تفرد به الليثي . وما أثبته عن الحصائص . وليس في السند الليثي . وهذا الحبر أخرجه أيضا الخطيب وابن عماكر في تاريخها . وهو غريب الإسناد والمتن .

حتى أضاءت له قصور الشام حين ولد ، وماكان من سقوطه جاثياً رافعاً رأسَه إلى السماء ، وانفلاق تلك البُرْمة عن وجهه الكريم ، وما شوهد من النور فى المنزل الذى ولد فيه ودنو "النجوم منهم وغير ذلك .

حكى السهيلى عن تفسير َبقِيّ بن تَخْلد الحافظ ، أن إبايس رَنَّ أربعَ رَنَّات : حين لُعِن ، وحين أهْبط ، وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحين أنزلت الفاتحة .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: وكان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: كان يهودى قد سكن مكة يتّجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس قريش: يامعشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله مانعله . فقال الله أكبر، أمّا إذا أخطأ كم فلا بأس ، انظروا واحفظوا ما أقول لكم : ولد هذه الليلة نبيّ هذه الأمة الأخيرة ، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس ، لا يرضع ليلتين ، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فنعه الرضاع .

فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه ، فلما صاروا إلى منازلهم أخبركل إنسان منهم أهله فقالوا : قد والله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا . فالتقى القوم فقالوا : هل سمعتم حديث اليهودى وهل بلغكم مولد هذا الغلام ؟ فانطاقوا حتى جاءوا اليهودى فأخبروه الخبر . قال فاذهبوا معى حتى أنظر إليه . فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة فقالوا : أخرجى إلينا ابنك . فأخرجته وكشفوا له عن ظهره . فرأى تلك الشامة ، فوقع اليهودى مغشياعليه ، فلما أفاق قالوا له : مالك ويلك ؟قال : قد ذهبت والله

النبوة من بنى إسرائيل ، قرحتم بها يامعشر قريش ؟ والله ليَسْطُونَ بَكُم سَطُّوةً يخرج خبرها من المشرق والمغرب(١).

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى صالح بن إبراهيم [ بن عبد الرحمن بن عوف آ (٢) عن يحيى [ بن عبدالله ] (٢) بن عبد الرحمن بن سعد بن زُر ارة قال: حدثنى من شئت من رجال قومى [ ممن لا أتهم ] (٣) عن حسان بن ثابت . قال: إنى لغلام من يَفَعَه ابن سبع سنين \_ أو ثمان ، أعقل ما رأيت وسمعت (٤) إذا بيهودى في يثرب يصرخ ذات غداة: يامعشر يهود . فاجتمعوا إليه \_ وأنا أسمع \_ فقالوا و يلك مالك ؟ قال: قد طلع نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة .

وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة » من حديث أبى بكر بن عبد الله العامرى ، عن سليان بن سعيم وذر يح (٥) بن عبد الرحمن ، كلاها عن عبد الرحمن ابن أبى سعيد عن أبيه ، قال : سمعت أبى مالك بن سنان يقول : جئت بنى عبد الأشهل يوما لأتحدث فيهم ، ونحن يومئذ في هدنة من الحرب ، فسمعت يوشع اليهودى يقول : أظل خروج نبى يقال له أحمد يخرج من الحرم . فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي ، كالمستهزى به : ماصفته ؟ فقال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ، في عينيه حمرة ، يلبس الشهلة ويركب الحار ، سيفه على عاتقه وهذا البلد مُها جَره . قال : فرجعت إلى قومى

<sup>(</sup>١) كان الرسول نبى رحمة ولم يكن نبى عذاب ، « وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين » لذلك لا بد من الاحتراس في فهم هذه النصوص التي تكررت مثل قوله فيما سبق :

ولهم آخرَ الزَّمانِ نبي ٌ يكثرُ القتلَ فيهم والحموشا

ولعلها من تزيد الرواة .

<sup>(</sup>۲) سقطت من المطبوعة . (۳) ليست في ابن هشام . (٤) ابن هشام : « أعقل كل ما سمعت ، إذ سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب : يامعشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه . . » وهذا مثل على عدم العرام المؤلف للنص فيما ينقل . (٥) دلائل النبوة : ورميح بن عبد الرحمن

بنى خُدْرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع، فأسمع رجلا منا يقول: ويوشع يقول هذا وحده ؟! كل يهود يثرب يقولون هذا .

قال أبى مالك بن سنان : فحرجت حتى جئت بنى قُر يظة فأجد جَمْعاً ، فتذا كروا النبى صلى الله عليه وسلم . فقال الزبير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر الذى لم يطلع إلا لخروج نبىأو ظهوره ، ولم يبق أحد إلا أحمد ، وهذا مهاجره . قال أبوسعيد : فلماقدم النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أبى هذا الخبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لوأسلم الزبير لأسلم ذووه من رؤساء اليهود ، إنما هم له تبع » .

وقال أبو نعيم: حدثنا عمر بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن السندى ، حدثنا النَّصْر بنسلمة ، حدثنا إسماعيك بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن إبراهيم بن يحيى بن ثابت ، سمعت زيد بن ثابت يقول : كان أحبار يهود بنى قر يظة والنضير يذ كرون صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبى وأنه لا نبى بعده ، واسمه أحمد ومُها جَرُه إلى يثرب ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا . وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعيم فى كتابه من طرق أخرى ولله الحمد .

وقال أبو نعيم ومحمد بن حبان : حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم ، حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة و يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أسامة بن زيد ، قال :قال زيد بن عمرو بن أنفيل : قال لى حبر من أحبار الشام : قد خرج في بلدك نبى ، أوهو خارج ، قد خرج نجمه ، فارجع فصدّقه واتبِعه .

### ذكر ارتجاس الإيوان

وسقوط الشرفات ، وخمودالنيران ، ورؤيا المو بذان، وغير ذلك من الدلالات

قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطى فى كتاب هواتف الجان: حدثنا على بن حرب، حدثنا أبو أبوب يعلى بن عران، من آل جرير بن عبد الله البَجَلى، حدثنى مخزوم بن هانى المخزومى، عن أبيه \_ وأتت عليه خسون ومائة سنة \_ قال: لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة ، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. ورأى المو بذان إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادهم، فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعاً، ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مَر ازبته، فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره. ثم بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده. قال: أتدرون فيم بعث إليهم فلما أجتمعوا عنده. قال: أتدرون فيم بعث إليهم فلما أخترهم بما أذ ورد عليهم كتاب خود النيران فازداد غمًّا إلى غمه، ثم أخبرهم بما رأى وما هاله.

فقال المو بذان : وأنا ، أصلح الله الملك ، قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا . ثم قص عليه رؤياه فى الإبل . فقال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال : حَدَثُ يكون فى ناحية العرب. وكان أعْلمهم من أنفسهم .

فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى النمان بن المنذر ؟ أما بعد فوجّه إلى ترجل عالم بما أريد أن أسأله عنه . فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن مُقيلة (۱) الغسّاني ، فلما ورد عليه قال له : ألك علم بما أريد أن أسألك عنه ؟ فقال : لتخبرني أو ليساني الملك عما أحبّ ، فإن كان عندى منه علم و إلا أخبرته بمن يعلم . فأخبره بالذي من المطبوعة : نفيلة وهو خطأ .

وجه به إليه فيه . قال : علم ذلك عند خال لى يسكن مَشَارف الشام يقال له سَطِيح . قال فائته فاسأله عما سألتك عنه ثم اثتنى بتفسيره .

نفرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح وقد أشفى على الضريح ، فسلم عليه وكله فلم يرد إليه سطيح جوابًا فأنشأ يقول :

أم فَادَ فَازْلَمَ به شَأْوُ الْعَنَنْ (۱) أَناكَ شيخُ الحَى من آل سَنَنْ أَزْرَق نَهُمْ الناب صَرَّار الأذن (۲) رسول قَيْلِ الفُجْم يَسْرِي للوَسَنْ (۳) لا يرهب الرعد ولا رَيْبَ الزمن (۱) حتى أتى عارى الجآجي والقَطَنْ (۱)

أَصَمَ أَمْ يَسْمَع غِطْرِيفُ الْيَمَنْ الْعَمَنْ الْعَمَنْ وَمَنْ الْرِداء والبَسددُنْ أَيض فَضَعَاض الرداء والبَسددُنْ أَيض فَضَعَاض الرداء والبَسددُنْ أَجُوب بى الأرض عَلَنْسداة شَرَنْ تَرْفعنى وَجَنْ وَجَنْ

(١) فاد : مات . قال :

رعَى خَرَزَات الْمُلْكَ عشرين حِجَّةً وعشرين حتى فادَ والشَّيْبُ شامِلُ وازلم: ذهب مسرعاً . والأصل فيه ازلام فذفت الهمزة تخفيفاً . وقيل : أصلها ازلام ، كاشهاب فذفت الألف تخفيفاً أيضاً . وشأو العنن : اعتراض الموت على الحلق . وقيل : ازلم : قبض . والعنن : الموت . أى عرض له الموت فقبضه . وقد تصحفت الرواية في النهاية : أن فار . انظر النهاية ٢ / ١٣٩ . (٢) صرار الأذن : ينصبها للاستماع .

(٣) وتروى : ينمى للوسن . والوسن : أول النوم .

(١) العلنداة : القوية من النوق . والشزن : التي تمشى من نشاطها على جانب . شزن فلان إذا نشط . وقيل : الفزن : المعي من الحفاء .

هذا والمشهور في رواية البيت :

تَجُوبُ بِي الْأَرْضُ عَلَنْدَاة شَزَن تَرْفَعُني وَجْناً وَتَهُوى بِي وَجَن

أما الشطر الثاني هنا فيروى:

رَسُولُ قيل العجم ينمِي للوَسَن لا يَرْ هَبُ الوَغدَ ولا ريبَ الزَّمَن

(ه) الوجن بفتح نكون وبنتحتين : الأرض الغايظة الصلبة . ويروى بالضم جمع وجين . والجآجى : جمع جؤجؤ ، وهو عظام الصدر . والقطن بنتج الطاء : أسفل الظهر . وقيــل : الصواب القطن بكسر الطاء جمع قطنة وهي ما بين الفخذين .

تلفّــــه فى الريح بَوْغاء الدِّمن كَأْنَمَا حُثَعث من حِضْنَى ثَكَن (١) قال : فلما سمع سَطِيح شعره رفع رأسه يقول : عبدُ المسيح ، على جمل مُشِيح ، أتى سطيح ، وقد أَوْفَى على الضريح ، بعثك مَلِك بنى ساسان ، لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا اللوبذان ، رأى إبلاً صِعاً باً ، تقود خيلا عِزَاباً ، قد قطعت دِجْلة ، وانتشرت فى بلادها .

ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهِرَاوة ، وفاض وادى السماوة ، وغاضت نُحيرة ساوة ، وخدت نار فارس ، فايس الشام لسطيح شاماً . يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشُّرُفات وكما هو آت آت .

ثم قضى سَطِيح مكانه .

فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول:

شَمِّر فإنك ماضى العَزْم شِمِّيرُ إِنْ يُمْسِمُلْكَ بَنِي ساسان أَفْرَطهم فربَّما ربحا أَضْحَوْا بَمَنزلة منهم أخو الصَّرْح بَهْرامْ وإخوته والناس أولاد عَلاَّتٍ فمن علموا وربَّ قوم لهم صحبان ذى أذن وهم بنو الأمِّ إمَّا إِنْ رأوا نَشَباً

لا يُفزعنك تفريق وتغيب ير فان فإن ذا الدهر أطوار دهارير فياف صولهم الأسد المهاصير والهر منهان وسابور وسابور أن قد أقل فمحقور ومهجور بدت تابيهم فيب المزامير فذاك بالغيب محفوظ ومنصور فيسور

<sup>(</sup>١) البوغاء: النراب الناءم . والدمن: ما تدمن منه ، أى تجمع وتلبد . وتشهد له الرواية الأخرى: \*

\* تلفحه الريح ببوغاء الدمن \*

وحثحث : حرك . والشكن : جبل .

وقد وردتهذه القصةف لسانالعرب ٣١٢/٣ ، وفي الا كتفا للكلاعي بتحقيقي باختلاف وزيادة و نقص قال الأزهري وهو حديث حسن غريب .

والخير والشرُّ مقرونان في قَرَنِ فالخيرُ مُتَّبعُ والشر محدْورُ قال: فلما قَدِم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سطيح، فقال كسرى: إلى أن يَمْلك منا أربعة عشر مَلِكا كانت أمور وأمور !

فملك منهم عشرةٌ في أربع سنين ، وملك الباقون إلى خلافة عثمان رضي الله عنه .

ورواه البيهتي من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، عن على بن حرب الموصلي بنحوه .

قلت : كان آخر ملوكهم ـ الذى سلب منه الملك يَزْدَجرد بن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذى انشق الإيوان فى زمانه . وكان لأسلافه فى الملك ثلاثة آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة . وكان أول ملوكهم جيومرت (١) بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح [ وقد تقدم ترجمة شق وسطيح فى أخبار أهل اليمن ](٢) .

أما سَطِيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر فى تاريخه : هو الربيع بن ربيعة بن مسعود ابن مازن بن ذئب بن عدى بن مازن بن الأزد . ويقال الربيع بن مسعود وأمه ردعا بنت سعد بن الحارث الحجورى . وذكر غير ذلك فى نسبه .

قال : وكان يسكن الجابية .

ثم روى عن أبى حاتم السجستانى قال: سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا:
وكان من بعد لقان بن عاد . ولد فى زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذى نواس وذلك في وكان من ثلاثين قرناً، وكان مسكنه البحرين وزعمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه منهم وأكثر الحدثين يقولون هو من الأزد ولا ندرى ممن هو غير أن ولده يقولون إنه من الأزد.

<sup>(</sup>١) ويقال له : كيومرث .رق ط : خيومرث (٢) من المخطوطة ١ .

<sup>(</sup>٣) منهنا إلىقولهوقال أبو نعيمكتوب بحاشية الحلبية لم يرد في النسخة 1 واكتنى بقوله : وقد تقدم ..

وروى عن ابن عباس أنه قال: لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحاً ، إنما كان لحما على وضم ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفّيه ، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه ، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه .

وقال غيره : إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس .

ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائهم منهم عبد شمس وعبد مناف أبناء قصى، فامتحنوه فى أشياء فأجابهم فيها بالصدق، فسألوه عما يكون فى آخر الزمان، فقال : خذوا منى ومن إلهام الله إياى : أنتم الآن يامعشر العرب فى زمان الهركرم، سواء بصائركم و بصائر العجم، لا علم عندكم ولا فهم، وينشو من عقبكم ذوو فهم، يطلبون أنواع العلم فيكسرون الصنم، ويتبعون الردم، ويقتلون العجم، يطلبون الغنم، ثم قال : والباقى الأبد، والبالغ الأمد ليخرجن من ذا البلد، نبي مهتد، يهدى إلى الرشد، يرفض يفوث والفند، يبرأ عن عبادة الضد، يعبد ربًا انفرد، ثم يتوفاه الله بخير حار محمودا، من الأرض مفقوداً، وفى السماء مشهوداً، ثم يلى أمره الصدِّيق، إذا قضى صدق، وفى رد الحقوق لا خرق ولا نزق، ثم يلى أمره الحنيف، مجرِّب غطريف، قد أضاف المضيف، وأحكم التحنيف. ثم ذكر عثمان ومَقْتله وما يكون بعد ذلك من أيام بنى أمية ثم بنى العباس. وما بعد ذلك من الفتن والملاحم. ساقه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس بطوله.

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه قبل أن يخبره بها ، ثم ما يكون فى بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول ، حتى يعود إلى سيف بن ذى يَزَن فقال له : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال نبي زكي يأتيه الوحى من قِبَل العَلِيّ. قال : وممن هذا النبي ؟ قال : من ولد غالب بن فهر ، بن مالك يأتيه الوحى من قِبَل العَلِيّ. قال : وممن هذا النبي ؟ قال : من ولد غالب بن فهر ، بن مالك

ابن النَّضْر ، يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل للدهم من آخر ؟ قال : نعم ، يوم يُجْمع فيه الأولون والآخرون ، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيثون . قال أحقُ ما تخبرنى ؟ قال : نعم والشفق والغسق والقمر إذا آبسق إن ما أنبأتك عليه لحق . ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أخرى كما تقدم .

ومن شعر سَطِيح قوله :

عليكم بتقوى الله فى السرِّ والجهر ولا تَلْبِسوا صِدْق الأمانة بالغَدْرِ وَكُونُوا لَجَارُ الجَنْبِ خِصْنَاوَجُنَّة إذا ماعَرَتْهُ النائباتُ من الدهرِ

وروى ذلك الحافظ ابن عساكر ، ثم أورد ذلك الُماَفَى بن زكريا الجريرى فقال : وأخبار سَطِيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل العلم . والمشهور أنه كان كاهناً ، وقد أخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن نعته ومبعثه . وروى لنا بإسنادٍ الله عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن سطيح فقال : « نبى ضيَّعه قومه » .

قلت : أما هـذا الحديث فلا أصل له فى شىء من كتب الإسلام المعهودة ، ولم أره بإسناد أصلا ، ويروى مثله فى خبر خالد بن سنان العبسى ولا يصح أيضا .

وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح ، وفيها روائح التصديق ، لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريرى . فإنه قد ذكرنا في هذا الأثر أنه قال لابن أخته : ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة ، وفاض وادى السماوة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وخمدت نار فارس ، فايس الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات وكل ماهو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر \_ أو شَيْعه (١) \_ أى أقل منه .

<sup>(</sup>١) الطبوعة : أوشية . وهو تحريف .

وكانت وفاته بأطراف الشـام ممـا يلى أرض العـراق . فالله أعــلم بأمره وما صار إليه .

وذكر ابن طرار الجريري <sup>(۱)</sup> أنه عاش سبعائة سنة . وقال غــيره خمسائة سنة ، وقيل ثلاثمائة سنة ، وقيل ثلاثمائة سنة فالله أعلم .

وقد روى ابن عساكر أن ملكا سأل سطيحاً عن نسب غلام اختلف فيه ، فأخبره على الجليَّة في كلام طويل مليح فصيح . فقال له الملك ياسطيح ألا تخبرنى عن علمك هذا؟ فقال : إن على هذا ليس منى ولا بجُزْم ولا بظن ،ولكن أخذته عن أخ لى قد سمع الوحى بطور سيناء . فقال له أرأيت أخاك هذا الجنى أهو معك لا يفارقك ؟ فقال : إنه ليزول حيث أزول ، ولا أنطق إلا بما يقول .

وتقدم أنه ولد هو وشِق بن مُصْعَب بن يَشْكر بن رهم بن بسر بن عقبة الكاهن الآخر ، وُلِدَا في يوم واحد ، فحملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الحميدية فتفلت في أفواههما فورثا منها الكهانة ، وماتت من يومها . وكان نصف إنسان ويقال إن خالد بن عبد الله القسرى من سلالته ، وقد مات شق قبل سطيح بدهر .

وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حَيَّان بن بُقَيْـلَة (٢) الغسانى النصرانى فكان من المعمَّرين .

وقد ترجمه الحافظ بن عساكر فى تاريخه وقال هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة (٢٠) وذكر له معه قصة طويلة وأنه أكل من يده شُمَّ ساعة فلم يصبه سوء ، لأنه لما أخذه قال : بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذى لا يضر مع اسمه أذى . ثم أكله

<sup>(</sup>۱) ابن طرار الجريرى : هو الإمام المشهور أبو الفرج المعــاق بن زكريا الجريرى النهرواني . وقد ذكره ابن كثير قريباً باسمه . اللباب ۲۲۶/۱ .

<sup>(</sup>٢) الطبوعة : نفيلة . وهو خطأ . (٣) سقطت من الأصل وهي من الاشتقاق لابن دريد ١٨٥ .

فعاَتُه غشية فضرب بيديه على صدره ، ثم عرق وأفاق رضى الله عنه وذكر لعبد المسيح أشعاراً غير ما تقدم (١) .

\* \* \*

وقال أبو نعيم : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا المسيب بن شريك ، حدثنا محمد بن شريك ، عن شعيب بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : كان بمَرِ الظهران راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام ، وكان متخفر ا بالعاص بن وائل ، وكان الله قد آتاه علما كثيراً وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورفق وعلم .

وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فى كل سنة فيلتى الناس ويقول: إنه يوشك أن أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويملك العجم ، هذا زمانه ، ومَنْ أدركه واتبعه أصاب حاجته ، ومن أدركه فخالفه أخطأ حاجته ، وبالله ما تركت أرض الخر والخمير والأمن ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه .

وكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه ، فيقول ما جاء بعــــد . فيقال له : فصِّفْه . فيقول لا .

ويكتم ذلك للذى قد علم أنه لاق مِنْ قومه ، مخافةً على نفسه أن يكون ذلك داعيةً إلى أدنى ما يكون إليه من الأذى يوماً .

ولماكان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله ابن عبد المطلب حتى أتى عيصا ، فوقف فى أصل صومعته ثم نادى : ياعيصاه . فناداه من هذا ؟ فقال : أنا عبد الله . فأشرف عليه فقال : كن أباه فقد ولد المولود الذى كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ، ويبعث يوم الاثنين ، ويموت الاثنين .

<sup>(</sup>١) إلى هنا آخر الحاشية التي أثبتهما المطبوعة عن النسخة الحلبية

قال: فإنه قد ولد لى مع الصبح مولود. قال فما سميته ؟ قال: محمداً قال: والله لقد كنت أشتهى أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال نعرفه بها ، منها أن نجمه طلع البارحة ، وأنه ولد اليوم ، وأن اسمه محمد . انطاق إليه فإن الذى كنت أخبركم عنه ابنك . قال فما يدريك أنه ابنى ؟ ولعله أن يولد فى هذا اليوم مولود غيره ؟ قال : قد وافق ابنك الاسم ، ولم يكن الله ليشبّه علمه على العلماء فإنه حجة . وآية ذلك أنه الآن وَجِئْع فيشتكى أياماً ثلاثة ، فيظهر به الجوع ثلاثاً ثم يعافى . فاحفظ لسانك ، فإنه لم يُحْسَد أحد حسده قط ، ولم يُبغ على أحد كما يُبئنى عليه ، إن تعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لَظَهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على صبر وعلى ذل ، فاحفظ لسانك ودار عنه . قال : فما عمره ؟ قال : إن طال مُحره وإن قَصُر لم يبلغ السبعين ، يموت فى ويُر عنه . قال : فما عمره ؟ قال : إن طال مُحره وإن قَصُر لم يبلغ السبعين ، يموت فى ويُر دونها من الستين فى إحدى وستين أو ثلاث وستين فى أعمار جُلِيَّ أمته .

قال : وُحِل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عاشر الححرم . وولد يوم الاثنين لئنتى عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل .

هكذا رواه أبو نعيم (١) وفيه غرابة .

## ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام

كانت أم أيمن واسمها بَرَكة تحضنه ، وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه فلما كبرأعتقها وزوَّجها مولاه زيد بن حارثة ، فولدت له أسامة بن زيد رضى الله عنهم .

وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عـــه أبى لَهَب ثُوَيْبة قبــل حليمة السعدية .

<sup>(</sup>۱) ورواه أيضا ابن عساكر

أخرج البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث الزُّهرى عن عروة بن الزبير ، عن زينب بنت أم سَلمة ، عن أم حبيبة بنت أبى سفيان ، قالت : يا رسول الله الكرح أختى بنت أبى سفيان » .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو تحبين ذلك؟ » قلت: نعم لستُ لك بمخلِّية وأَحَبُّ مَنْ شاركني في خير أختى .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإن ذلك لا يَحلُّ لى » .

قالت: فإنا نحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سَلمة ، وفي رواية : « درة بنت أبي سَلمة » وفي رواية : « درة بنت أبي سلمة » قال : « إنها لو لم تكن رَبيبتي في حجرى ما حَلَّت لى ، إنها لابنة أخى من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثُوَيبة ، فلا تَعْرضنَ على " بناتكن ولا أخواتكن ».

زاد البخارى : قال عُروة : وثويبة مولاةٌ لأبى لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما مات أبولهب أريه بعضُ أهله بشرِّ خَيْبة ، فقال له : ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب : لم أَلْقَ بعدكم خيراً ، غير أنى سُقِيت فى هذه بعتاقتى ثويبة . وأشار إلى النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع .

وذكر السهيلى وغيره: أن الرائى له هو أخوه العباس. وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبى لهب بعد وقعة بدر. وفيه إن أبالهب قال للعباس: إنه ليخفف على في مثل يوم الاثنين.

قالوا: لأنه لما بشَّرته ثُوَيْبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته ، فجوزى بذلك لذلك .

## ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام

من حليمة بنت أبي ذُوَّيب السعدية وما ظهر عليــه من البركة وآيات النبوة

قال محمد بن إسحاق: فاسترضُع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبى ذؤيب، واسمه عبدالله بن الحارث بن شِجْنة بن جابر بن رزام بن ناصرة [بن فُصَيَّة بن نصر] (١) ابن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة (٢) بن قيس عَيْلان ابن مُضَر .

قال : واسم أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرضعه \_ يعنى زوج حايمة . الحارث بن عبد العُزَّى بن رفاعة بن مَلاَّن بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن .

و إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة: عبد الله بن الحارث، وأُنَيسة بنت الحارث، وأُنَيسة بنت الحارث، وهي الشَّيَّاء، وذكروا أنهاكانت تَحْضن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذكان عندهم.

قال ابن إسحاق: وحدثنى جَهْم بن أبى جهم [ مولى المرأة من بنى تميم كانت عند الحارث بن حاطب، و يقال له ] مولى الحارث بن حاطب، قال: حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر بن أبى طالب قال: حدِّثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت: قدمت مكة فى نسوة \_ وذكر الواقدى بإسناده أنهن كُن عشرة نسوة من بنى سعد بن بكر يلتمسن بها الرُّضعاء فى سنة شَهْبَاء (٥)، فقدمت يلتمسن بها الرُّضعاء فى سنة شَهْبَاء (٥)، فقدمت

 <sup>(</sup>١) من ابن هشام .
 (٢) الطبوعة : حفصة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي : وقال غيره حذافة بالحاء المصمومة وبالفاء مكان الميم .

<sup>(</sup>٤) ليست في ابن هشام . (٥) شهباء : مجدبة .

على أثان لى قَمْراء كانت أذمّت بالرَّكُ (١) ، ومعى صبى لنا ، وشارف لنا والله ماتبَضُ (٢) بقطرة ، وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك ، مانجد (١) فى ثديى مايُغْنيه ولا فى شارفنا مايغذّيه ، ولكناكنا نرجو الغيث والفرج ، فخرجت على أثانى تلك فالقد أَذَمَّت بالرَّكب حتى شَقَّ ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً .

فقدِمْنا مكة ، فوالله ماعلمتُ منا امرأةً إلا وقد عُرِض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتَأْباه إذا قيل إنه يتيم ، تركناه قانا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه ؟ إنما نرجو المعروف من أبى الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا ! فوالله ما بقى من صواحبى امرأة إلا أخذت رضِيعاً غيرى .

فلما لم نجد عيرَه وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجى الحارث بن عبد العُزَّى : والله إلى لأ كره أن أرجع من بَيْن صواحبى ليس معى رضيع ، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال : لا عليك أن تفعلى ، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة .

فذهبت فأخذتُه ، فوالله ماأخذته إلا أنى لم أجد غيره .

فما هو إلا أن أخذته فجئت به رَحْلَى فأقبل عليه ثدياى بمــا شاء من لبن ، فشرب حتى روى وشرب أخوه حتى روى ، وقام صاحبى إلى شارفنا تلك فإذا إنهــا لَحافلُ ، فلب ماشرب وشربت حتى روينا ، فبتنا بخير ليلة .

<sup>(</sup>۱)القمراء التي يميل لونها إلى الخضرة . وقد ذكرها السهيلي أولا : أذبمت وقال : تريد أنها حبستهم وكأنه من المساء الدائم وهو الواقف . ويروى : « حتى أذمت » أى أذمت الأتان أى جاءت بما تذم عليه » والمعنى أنهها أبطأت عليهم حتى حبستهم . (٧) ما تبض : ما ترشح .

<sup>(</sup>٣) العجيب أن ابن كثير رحمه الله يعدل عن لفظ ابن إستحاق ويخلطه بما يفسد المعنى ، ولو أنه أثبته بنصه لكنى وأغنى ، وإليك نص ابن إستحاق : « وما ننام ليلنا أجم من صبينا الذى معنا ، من بكائه من الجوع ، ما فى ثديى ... الح » ولو ذهبنا نتبع مفارقات المؤلف فى نقله عن ابن إستحاق لطال بنا الأمر ، ويكنى أن نعلم أن ابن كثير يلخص المعنى بعبارته ويزيد ويحذف ولا يلتزم النص إلا قليلا .

فقال صاحبي حين أصبحنا: ياحليمة والله إنى لأراك قد أخذت نَسَمة مباركة ، ألم تَرَى مابِدُنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه ؟! فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيراً.

ثم خرجنا راجمین إلى بلادنا فوالله لقطعت أَنَانَى بالرَّكِ حتى مايتعلق بها حمار ، حتى أن صواحبى ليقلن : ويلك يابنت أبى ذؤيب! هذه أَنَانك التي خرجت عايبها معنا؟ فأقول : نعم والله إنها لهى . فيقان : والله إن لها لشأناً .

حتى قدمنا أرضَ بنى سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله أُجْدَبَ منها ، فإن كانت غنمى لتسرح ثم تروح شباعاً لبنا فنحلب ماشئنا ، وما حوالينا أو حولنا أحدث تَبِضُ له شاة بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جياعاً ، حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم : ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبى ذؤيب فاسرحوا معهم . فيسرحون مع غنمى حيث تسرح ، فتروح أغنامهم جياعاً مافيها قطرة لبن ، وتروح أغنامي شباعاً لبناً علي ماشئنا .

فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها .

حتى بلغ سنتين فكان يَشِبُّ شباباً لا تشبُّه الغلمان ، فوالله مابلغ السنتين حتى كان غلاماً جَفْرا (١) فقدمنا به على أمه ونحن أضنُّ شيء به مما رأينا فيه من البركة ، فلما رأته أمه ، قلت لها : دَعِينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى ، فإنا نخشى عليه وباءً مكة .

فوالله مازلنا بها حتى قالت : نعم . فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة .

فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة فى بَهُم لنا جاء أخوه ذلك يشتد ، فقال : ذاك أخى القرشى جاءه رجلان عايهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه .

<sup>(</sup>١) الجفر: الغايظ.

فرجت أنا وأبوه نشتد نحوه ، فنجده قائماً مُنتقعا لونه ، فاعتنقه أبوه وقال : يابخ ماشأنك ؟ قال : جاه بي رجلان عليهما ثياب بيض ، أضجعاني وشقا بطني ، ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم ردّاه كاكان . فرجعنا به معنا ، فقال أبوه : ياحليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب فانطلق بنا ترده إلى أهله قبل أن يظهر به مانتخوف . قالت حليمة : فاحتماناه فلم تُرع أمه إلا به ، فقدمنا به عليها فقالت : مارد كما به ياظير ، فقد كنما عليه حريصين ؟ فقالا : لا والله ، إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا وقانا محشي الإتلاف والأحداث ترده إلى أهله فقالت : ماذاك بكما ، فاصدقاني شأنكما . فلم تدعنا حتى أخبرناها والأحداث ترده إلى أهله فقالت : ماذاك بكما ، فاصدقاني شأنكما . فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره ، فقالت : أخشيتما عليه الشيطان ؟! كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ، والله إنه لكائن لابني هذا شأن ، ألا أخبركما خبره ؟ قانا : بلي . قالت : حملت به فما حملت مثلا كمائن لابني هذا شأن ، ألا أخبركما خبره ؟ قانا : بلي . قالت : حملت به فما حملت تم الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود ، معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السما ، الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود ، معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السما ، فد عام عنكما .

وهذا الحديث قد روى من طرق أخر ، وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازى .

وقال الواقدى : حدثنى معاذ بن محمد ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس ، قال : خرجت حليمة تطلب النبى صلى الله عليه وسلم وقد وجدت البَهْم تقيل ، فوجدته مع أخته فقالت : في هـذا الحر؟ فقالت أخته : ياأمه ماوجد أخى حراً ، رأيت غمامة تظال عليه ، إذا وقف وقفَت ؛ وإذا سار سارت ، حتى انتهى إلى هذا الموضع .

وقال ابن إسحاق: حدثنى ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك.قال : « نعم أنا دعوة أبى إبراهيم

<sup>(</sup>١) يوهم ذلك أنها حملت بغيره ، وهو غير ثابت .

وبشرى عيسى عليهما السلام ، ورأت أمى حين حمات بى أنه خرج منها نور أصاءت له قصور الشام ، واسترضعت فى بنى سعد بن بكر ، فبينا أنا فى بَهْم لنا أتانى رجلان عليهما ثياب بيض معهما طَسْت من ذهب مملوء ثلجا ، فأضجعانى فشقا بطنى ثم استخرجا قلبى فشقاه فأخرجا منه عَلقة سوداء فألقياها، ثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج ، حتى إذا أنقياه ردًّاه كاكان ، ثم قال أحدها لصاحبه . زنه بعشرة من أمته . فوزننى بعشرة فوزنتهم، ثم قال : زنه بمائة من أمته . فوزننى بمائة فوزنتهم . ثم قال زنه بألف من أمته . فوزننى بألف فوزنتهم » .

وهذا إسناد جيد قوى .

وقد روى أبو نعيم الحافظ فى الدلائل من طريق عمر بن الصبح، وهو أبو نعيم ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، عن شداً د بن أوس هذه القصة معاولة جداً ، ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع . فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يُفْرَح به .

ثم قال : وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، حدثنا الحسن بن نفير ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمى ، عن عُتبة بن عبد الله ، أنه حدثه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف كان أول شأنك يارسول الله ؟ قال : «كانت حاضنتى من بنى سعد بن بكر، فقال : كيف كان أول شأنك يارسول الله ؟ قال : «كانت حاضنتى من بنى سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها فى بَهم لنا ولم نأخذ معنا زاداً ، فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا . فانطلق أخى ومكثت عند البَهم ، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران ، فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟ فقال نعم ! فأقبلا يبتدرانى ، فأخذانى فبطحانى للقفا فشقا بطنى ثم استخرجا قلبى فشقاه ، فأخرجا منه علقتين سوداوين ، فقال أحدها لصاحبه :

ائتنی بماء ثاج . فغسلا به جوفی . ثم قال : ائتنی بماء بَرَد . فغسلا به قابی . ثم قال : ائتنی بالسکینة فذر ها فی قلبی . ثم قال أحدهما لصاحبه : خِطْه . خاطه وختم علی قابی بخاتم النبوة ، فقال أحدهما لصاحبه : اجعله فی کفة واجعل ألفاً من أمته فی کفة . فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق أشفق أن يخر علی بعضهم . فقال : لو أن أمته وُزنت به لمال بهم . ثم انطلقا فتركانی وفرقت فرقا شدیداً ، ثم انطلقت إلی أمی فأخبرتها بالذی لقیت ، فأشفقت أن یكون قد لبس بی ، فقالت : أعیدك بالله . فرحات بعیراً لها وحملتنی علی الرحل . وركبت خانی ، حتی بلغنا إلی أمی ، فقالت : أدّیت أمانتی وذمتی . وحداً ثمتها بالذی لقیت ، فلم یر عها ، وقالت : إنی رأیت خرج منی نور أضاءت منه قصور الشام » .

ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به .

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبى داود الطيالسى، حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشى ، أخبرنى عمير بن عمر بن عروة بن الزبير ، قال سممت عروة بن الزبير يحدث عن أبى ذر الغفارى قال : قلت يارسول الله كيف علمت أنك نبى حين علمت ذلك واستيقنت أنك نبى ؟ قال : « يا أبا ذر ، أتانى مَلَكان وأنا ببعض بطحاء مكة ، فوقع أحدها على الأرض ، وكان الآخر بين السماء والأرض ، فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟ قال : « هوهو . قال زنه برجل . فوزننى برجل فرجحته » وذكر تمامه ، وذكر شق قال : « فها هو إلا أن وَلْياً عنى فكأنما أعاين صدره وخياطته وجعل الخاتم بين كتفيه قال : « فها هو إلا أن وَلْياً عنى فكأنما أعاين الأمر معاينة » .

ثم أورده ابن عساكر عن أبي ً بن كعب بنحو ذلك ، ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك . وثبت فى صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه ، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء ، فقال : هذا حظ الشيطان ، ثم غسله فى طَسْت من ذهب بماء زمنم ، ثم لَأَمه ، ثم أعاده فى مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه \_ يعنى ظِئْره \_ فقالوا : إن محمداً قد قُتِل . فاستقبَلوه وهو مُنْتَقع اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره .

وقد رواه ابن عساكر من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد، عن ثابت البَنَانى، عن أنس، أن الصلاة فرضت بالمدينة، وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه فأخرجا حشوته فى طست من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم لَبَسًا جوفة حكمة وعلماً.

ومن طريق ابن وهب أيضا ، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ، عن أبيه عن عبد الرحمن بن عامر بن عتبة بن أبى وقاص ، عن أنس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال : قال خذوا خيرهم وسيدهم ، فأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعُمِد به إلى زمزم ، فشق جوفه ثم أتى بتور من ذهب ففسل جوفه ثم ملى عكمة و إيماناً . وثبت من رواية سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس .

وفى الصحيحين من طريق شريك بن أبى نمر، عن أنس، وعن الزهرى عن أنس، عن أبى ذر وقتادة عن أنس، وعن مالك بن صعصعة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الإسراء كما سيأتى قصة شرح الصدر ليلتئذ وأنه غسل بماء زمزم.

ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرتين ، مرة وهو صغير ، ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى المللأ الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والمثول بين يديه تبارك وتعالى .

وقال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : « أنا أَعْرَ بُكُم ، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر » .

وذكر ابن إسحاق: أن حايمة لما أرجعته إلى أمه بعد فطامه مرت به على ركب من النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبوه وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى مَلِكنه فإنه كائن له شأن . فلم تكد تنفلت منهم إلا بعد جهد .

وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليه أن يكون أصابه عارض ، فلما قربت من مكة افتقدته فلم تجده ، فجاءت جده عبد المطلب فخرج هو وجماعة فى طابه ، فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش فأتيا به جده ، فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه و يدعو له ثم رده إلى أمه آمنة .

وذكر الأموى من طريق عثمان بن عبيد الرحمن الوقاصى ، وهو ضعيف ، عن الزُّهرى ، عن سعيد بن المسيَّب ، قصة مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق . وذكر أن عبد المطلب أمر ابنكه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ له مرضعة ، فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه ، وذكر أنه أقام عندها ستَّ سنين تزيره جدَّه في كل عام ، فلما كان مِنْ شَقِّ صدره عندهم ما كان ردَّته إليهم ، فأقام عند أمه حتى كان عره ثماني سنين ماتت ، فكفله جده عبد المطلب فات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين ، فكفله عاه شقيقا أبيه الزبير وأبو طالب ، فلما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الزبير إلى المين . فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السَّفرة ، منها أن فَحْلا من الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد مِمَرُهم عليه ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرك حتى حك بكلُكلِه الأرض ، فركبه عليه الصلاة والسلام ، ومنها أنه خاض بهم سيلا عَر ماً فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوه ، ثم مات عه الزبير وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب .

والمقصود أن بَرَ كته عليه الصلاة والسلام حلَّت على حليمة السعدية وأهابها وهو صغير ، نم عادت على هو ازن بكمالهم فو اضله حين أسرهم بعد وقعتهم ، وذلك بعد فتح مكة بشهر . فمتوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحنَّن عليهم وأحسن إليهم ، كما سيأتى مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى .

قال محمد بن إسحاق في وقعةهوازن: عن عمرو بن شعيب ، عنا بيه عن جده . قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين ، فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفدُ هُوَ ازن بالجعرانة وقد أسلموا ، فقالوا يارسول الله إنا أهلُ وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء مالم يَخْفَ عليك ، فامنن علينا مَنَّ الله عليك . وقام خطيمهم زهير بن صُرَد فقال : يارسول الله إن مافي الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ، فلو أنا ملحنا(١) ابن أبي شمر ، أو النعان بن المنذر شم أصابنا منهما مثلُ الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعَطْفهما ، وأنت خير المكفولين . ثم أنشد :

امْنُنْ علينا رسولَ الله في كرم فإنك المرء نرجوه ونَدَّخِرُ امنن على بَيْضة قد عاقها قَدَرُ مُمَزَّقُ شَمْلُهَا في دهرها غِيرُ على قلوبهمُ الغاء والغمرُ ياأرجح الناس حلمًا حين يختبر إذ فوك يماؤه من محضها درر وإذ يزينـك ماتأتى وما تذر واستبق منّــا فإنا معشر زهر وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

أبقت لنا الدهر هُتَّافا على حَزَن إن لم تداركها نعاء تنشرها امنن على نسوة قد كنت ترضعها امنن على نسوة قد كنت ترضعها لا تجعانا كمن شالت نعامتــه إنا لنشكر للنعمى و إن كفرت

وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماحس الكلبي الرملي ،

<sup>(</sup>١) يعني أرضعنا . وابن أبي شمر هو الحارث الغساني .

عن زیاد بن طارق الجشمی ، عن أبی صرد زهیر بن جَرْوَل ، و کان رئیس قومه ، قال لما أَسَرَنا رسولُ الله صلی الله علیه وسلم یوم حنین فبینا هو یمیز بین الرجال والنساء و ثبت حتی قعدت بین یدیه و أسمعته شعراً ، أذ كره حین شَبَّ و نشأ فی هوازن حیث أرضعوه :

فإنك المرء نرجــوه وننتظرُ مَمزَقُ شَماهُا في دهرها غِــيرُ على قلم على قلم على قلم على قلم على قلم النماء والغمر الناس حلماً حين يُحتبر إذ فوك تملؤه من تحضها الدُّررُ وإذ يزينك ما تأتى وما تذرُ واسْتَبق منَّا فإنا معشر زُهُرُ وعندنا بعد هــذا اليوم مُدَّخَرُ من أمهاتك إنَّ العفو مُشتهرُ هذى البَرية إذ تعفو وتنتصرُ يوم القيامة إذ يُهدُك لك الظَّفرُ يوم القيامة إذ يُهدُك لك الظَّفرُ يوم القيامة إذ يُهدُك لك الظَّفرُ

امنن علينا رسول الله في دَعَة المنن على بيضة قد عاقها قدر ألمقت لنا الحرب هُتّافاً على حزن إن لم تُداركها نعاه تنشرها امنن على نسوةقد كنت ترضعها إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها لا تجعلنّا كن شاكت نعامته إنا لنشكر للنّعمى و إن كُفِرت وأبس العمْو من قد كنت تر ضعه إنا نؤمّل عفواً منك تُلْبسه فاغفر عفا الله عما أنت راهبه فاغفر عفا الله عما أنت راهبه

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمَّا ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لله ولكم » فقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

وسيأتى أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية ، وكانت ستة آلاف مابين صبى وامرأة ، وأعطاهم أنعاماً وأناسى كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسائة ألف ألف درهم .

فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا، فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة؟!

# فصــــل

قال ابن إسحاق بعـد ذكر رجوعه عليه الصلاة والســـلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معأمه آمنة بنت وهب وجدِّه عبد المطلب فى كلاءة الله وحفظه ، ينبته الله نباتاً حسناً ؛ لِمَا يريد به من كرامته ، فلما بلغ ستَّ سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب .

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت وهو ابنست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة ، كانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدى بن النجار تُزِيره إياهم ، فماتت وهى راجعة به إلى مكة .

وذكر الواقدى بأسانيده أن النبى صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه إلى المدينة ومعها أم أيمن وله ست سنين ، فزارت أخواله .

قالت أم أيمن : فجاءنى ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالاً لى : أخرجى إلينا أحمد ننظر إليه فنظرا إليه وقلبًاه ، فقال أحدها لصاحبه : هذا نبى هذه الأمة وهذه دار هجرته ، وسيكون بها من القتل والسَّبى أم عظيم .

فلما سمعت أمه خافت وانصرفت به ، فماتت بالأبواء وهي راجعة .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا أيوب بن جابر ، عن سِماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مُبريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم حتى إذا كنا بوردًان قال « مكانكم حتى آتيكم » فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل ، فقال : « إنى أتيت قبرأم محمد فسألت ربى الشفاعة \_ يعنى لها \_ فمنعنيها ، وإنى كنت بهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن الأشربة فى هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن الأشربة فى هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم ،

وقد رواه البيهق من طريق سفيان الثورى ، عن علقمة بن يزيد ، عن سايمان بن بريدة عن أبيه قال : انتهى النبى صلى الله عليه وسلم إلىرَسْم قبر فجلس وجلس الناسحوله فعل يحرك رأسه كالمخاطب ، ثم بكى . فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : « هذاقبر آمنة بنت وهباستأذنت ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى ، واستأذنته فى الاستغفار لها فأبى على " ، وأدركتنى رقتها فبكيت » . قال : فما رؤيت ساعة " أكثر باكيا من تلك الساعة .

تابعه محارب بن دِثار عن ُبريدة عن أبيه .

ثم روى البيهتى عن الحاكم ، عن الأصمِّ ، عن بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب ، حدثنا ابن جُريج ، عن أيوب بن هانى ، عن مسروق بن الأجدع ، عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فى المقابر ، وخرجنا معه ، فأمرنا فجلسنا ، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها \_ فناجاه طويلا ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكياً ، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا فتلقَّاه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ما الذي أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . فجاء فجلس إلينا فقال: « أفزء كم بكائى » ؟ قلنا نعم! قال: « إن القبر الذى ، رأيتمونى أناجى قبرُ آمنة بنت وهب ، وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى ، واستأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى ، واستأذنت ربى فى الاستغفار لها فلم يأذن لى فيه ، ونزل على (ما كان للنبي والذين آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفَروا للمُشْر كين ولو كانوا أُولى قُر بَى مِنْ بَعْدِ ما تبيّن لَهُمْ أنهم أصحابُ الجحيم ، وما كان استغفارُ إبراهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعدها إياه ، فلما تبيّن له أنه عدُو لله تبراً منه إن إبراهيم لأواه حليم (١) فأخذنى ما يأخذنى الولد للوالدة من الرقة ، فذلك منه إن كاب الذى أبكانى » .

غريب ولم يخرجوه.

وروى مسام عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن محمد بن عبيد ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال : زار النبى صلى الله عليه وسلم قبرَ أمه ، فبكى وأبكى من حوله ثم قال : « استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى فأذن لى ، واستأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لى ، فزوروا القبور تذكِّركم الموت » .

وروى مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى ؟ قال : « فى النار » فلما قفا دعاه فقال : « فى النار » .

وقد روى البيهتي من حديث أبى ُنعيم الفضل بن دُكَين ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهرى ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي كان يَصِل الرَّحم ، وكان وكان ، فأين هو ؟ قال : « في النار » .

قال: فَكَأَن الأَعْرَابِي وَجِدَ مَن ذلك ، فقال: يا رسول الله أين أبوك؟ قال: « حيثما مررت بقبر كافر فبشِّره بالنار ».

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١٤،١١٣ .

قال: فأسلم الأعرابي بعد ذلك. فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباً ، ما مررت بقبركافر إلا بشرتُه بالنار!

غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا سعيد \_ هو ابن أبى أيوب \_ حدثنا ربيعة بن سيف المَعافرى ، عن أبى عبد الرحمن الحُبلى ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: ينما نحن نمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بَصرُ بإمرأة لا يظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « ما أخر جك من بيتك يافاطمة ؟ » فقالت: أتيت أهل هذا البيت فترسمت إليهم ميتهم وعَزَّيتهم . قال: « لعلك بلغت معهم الـكُدَى » قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر .

قال : « لو بَلَغْتُيها معهم ما رأيتِ الجنة حتى يراها جدُّ أبيك .

ثم رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبيهتى من حديت ربيعة بن سيف بن مانع المعافري الصنعى الإسكندرى ، وقد قال البخارى عنده منا كير . وقال النسائى : ليس به بأس . وقال مرة : صدوق ، وفى نسخة ضعيف . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان يخطى ، كثيراً . وقال الدار قطنى : صالح . وقال ابن يونس فى تاريخ مصر : فى حديثه مناكير . توفى قريبا من سنة عشرين ومائة .

والمراد بالكُدَى : القبور . وقيل : النَّوْح .

والمقصود أن عبد المطلب مات على ماكان عليه من دين الجاهلية خلافا لفُر ُقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب .

وقد قال البيهق \_ بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه « دلائل النبوة » : وكيف

لا يكون أبواه وجدُّه عايه الصلاة والسلام بهذه الصفة فى الآخرة ، وقد كانوا يعبدون الوثن ، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام ، وكفرهم لا يَقْدح فى نَسَبه عليه الصلاة والسلام ، لأن أنكحة الكفار صحيحة . ألاتراهم يُسْلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن ، إذا كان مثله يجوز فى الإسلام . وبالله التوفيق . انتهى كلامه .

قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافى الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصُمَّ يمتحنون فى العرصات يوم القيامة ، كما بسطناه سنداً ومتناً [فى تفسيرنا] عند قوله تعالى (وَمَا كُنَا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة . ولله الحمد والمنة .

وأما الحديث الذى ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده تجهولين إلى ابن أبى الزِّناد، عن عُروة، عن عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربَّه أن يُحْيى أبويه، فأحياهما وآمناً به، فإنه حديث منكر جدًّا. وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذى ثبت في الصحيح يعارضه. والله أعلم.

### فصــل

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم ـ يعنى بعد موت أمه آمنة بنت وهب ـ فكان يوضع لعبدالمطلب فراش فى ظل الكعبة وكان بنوه يجاسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ، لا يجلس عليـ أحــد من بنيه إجلالا له .

قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو غلام جَفْر حتى يجاس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: إذا رأى ذلك منهم: دَعُوا ابنى فوالله إن له لشأناً. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره مايراه يصنع.

وقال الواقدى: حدثنى محمد بن عبد الله ، عن الزهرى . وحدثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله . وحدثنا هاشم بن عاصم الأسلمى ، عن المنذر بن جهم . وحدثنا معمر عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد . وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبى الحويرث . وحدثنا ابن أبى سبرة ، عن سليان بن سحيم ، عن نافع ، عن ابن جبير \_ دخل حديث بعضهم فى بعض \_ قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهب ، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمّة ورق عليه رقة لم يَرقَم على ولده ، وكان يقر به منه ويُدْنيه ، ويَدْخل عليه إذا خلا وإذا نام . وكان يجاس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دَعُوا أبنى إنه يؤسس ملكاً .

وقال قوم من بنى مُدْلج لعبد المطلب : احتفظ به ، فإنا لم نَرَ قدماً أشبه بالقدم الذى فى المقام منه .

فقــال عبد المطلب لأبى طالب : اسمع مايقول هؤلاء ! فكان أبو طالب يحتفظ به .

وقال عبد المطلب لأم أيمن \_ وكانت تحضنه \_ : يابَرَكة لا تغفلي عن ابني ، فإنى وجــدته مع غلمان قريب من السِّدرة ، وإن أهــل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة .

وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا يقول : على َّ بابني . فيؤتى به إليه .

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته .

ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجُون .

وقال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هلك جــده عبد المطلب بن هاشم .

ثم ذكر جَمْعه بناته وأَمْره إياهن أن يرثينه . وهن : أَرْوَى ، وأميمة ، وَ برَّة ، وصفية ، وعاتكة ، وأم حكيم البيضاء .

وذكر أشعارهن وما قلن فى رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته ، وهذا أبلغ النوح . و بسط القول فى ذلك .

وقد قال ابن هشام : ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولى السقاية وزمزم بعده ابنـــه العباس ، وهو مِن ۚ أَحْدَث إخوته سناً .

فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبى طالب لوصية عبد المطلب له به ، ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله ، أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن غروم .

قال: فكان أبو طالب هو الذى يلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إليه ومعه.

وقال الواقدى: أخبرنا مَعْمِر ، عن ابن نجييح ، عن مجاهـد . وحدثنا معـاذ بن محمد الأنصارى ، عن عطاء ، عن ابن عبـاس . وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر

و إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة \_ دخل حديث بعضهم في حديث بعض \_ قالوا:

لما توفى عبد المطلب قبض أبو طالب رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم فــكان يكون معه .

وكان أبو طالب لا مال له وكان يحبه حباً شديداً لا يحبه ولدَه ، وكان لا ينام إلا إلى جنبه ، و يخرج فيخرج معه .

وصَبَّ به أبو طالب صبابة لم يُصَبُّ مثلها بشي ُ قط .

وكان يخصه بالطعام ، وكان إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، وكان يخصه بالطعام ، وكان إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، و إذا أكل معهم رسول الله عليه وسلم شائل عليه وسلم فيأتى ولدى . فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فكانوا كفضلون من طعامهم ، و إن لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب: إنك لمبارك .

وكان الصبيان يصبحون رُمْصاً شُعْثاً ويصبح رسول الله صلى الله عليـه وسلم دهينا كحيلاً

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا على بن ثابت ، عن طلحة بن عمرو ، سمعت عطاء ابن أبى ر باح ، سمعت ابن عباس يقول :كان بنو أبى طالب يصبحون رُمُصا عمصاً و يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صقيلا دهيناً .

وكان أبو طالب يقرّب إلى الصبيان صفحتهم أول البُكْرة ، فيجلسون و يَنْتهبون، و يكف عُهُ و يكف عُهُ على الله عليه وسلم يده فلا ينتهب معهم . فلما رأى ذلك عُهُ عزل له طعامه على حِدَة .

وقال ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، أن أباه حدثه أن رجلا من لهمْب كان عائفاً، فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم و يعتاف لهم فيهم.

قال: فأتى أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام مع من يأتيه. قال: فنظر إلى رسول الله صلى الله علية وسلم ثم شغله عنه شيء. فلما فرغ قال: الغسلام على "به . فلما رأى أبو طالب حِرصه عليه غيّبه عنه ، فجعل يقول: و يلكم ردُّوا على الغلام الذى رأيته آنفاً فو الله ليكونن له شأن .

قال: وانطلق به أبو طالب.

#### فص\_ل

فى خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبى طالب إلى الشام وقصته مع بحيرى الراهب

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام.

فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير صَبَّ به رسول الله صلى الله علـــيه وســلم ، فيما يزعمون .

فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معى ولا أفارقه ولا يفارقني أبداً . أو كما قال .

فخرج به . فلما نزل الركب بُصْرى من أرض الشام و بها راهب يقال له بَحيرى فى صومعة له . وكان إليه علم أهل النصرانية ، ولم يزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب فيها إليه يصير علمهم عن كتاب ، فيما يزعمون ، يتوارثونه كابراً عن كابر .

فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى \_ وكانوا كثيراً مايمرون به فلا يكلمهم ولا يَعْرْضُ لهم ، حتى كان ذلك العام ، فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته ، يزعمون أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليهوسلم

فى الرَّكِ حتى أقبل وغمامة تظلّه من بين القوم ، ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريباً منه . فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها .

فلما رأى ذلك بحيرى نزل منصومعته وقد أمر بطعام فصنع ، ثم أرسل إليهم فقال : إنى صنعت لكم طعاماً يامعشر قريش ، فأنا أحب أن تحضروا كلكم ، كبيركم وصغيركم ، وعبدكم وحركم .

فقال له رجل منهم: والله يابحيرى إن لك لشأنًا اليوم! ماكنت تصنع هذا بِنا، وقد كنا نمر بك كثيرًا فما شأنك اليوم؟

قال له بحیری: صدقت قد کان ماتقول ، ولکنکم ضیف ، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً فتأكلون منه كلكم .

فاجتمعوا إليه ، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة

فلما رآهم بحيرى لم ير الصفة التي يعرف و يجده عنده فقال : يامعشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي .

قالوا: يابحيرى ماتخلَّف أحدُ ينبغى له أن يأتيك إلا غلام ، وهو أحدثنا سناً فتخلف فى رحالنا. قال: لا تفعلوا ادعوه فايحضر هذا الطعام معكم.

قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى إن كان لَلَوْم بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطاب عن طعام من بيننا.

ثم قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم .

فلما رآه بحيرى جعل ياحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها

عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرى وقال له: ياغلام: أسألك بحق اللات والعرى إلا أخبرتني عما أسألك عنه.

وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما .

فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألنى باللات والعزى لله والله على فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُغضهما . فقال له بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عمه فقال له: سلنى عما بدا لك .

فِعل يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ حَالُهُ مِنْ نُومِهُ وَهَيْئَتُهُ وَأَمُورُهُ ، فَجْعَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يخبره . فوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته .

ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التي عنده .

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ماهذا الغلام منك؟ قال: ابني .

قال بحيرى: ماهو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً .

قال : فإنه ابن أخى . قال فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمه حبلي به .

قال : صدقت ، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليــه اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ماعرفت ليَبْغُنه شرَّا ، فإنه كائن لابن أخيك هــذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده .

فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام .

قال ابن إسحاق: فزعموا فيما روى الناس أن زُرَيْراً ، وَتَمَّاما ودَرِيساً (')\_وهم نفر من أهل ابن إسحاق: فزعموا فيما روى الناس أن زُرَيْراً ، وَتَمَّاما ودَرِيساً (')\_وهم نفر من أهل الكتاب \_ قد كانوا رأوا [من (')] رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما رأى بحيرى في ذلك السَّفر الذي كان فيه مع عمه أبى طالب ، فأرادوه فردَّهم عنه بحيرى ، فذكَّرهم الله وما مجدون في الكتاب من ذِكره وصفته ، وأنهم [إن (')] أجمعوا لِما أرادوا به لم يخلُصوا

<sup>(</sup>١) محرفة بالأصل: تماما ودريسها. وما أنبته من ابن هشام. (٢) سقطت من الأصل.

إليه . حتى عرفوا ماقال لهم وصدَّقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه .

وقد ذكر يونس بن بَكِير عن ابن إسحاق أن أبا طالب قال فى ذلك ثلاث قصائد.

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه . وقد ورد نحوه من طريق مسند مرفوع .

فقال الحافظ أبو بكر الخرائطى: حدثنا عباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا قراد أبو نوح ، حدثنا يونس ، عن ابن (۱) إسحاق ، عن أبى بكر بن أبى موسى ، عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشياخ من قريش ، فلما أشرفوا على الراهب \_ يعنى بَحيرى \_ هبطوا فحاُّوا رحالهم ، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم .

قال : فنزل وهم يحلون رحالهم ، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذا سيد العالمين .

وفى رواية البيهقى زيادة : هذا رسول رب العالمين ، بعثه الله رحمة للعالمين .

فقال له أشياخ من قريش: وماعِلْمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقَبَة ِلم يَبْقَ شجر ولا حجر إلا خَرَّ ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبى، وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه.

ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به \_ وكان هو فى رعْيَة الإبل \_ فقال : أرسلوا إليه . فأقبل وغمامة تظلُّه . فلما دنا من القوم قال : انظروا إليه عليه غمامة . فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فَي الشجرة فلما جلس مال فَي الشجرة عليه . قال : انظروا إلى فى الشجرة مال عليه .

<sup>(</sup>١) الأصل أبي وهو تحريف .

قال فبيما هو قائم عليهم وهو يَنْشُدهم ألا يذهبوا به إلى الروم ، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه ، فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا . قال : فاستقبلهم فقال ماجاء بكم ؟ قالوا : جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر ، فلم يبق طريق إلا بُعث إليه ناس ، وإنا أُخْبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : فهل خُلْفَكم أحد هو خير منكم ؟ قالوا : لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يَقْضيه هل يستطيع أحد من الناس رَدَّه ؟ فقالوا : لا . قال : فبايعوه وأقاموا معه عنده .

قال: فقال الراهب: أنشدكم الله أيُّكم وليُّه ؟ قالوا: أبو طالب.

فلم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت.

هكذا رواه الترمذي عن أبى العباس الفضل بن سهل الأعرج عن قراد أبى نوح به والحاكم والبيهتي وابن عساكر من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب الأصمِّ عن عباس بن محمد الدُّوري به .

وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبى نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعى مولاهم ،ويقال له الضبيِّ ويعرف بقراد ، سكن بغداد وهو من الثقات الذين أخرج للم البخارى ، ووثقه جماعة من الأئمة والحفاظ ولم أر أحداً جرَّحه ، ومع هذا في حديثه هذا غرابة .

قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقال عباس الدورى : ليس فى الدنيا أحد يحدِّث به غــــير قراد أبى نوح ، وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمــه الله ويحيى بن معين لغرابته وانفراده . حـــكاه البيهقى وابن عساكر .

قَلْت : فيه من الغرائب أنه من مُرْسلات الصحابة ، فإن أبا موسى الأشعرى إنما قَدِم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة . ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله له من المهاجِرة إلى أرض الحبشة من مكة .

وعلى كل تقدير فهو مرسل ، فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر فيا ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة ، ولعل أبا موسى تلقاه من النبى صلى الله عليه وسلم فيكون أبلَغ ، أو من بعض كبار الصحابة رضى الله عنهم ، أو كان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة .

الثانى : أن الغامة لم تذكر في حديث أصح من هذا .

الثالث: أن قوله: « وبعث معه أبو بكر بلالا » إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثنتي عشرة سنة فقد كان عُمْرُ أبى بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة ، وعمر بلال أقل من ذلك ، فأين كان أبو بكر إذ ذاك ؟ ثم أين كان بلال ؟ كلاها غريب ، اللهم إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبيراً ، إما بأن يكون سفره بعد هذا ، أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنتي عشرة سنة غير محفوظ ، فإنه إنما ذكره مقيداً بهذا الواقدى . وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله أعلم .

قال الواقدى: حدثنى محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة ، عن داود بن الحصين . قالوا : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام فى العبر التى خرج فيها للتجارة وتزلوا بالراهب بحيرى . فقال لأبى طالب بالسر ما قال . وأمره أن يحتفظ به فرده معه أبو طالب إلى مكة .

وشَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته .

حتى بَلَغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقاً ، وأكرمهم مخالطة ، وأحسنهم حديثاً ، وأبعدهم من الفحش والأذى .

ما رؤى مُلاَحياً ولا ممارياً أحداً ، حتى سماه قومه الأمين ، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة .

فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات.

وقال محمد بن سعد: أخبرنا خالد بن مَعْدان ، حدثنا مُعتمر بن سليمان ، سمعت أبى يحدث عن أبى مِجْلز أن عبد المطلب أو أبا طالب ــ شك خالد ــ قال: لمــا مات عبد الله عطف على محمد ، فــكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه .

وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلا فأتاه فيه راهب ؛ فقال إن فيم رجلا صالحاً . ثم قال : أين أبو هذا الغلام ؟ قال : فقال ها أنا ذا وليه \_ أو قيل هذا وليه \_ قال : احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام ، إن اليهود حُسَّد وإنى أخشاهم عليه . قال : ما أنت تقول ذلك ، ولكن الله يقوله .

فردَّه وقال : اللهم إنى أستودعك محمداً . ثم إنه مات .

## قصة تحييرى

حكى السُّهيلى عن سِير الزُّهْرى أن بَحِيرى كان حَبراً من أحبار يهود. قلت: والذى يظهر من سياق القصة أنه كان راهباً نصرانياً والله أعلم.

وعن المسعودى أنه كان من عبد القيس ، وكان اسمه جرجيس .

وفى كتاب « المعارف » لابن قتيبة : سُمع هاتف فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول : ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة ، بَحِيرى ، ورئاب بن البراء الشَّنى ، والثالث المنتظر هو الرسول صلى الله عليه وسلم .

قال ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشنى وقبر ولده مِن بعده لا يزال يرى عندهما طش، وهو المطر الخفيف.

#### فصــــل

## فى مَنْشئه عليه الصلاة والسلام ومَرْ باه وكفاية الله له ، وحياطته وكيفكان يتماً فآواه وعائلاً فأغناه

قال محمد بن إسحاق : فشبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلؤه الله ويحفظه ، ويحوطه من أقذار الجاهلية ، لِما يريد من كرامته ورسالته ، حتى بَلَغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خُلقاً وأكرمهم حسباً ، وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم علماً ، وأصدقهم حديثاً ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال ، تنزُها وتكرماً .

حتى ما اسمُه في قومه إلا الأمينُ ، لِمَا جمع الله فيه من الأمور الصالحة .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا ذكر لى ، يحدِّث عماكان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال : « لقد رأيتُني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان ، كلنا قد تعرَّى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة ، فإنى لأقبل معهم كذلك وأدْبر إذ لكني لاكم ما أراه لكمةً وجيعة ، ثم قال : شُدَّ عليك

إزارك . قال فأخذته فشَدْدته على مَ ، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزارى على من بين أصحابي » .

وهذه القصة شبيهة بما في الصحيح عند بناء الكعبة ، حين كان ينقل هو وعمه العباس فإن لم تَـكُنْها فهي متقدمة عليها كالتوطئة لها . والله أعلم .

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرنى عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: لمّا أبنيت الكعبة دهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل فحر الله الله الله الله عيناه إلى السهاء، ثم قام فقال: « إزارى » فشد عليه إزاره فرحرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق. وأخرجاه أيضاً من حديث روح ابن عُبادة، عن زكرياء بن أبي إسحاق، عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه ب

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، حدثنا محمد بن بكير الحضرمي ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتكي ، حدثنا عمرو بن أبي قيس ، عن الحضرمي ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتكي ، حدثنا عمرو بن أبي قيس ، عن مسماك ، عن عكرمة ، حدثني ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت ، قال : وأفردت قريش رَجلين رجلين ، الرجال ينقلون الحجارة ، وكانت النساء تنقل الشَّيد (١) .

قال: فكنت أنا وابن أخى ، وكنا نحمل على رقابنا وأزُرنا تحت الحجارة ، فإذا غشينا الناس اثتزرنا . فبينما أنا أمشى ومحمد أمامى قال فخر وانبطح على وجهه ، فجئت أسعى وألقيت حَجرى وهو ينظر إلى السماء ، فقلت : ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره قال : « إنى نُهيت أن أمشى عرياناً » . قال : وكنت أكتمها من الناس مخافة أن يقولوا مجنون . وروى البيهق من حديث يونس بن بكيبر ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى محمد

<sup>(</sup>١) الشيد : ما طلى به حائط من جس ونحوه .

ابن عبد الله بن قيس بن تَخْرِمة ، عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب ، عن أبيه عن جده على بن أبى طالب . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما هَمَثُتُ بشىء مما كان أهل الجاهلية يهمتُون به من النساء ، إلا ليلتين كلتاها عصمنى الله عز وجل فيهما .

قلت ليلة ً لبعض فتيان مكة \_ ونحن في رعاء غنم أهلها \_ فقلت لصاحبى : أبصر لى غنمى حتى أدخل مكة أشمَر فيها كما يَسْمَر الفتيان . فقال بلى . قال : فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت عَزْفاً بالغرابيل والمزامير ، فقلت ما هـذا ؟ قالوا : تزوج فلان فلانة . فجلست أنظر وضرب الله على أذنى فوالله ما أيقظنى إلا مَسُّ الشمس ، فرجعتُ إلى صاحبى ، فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت ُ شيئاً . ثم أخبرته بالذى رأيت .

ثم قلت له ليلة أُخرى أبصر ْ لى غنمى حتى أَسْمَر . ففعل ، فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثلَ الذى سمعت ُ تلك الليلة ، فسألت ُ فقيل نكّح فلان فلانة ، فجلست أنظر ُ وضربَ الله على أذنى ، فواللهِ ما أيقظني إلا مَسُّ الشمس .

فرجعتُ إلى صاحبي فقال : ما فعلتَ ؟ فقلتُ : لا شيء . ثم أخبرته الخبر .

فوالله ما همتُ ولا عُدْتُ بعـدَها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجلَّ نبوته » .

وهــذا حديث غريب جداً ، وقد يكون عن على نفسه ويكون قوله فى آخره : « حتى أكرمنى الله عز وجلَّ بنبوته » مُقْحَماً والله أعلم .

وشيخُ ابن إسحاقَ هذا ذكره ابن حِبَّان في الثَّقاتِ . وزعم بعضهم أنه من رجالِ الصحيح . قال شيخُنا في تهذيبه : ولم أقف على ذلك . والله أعلم .

وقال الحافظ البيهقى: حدثنى أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسنُ بن على بن عفان العامرى، حدثنا أبو أسامةً، حدثنا محمد بن عمرو، عن

أبي سَامَة ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطِب ، عن أسامة بن زيد ، عن زيد بن حارثة ، قال : كان صنم من نُحاسٍ يقال له إساف و نائلة يتمسخ به المشركون إذا طافوا ، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطُفْت معه ، فلما مررث مسحت به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَمَسَّهُ » . قال زيد : فطُفنا فقلت في نفسي لأمسَّنه حتى أنظر ما بكون ، فسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألم تُنه ك قال البيهقى : زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد : فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ، ما استلم صنماً قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه .

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحِيرى حين سأله باللاتِ والعُزَّى «لا تسألنى بهما فوالله ما أبغضت شيئًا بُغْضَهُما » .

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقى، أخبرنا أبو سعد المَالِينَّ، أنبأنا أبوأ حمد ابن عدى الحافظ، حدثنا إبراهيم بن أسباط، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جَرير، عن سفيان الثورى، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدة هم قال: فسمع ملكين خلفه وأحدها يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: كيف نقوم خلفه و إنما عهده باستلام الأصنام؟! .

قال: فلم يعد عد ذلك أن يشهد مع الشركين مشاهدهم.

فهو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبى شيبة ، حتى قال الإمام أحمد فيه : لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من هذا .

وقد حكى البيهقى عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام ، وذلك قبل قبل أن يوحى إليه والله أعلم .

وقد تقدم فى حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركين حتى أكرمه الله برسالته . وثبت فى الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة بل كان لا يقف مع الناس بعرفات . كما قال يونس بن بكير . عن محمد بن إسحاق ، حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن عثمان ابن أبى سليمان ، عن نافع بن جُبير بن مُطعم ، عن أبيه جبير . قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه ، وهو يقف على بعير له بعرفات من بَيْن قومه حتى يَدْفع معهم ، توفيقا من الله عز وجل له .

قال البيهق : معنى قوله : « على دين قومه » ما كان بقى من إرث إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام ، ولم يُشْرِك بالله قَطّ صلوات الله وسلامه عليه دائما .

قلت : و يفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه . وهذا توفيق من الله له .

ورواه الإمام أحمد عن يعقوب ، عن محمد بن إسحاق به . ولفظه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزَّل عليه و إنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يَدْ فَع معهم توفيقاً من الله .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سُفيان ، عن عمرو ، عن محمد بن جُبير بن مُطْعم ، عن أبيه قال : أضلتُ بعيراً لى بعُرَنة (١) فذهبت أطلبه ، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف فقلت إن هذا من الحُمْس (٢) ماشأنه هاهنا ؟

وأخرجاه من حديث سفيان بن عُيينة به .

<sup>(</sup>١) عرنة : واد بحذاء عرفات .

<sup>(</sup>٢) الحمس : جم أحمس . وكان يسمى به قريش ، لما ابتدعوا في شعائر الحج

## ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجأر

قال ابن إسحاق : هاجت حربُ الفِجاَر ورسولُ الله صلى الله عليـه وسلم ابن عشر بن سنة .

و إنما سمِّى يومَ الفِجار ، بما استَحَلَّ فيه هذان الحيَّان \_ كنانة وقيسُ عَيْلان \_ من الحارم بينهم .

وكان قائد قريش وكنانة حربُ بن أمية بن عبد شمس. وكان الظفَر في أول النهار لقيس على كنانة ، حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس.

وقال ابن هشام : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بع عشرة سنة \_ أو خس عشرة سنة \_ فيا حدثنى به أبو عُبيدة النحوى ، عن أبى عمرو بن العَلَاء ، هاجت حربُ الفجار بين قريش ومن معها من كنانة و بين قيس عَيلان .

وكان الذى هاجها أن عُروة الرحَّال بن عُتبة بن جعفر بن كِلاب بن ربيعة بن عامر ابن صَمْصعة بن معاوية بن بكر بن هَوَ ازن أجاز لطيمة \_ أى تجارة \_ للنعان بن المنذر . فقال البَرَّاض بن قيس ، أحد بنى ضُمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، : أتجيزها على كنانة ؟ قال : نعم وعلى الخُلق .

فرج فيها عروة الرحَّالوخرج البرَّاضيطلب غفلته ، حتى إذاكان بَكَيْمَن ذىطِلال ُ بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله فى الشهر الحرام ، فلذلك سمِّى الفِجار ، وقال البراض فى ذلك :

وداهية تهم الناسَ قَبْلَى شددتُ لهَا بنى بكر ضلوعى هدمتُ بها بيوتَ بنى كلابِ وأرضعتُ المَلُوالِيَ بالضَّروعِ رفعتُ له بذى طَلَالًا كُفِّى فَخَرَ يَمِيلُهُ كَالِجَدْعِ الصَّريعِ

وقال كبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب:

وأبلغ ـ إن عرضت ـ بنى كلاب وعامر والخطوب له موالي وأبلغ ـ إن عرضت ـ بنى أنمير وأخوال القتيل بنى هلال بأنّ الوافد د الرَّحَال أَمْسَى مقياً عند تَيْمَن ذى طِلال

قال ابن هشام: فأتى آت قريشاً فقال: إن البراض قد قتل عروة ، وهو فى الشهر الحرام بعكاظ. فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرَم. فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عمهم.

ثم التقوا بعد هــذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم ، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم .

قال: وشهد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم . أخرجه أعمامه معهم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كنت أنبَلُ على أعمامى » أى أرد عليهم كنبل عدوهم إدا رموهم بها .

قال ابن هشام: وحديث الفجار طويل هو أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه قَطْعه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال السهيلى : والفِجار بكسر الفاء على وزن قِتَال . وكانت الفجارات فى العرب أربعة ذكرهن المسعودى .

وآخرهن ، فجار البراض هـذا . وكان القتال فيه فى أربعة أيام ، يوم شمطة ، ويوم العبلاء ، وهما عنـد عكاظ ، ويوم الشرب ـ وهو أعظمها يوما ـ وهو الذى حضره رسول الله صلى الله عليـه وسلم وفيه قيَّد رئيس قريش وبنى كنانة وهما حرب بن أمية وأخوه سفيان أنفسهما لئلا يفروا . وانهزمت يومئذ قيس إلابنى نضر فإنهم ثبتوا . ويوم

الحريرة عند نخلة . ثم تواعدوا من العام القبل إلى عكاظ . فلما توافوا الموعد ركب عتبة ابن ربيعة جمله و نادى : يامعشر مُضَر علام تقاتلون ؟ فقالت له هوازن : ماتدعو إليه ؟ قال : الصاح . قالوا وكيف ؟ قال ندى قتلاكم و نرهنكم رهائن عايها ، ونعفو عن دياتنا . قالوا : ومن لنا بذلك ؟ قال أنا . قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة .

فوقع الصلح على ذلك وبعثوا إليهم أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزام، فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دياتهم وانقضت حرب الفجار.

وقد ذكر الأموى حروبَ الفجار وأيامها واستقصاها مطولاً فيما رواه عن الأثرم، ، وهو المغيرة بن على ، عن أبي عُبَيدة مَعْمَر بن المثنّى فذكر ذلك .

### ﴿ فِي شَهُودِه عليه الصلاة والسلام حلف الفضول ﴾

قال الحافظ البيهتي : أخبرنا أبو سعد المالِيني ، أنبأنا أبو أحمد بن عَدِى الحافظ، حدثنا يحيى بن على بن هاشم الخفّاف ، حدثنا اسماعيل بن علية ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزُّهرى ، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : « شهدت مع عمومتي حلف المطيّبين فما أحب أن أنكثه \_ أو كلة نحوها \_ , و إن لى حمر النعم » .

قال: وكذلك رواه بشر بن المفضل عن عبد الرحمن.

أحمد بن داود السمنانى، حدثنا معلى بن مهدى ، حدثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبى سلمة ، عن أبى هم بن أبى سلمة ، عن أبى هر يرة . قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : « ماشهدت حلفاً لقريش إلا حلف المطيبين ، وما أحب أن لى مُحمر النَّكَم وأنى كنت نقضته » .

قال : والمطيبون هاشم ، وأمية ، وزهرة ، ومخزوم .

قال البيهقي : كذا روى هذا التفسير مُدْرجًا في الحديث ولا أدرى قائله .

وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلفالفضول؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين .

قلت: هذا لا شك فيه ، وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا فى الذى كان جعله قصى لابنه عبد الدار من السقاية ، والرفادة ، واللواء ، والندوة ، والحجابة ، ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم .

فأحضر أصحابُ بنى عبد مناف جَفْنة فيها طِيب ، فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا . فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت . فسموا الْمُطَيَّدِين كما تقدم وكان هذا قديما .

ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان فى دار عبد الله بن جُدْعان كما رواه المحمد ، عن سُفيان بن عُبينة ، عن عبد الله ،عن محمد وعبدالرحمن ابنى أبى بكر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً لو دعيت به فى الإسلام لأجبت ، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يَعزَ (١) ظالم مظلوماً » .

قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة ، وكان بعد حرب الفجار بأر بعة أشهر . وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة .

<sup>(</sup>١) الأصل : يعد وما أثبته من الروض الأنف . ومعنى يعز : يغلب .

وكان حلف الفُضُول أكرم حلف شُمِع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تحكم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب. وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه ، فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف عبد الدار ومخزوماً ومُجمعا وسهماً وعدى بن كعب ، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه \_ أى انتهروه \_ فلمارأى الزبيدى الشرَّ أَوْفَى على أبى قُبيس عند طلوع الشمس ، وقريش في أنديتهم حول الكعبة ، فنادى بأعلى صوته :

يا آل فِهْر لمظ الوم بضاعتَه ببطن مكة نائى الدار والنفَرِ وُمُعْرِمٍ أَشْعَثُ لِم يَقْضِ عُمْرته ياللرجال وبين الحِجْر والحجر إنّ الحرام لمن تَمَّتُ كرامتُهُ ولا حَرَام لثوب الفاجر الغدر

فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مُتْرك .

فاجتمعت هاشم وزهرة و تَيْم بن مُرَّة فى دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاماً ، وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام ، فتعاقدوا وتعاهدواً بالله ليكونُن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدَّى إليه حقه ما بَلَّ بحرْ صوفةً ، وما رسى تَبير وحِرَاء مكانهما، وعلى التاسى فى المعاش .

فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ، وقالو: لقد دخل هؤلاء في فَضْل من الأمر . ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدى فدفعوها إليه .

وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك :

حلفتُ لَنَعْقِدنْ حلف عليهم وإن كنا جميعاً أهل دارِ نسمّيه الفضول إذا عقددنا يعزُّ به الغريبُ لذى الجدوارِ ويَعْلَم مَنْ حوالِي البيتِ أنا أباةُ الضيم نمنع كلَّ عارِ

### وقال الزبير أيضاً :

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مسكة ظالمُ أمرُ عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجسار والمعترُّ فيهم سالمُ وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث \_ : أن رجلا من خَثْم قدم مكة حاجاً أو معتمراً ، ومعه ابنة له يقال لها القتول من أوضاً نساء العالمين ، فاغتصبها منه نبيه بن الحجاج وغيبها عنه . فقال الخثعمى : من يُعْدِيني على هذا الرجل ؟ فقيل له عليك الحضول .

فوقف عنـد الكعبة ونادى يال حلف الفضول . فإذا هم يَعْنِقُون إليـه من كل جانب ، وقد انقضوا أسيافهم يقولون : جاءك الغوث فما لك ؟ فقال: إن نبيهاً ظلمنى فى بنتى وانتزعها منى قسراً .

فساروا معه حتى وقفوا على باب داره ، فخرج إليهم فقالوا له : أخرج الجارية ، ويحك فقد علمت من نحن وما تعاقدنا عليه ، فقال : أفعل ، ولكن متعونى بهـا الليلة . فقالوا لا والله ولا شخب لقحة (١) ، فأخرجها إليهم وهو يقول :

راح صحبى ولم أحيِّى القَتُولا لم أودعهُم وداعاً جميلًا إذ أَجَدَّ الفُضُول أن يمنعوها قد أرانى ولا أخاف الفُضُلولاً لا يَخالَى أنى عشيَة راح الرك بُ هِنتم على أن لا يزولاً وذكراً أبياتاً أخر غير هذه .

وقد قيل إنمــا سمى هذا حلف الفضول لأنه أشبه حِلفًا تحالفته جُرهم على مثل هـــذا مِن ْ نَصْر المظلوم على ظالمه . وكان الداعى إليه ثلاثة من أشرافهم ، اسم كل واحد منهم :

<sup>(</sup>١) الشخب: ما خرج من الضرع من اللبن \_ واللقعة الناقة الحلوب .

<sup>(</sup>٢) الروش لأنف : ألا أقولا .

فضل ، وهم الفضل بن فضالة ، والفضل بن وداعة ، والفضل بن الحارث . هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره : الفضل بن شراعة ، والفضل بن بضاعة ، والفضل بن قضاعة . وقد أورد السهيلي هذا رحمه الله .

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق بن يَسَار : وتداعت قبائلُ من قريش إلى حِلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جُدعان لشرفه وسنه .

وكان حلفُهم عنده بنو هاشم و بنو عبد المطلب و بنو أسد بن عبد العُزى وَزُهرة بن كلاب و تَيْم بن مُرة .

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظاوماً من أهابها وغيرهم ممن دخابها من سائر الناس إلاكانوا معه وكانوا على مَن ظلمه حتى يرد عليه مظلمته .

فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول.

قال محمد بن إسحاق : فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر [ بن ] (۱) قُنُفْذ التَّيمي (۲) ، أنه سمع طَاحة بن عبد الله بن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً ما أحبُّ أن لى به مُحمر النَّعَم ولو دُعِي به في الإسلام لأجبت » .

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادى (٣) الليني (١٠) ، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي حدثه أنه كان بين الحسين بن على بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان \_ والوليد يومئذ أمير المدينة ، أمَّره عليها عمُّه معاوية بن أبي سفيان . \_ منازعة في مال كان بينهما بذي المَرْوة (٥) ، فكأن الوليد تحامل على

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة . (٢) هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي الجدعاني المدني .

<sup>(</sup>٣) ط: اللهاد . (٤) هو يزيد بنّ عبد الله بن أسامة بن الهادي الله في أبو عبد الله ، توفى الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين ين الله ي

الحسين فى حقه لسلطانه ، فقال له الحسين : أحلف بالله لتنصفنًى من حتى أو لآخذن سيفى أم لأقومن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لأدعون بحلف الفضول .

قال: فقال عبد الله بن الزبير \_ وهو عند الوليد حين قال له الحسين ماقال \_ وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخــذن سيني ثم لأقومن معــه حتى يُنصف من حقه أو نموت جميعاً.

قال وبلغت المِسْور بن مَغْرَمة بن نوفل الزُّهرى فقال مثل ذلك . وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عُبَيد الله التَّيْمى فقال مثل ذلك . فلما بلغ ذلك الوليد بن عُثبة أنصف الحسين من حقه حتى رضى .

فصل فى ترويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خوَيله بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيَّ

قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بنت خويلد امرأةً تاجرة ذات شرَف ومال ، تستأجر الرجال على مالها مضارِبةً .

فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مابكَغها مِن صِدْق حديثه وعِظَم أمانته وكرم أخلاقه ، بعثت إليه فعرَضت عليــه أن يَخْرج لها في مال تاجراً إلى الشام وتعطيه الفضل ماتعطى غيرَه من التجار . مع غلام لها يقال له مَيْسرة .

فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج فى مالها ذاك ، وخرج معه غلامُها ميسرة حتى نزل الشام ، فنزل رسول الله صلى الله عليمه وسلم فى ظل شجرة قريبا من صوّمعة راهب من الرهبان ، فاطّلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذى نزل تحت الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل اكحرام .

فقال له الراهب: مأنزل تحت هذه الشجرة إلا نبي <sup>(١)</sup>.

تم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعته ــ يعنى تجارته ــ التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشترى ، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة .

فكان ميسرة \_ فما يزغمون \_ إذا كانت الهاجرة واشتــد الحر ، يرى ملّـكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره .

فلما قدم مكمة على خديجة بمالها باعت ماجاء به فأَضْعَف أو قريباً ، وحدَّثُها ميسرةُ عن قول الراهب ، وعما كان يرى من إظلال الملائكة إياه .

وكانت خديجة اممأة حازمة شريفة لبيبةً ، مع ما أراد الله بها من كرامتها .

فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقالت له فيما يزعمون ، يَاابن عم إنى قد رغبت فيك لقرابتك ووُسُطتك (٢٠ في قومك ، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك . ثم عرضت نفسَها عليه .

وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا ،كل ُ قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه .

فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه ، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خُوَ يلد بن أسد فخطبها إليه ، فتزوجها عليه الصلاة والسلام .

قال ابن هشام : فأَصْدَقَهَا عشرين بَـكْرَة ، وكانت أول امرأة تزوجها ، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.

قال ابن إسحاق : فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدَه كلهم إلا إبراهيم : القاسم وكان به يكنى ، والطيِّب والطاهر ، وزينب ، ورُقَية ، وأم كلثوم ، وفاطمة .

<sup>(</sup>۱) يريد: ما نزل الآن ، وإلا فلم يخل أن ينزل تحتها كثير من الناس غير أنبياء . (۲) وسطتك : توسطك في قومك وكونك من أعرقهم . وتروى : وصيتك .

قال ابن هشام: أكبرهم القاسم ، ثم الطيب ، ثم الطاهر . وأكبر بناته رقية ، ثم زينب ؛ ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة .

قال البَيْهِ عن الحاكم قرأت بخط أبى بكر بن أبى خَيْشَه : حدثنا مُصعَب بن عبدالله الزُّبيرى ، قال : أكبرُ ولده عليه الصلاة والسلام القاسم ، ثم زينب ، ثم عبدالله ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية .

وكان أول من مات من ولده القاسم ، ثم عبد الله .

وبلغت خديجة خمساً وستين سنة ، ويقال خمسين . وهو أصح .

وقال غيره : بلَغ القاسمُ أن يَرْ كب الدابةَ والنَّجِيبة ثم مات بعد النبوة .

وقيل: مات وهو رضيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن له مرضعاً فى. الجنة يستكمل رضاعه » .

والمعروف أن هذا فى حق إبراهيم .

وقال يونس بنُ بَكير : حدثنا إبراهيم بن عثمان ، عن القاسم ، عن ابن عباس قال : ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة : القاسم ، وعبد الله ، وفاطمة ، وأم كلثوم ، وزينب ورقية .

وقال الزبير بن بَكَار : عبدُ الله هو الطيب وهو الطاهر ، سمِّى بذلك لأنه ولد بعد النبوة . [ وأما الباقون ] فماتوا قبل البعثة .

وأما بناتِه فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام: وأما إبراهيم فمن مارية القبطية التي أهداها له المُقُوقس صاحب. اسكندرية من كورة أنضاء (١٠).

<sup>(</sup>١) مدينة بالصعيد شرقى النيل .

وسنتكلم على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام فى باب مفرد لذلك فى آخر السيرة إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

\* \* \*

قال ابن هشام: وكان تُعْر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة ، فيا حدثني غير واحد من أهل العلم ، منهم أبوعمرو المَدَني .

وقال يعقوب بن سفيان : كتبت عن إبراهيم بن المنذر : حدثنى عمر بن أبى بكر المؤمِّلى ، حدثنى غير واحد أن عمرو بن أسد زَوَّج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره خمس وعشرون سنة وقريش تبنى الكعبة .

وهكذا نقل البيهقى عن الحاكم أنهكان عمر رسول الله صلى الله عايه وسلم حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة ، وكان عمرها إذ ذاك خمساً وثلاثين . وقيل خمساً وعشرين سنة .

وقال البيهق : « باب ماكان يشتغل به رسول الله صلى الله عليــه وسلم قبل أن يتزوج خديجة » .

أخـبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخـبرنا أبو بكر بن عبد الله ، أخـبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا سُويد بن سعيد ، حدثنا عمرو بن أبى يحيى بن سعيد القُرشى ، عن جده سعيد عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بعث الله نبياً إلا راعى غنم » فقال له أصحابه : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط » .

رواه البخارى عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيى به .

ثم روى البهيقي من طريق الربيسع بن بدر ، وهو ضعيف ، عن أبي الزبير عن

جابر ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « آجرت نفسى من خديجة سَفْرتين بقَلوص » .

وروى البيهقى من طريق حَمَّاد بن سَلمة ، عن على بن زيد ، عن عمار بن أبى عمار ، عن ابن عباس : أن أبا خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو \_ أظنه قال \_ سكران .

ثم قال البيهق : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سُفيان ، قال حدثنى إبراهيم بن المنذر ، حدثنى عمر بن أبى بكر المؤمّل حدثنى عبد الله بن أبى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه ، عن مقسم بن أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وما يكثرون فيه يقول :

أنا أعلمُ الناس بتزويجه إياها ، إنى كنت له ترِباً وكنت له إلفاً وخِدْنا ، وإنى خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجَرْ نا على أخت خديجة وهى جالسة على أدَم تبيعها ، فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى زسول الله صلى الله عليه وسلّم . فقالت : أما بصاحبك هذا من حاجة فى نزويج خديجة ؟ .

قال عمار : فرجعت إليه فأخبرته فقال : « بلي لَعمْر ي » ..

فذكرت لهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اغْدُوا علينا إذا أصبحنا. فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خديجة حُلة، وصفرت لحيته، وكلت أخاها فكلم أباه وقد سقى خمراً، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه، وسأله أن يزوِّجه فزوجه خديجة، وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه ونام أبوها ثم

استيقظ صاحيا. فقال: ما هذه الحلة وما هذه الصَّفْرة وهـذا الطعام؟ فقالت له ابنته التي كانت قد كلت عَمَّارا: هذه حُلة كساكها محمد بن عبد الله خَتنك، وبقرة أهداها لك، فذبحناها حين زوَّجته خديجة.

فأنكر أن يكون زوَّجه ، وخرج يصيح حتى جاء الحِجْر ، وخرج بنو هاشم برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوه فكلموه . فقال : أين صاحبكم الذى تزعمون أنى زوجته خديجة ؟ فبرز له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه قال : إن كنت ُ زوَّجته فسبيل ذاك ، وإن لم أكن فعلت ُ فقد زوَّجته .

وقد ذكر الزُّهرى فى سِيره أن أباها زوجها منه وهو سكران . وذكر نحو ما تقدم . حكاه الشُّهيلي .

قال المؤملي : المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوَّجها منه .

وهـذا هو الذى رجحه السهيلى . وحكاه عن ابن عباس وعائشة . قالت : وكان خويلد مات قبل الفيجار ، وهو الذى نازع تُبتَّعاً حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى البمن ، خقام فى ذلك خويلد وقام معه جماعة من قريش ، ثم رأى تبتَّع فى منامه ماروعه ، فنزع عن ذلك وترك الحجر الأسود مكانه .

وذكر ابن إسحاق فى آخر السيرة أن أخاها عمرو بن خويلد هو الذى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم .

### 

قال ابن إسحاق: وقد كانت خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى و كان ان عمها \_ وكان نصرانياً قد تتبع الكتب وعلم من علم

النــاس ، ما ذكر لهــا غلامُها مِن قول الراهب وما كان يرى منـــه إذكان الملكان يُظلانه .

فقال ورقة : لئن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمداً لنبي هذه الأمة ، قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ُينتظر هذا زمانه . أوكما قال .

فِعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول حتى متى ؟ وقال في ذلك :

كَجُبْتُ وكنتُ فِي الذِّ كرى كُلُوجاً لِهُمِّ طالما بَعَثِ النَّشِيجاَ ووَصْفِ مِنْ خديجةً بَعْدَ وَصْفِ فقد حال انتظارى يا خديجا حدیثك أن أرى منـــه خُروجا مِن الرُّهبان أكره أن يَعُوجا ويَخْصِيمُ مَنْ يكون له حَجيجاً يُقْيِيم (٣) به البرية أن تموجا ويَلْقَى مَنْ يُسالمه فُلُوجا (١) شهدتُ وكنت (٥) أُوَّلَمُم وُلُوجًا ولو عَجَّتْ بمكَّته المجيحاً إلى ذى العرش إن سَفْ لوا عُروجا بمن يَخْتَار ، مَنْ سمك البروجا يضجُ الكافرون لهـا ضجيجاً من الأقدار مَتْكَفَــة حَرُّوجا<sup>(٦)</sup>

ببطن المكتين(١) على رجائي بما خَبِّرْتِناً مِن ۚ قُولِ قِسِ بأنّ محمداً سيَسُودُ يوماً (٢) فَيَاْقَى مَنْ يحِـــاربه خَـــاراً فيــــالَيْتي إذا ماكان ذاكم وُلوجاً في الذي كَرِ هَتْ قُرَيشُ^ وهل أمر السفالة غــــير كُفْر فإن يَبْقُوا وأَبْق تكن أمـــورُ ۗ وإنْ أَهْلَكُ فَكُلُّ فَتَى سَيْلُقَى

<sup>(</sup>١) المكتين : جانبا مكة ، أو بطاحها وظواهرها ﴿ (٢) ط : قوماً وهو خطأ . وق ابن هشام : سيسود فينا . (٣) خ ط : يقوم وهو خطأ ، وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) الفلوج: النجاح والظفر . (٥) ابن هشام: فكنت .

<sup>(</sup>٦) ط : خروجاً . وهو خطأ .

وقال ورَقة أيضا فيما رواه يونس بن بَكير<sup>(١)</sup> عن ابن إسحاق عنه .

أَتُبْكُو أَمْ أَنت العشيَّـةَ رَأْمُ لفُرْقةِ قبوم لا أحبُّ فراقَهُم وأخبار صـداق خُبّرت عن محمدٍ أتاك<sup>(٢)</sup> الذى وجهت ياخير حـــــرة إلى سُوق بُصْرى في الرّ كاب التي غدتْ فيُخْبرنا عن كل خــــير بعلمه بأن ابنَ عبد الله أحمـــد مُزْسُلُ ۗ وظنًى به أنْ سوف 'يْبعث صادقاً وموسى وإبراهيم حتى يُرَى له وَيَتْبَعَـــه حيًّا لؤَى وغالب فإنْ أَبْق حتى يُدْرك الناس دهرُه و إلا فإنى ياخديجــة ُ فاعلـــــــى وزاد الأموى :

فَتَبعُ دينَ الذي أُسَّس البِناً وأُسَّس البِناً وأُسَّس أبنياناً بمكة ثابتاً مَثَاباً لأفناء القبائِل كلِّها حراجيج (٢) أمثالُ القداح من السُّرَى

وفي الصَّدْرِ مِنْ إضارك أُلحزْنَ قادحُ ؟ كأنك عنهم بَعـــد يومين نازحُ يخ برها عنه إذا غاب ناصح ُ بغَوْرٍ وبالنَّجْدين حيث الصَّحاصحُ (٣) وهُنَّ من الأحمال قُعْصُ جَوَالح (1) وللحقِّ أبواب لهن مَفــــــاَتحُ إلى كلِّ مَن ضُمَّت عليه الأباطح كما أُرسِـــل العَبْدان هودٌ وصالحُ بهـالا ومنشورٌ من الذِّكر واضحُ شبابهم والأشيبون الجحاجح فإنى به، مستبشر الود فارخُ عن أرضك في الأرض العريضة سأنحُ

وكان له فضل على الناس راجح تلاثلاً فيه بالظلام المسابح تَكُبُ إليه اليَّعملات الطَّلائح (٥) يُعاَّق في أرساغهن السرائح يُعاَّق في أرساغهن السرائح

<sup>(</sup>١) ليست في ابن هشام ، لأن ابن مشام أثبت رواية زياد البكائي (٢) الاكتفا : فناك .

 <sup>(</sup>٣) الصحاصح: جم صحصح وهي الأرض المستوية (٤) أي بطيًات مثقلات الخطو .

<sup>(</sup>٥) اليمملات : جمع يعملة ، وهي الناقة النجيبة . والطلائح : المتعات . (٦) الحراجيج : الطوال `

ومن شِعْره فبما أورده أبو القاسم السهيلي في روضه:

لقد نصحتُ لأقوام وقلتُ للم لَا تَعْبُدُنَّ إِلْهَـــاً غيرَ خالقِكُم فإنْ دَعَوْكُم فقولوا بَيْنَنَا حَدَدُ (١) سُبُحان ذي العرش سبحاناً يدوم له وقبْلناً سبَّحَ الجودئُ والجَمَـدُ مسخر كل ماتحت السماء له لا ينبغي أن يُناَوى مُلْكُه أحـــدُ لا شيء مما ترى تَبْقَى بَشَاشته يَبْقِي الإله ويُودِي المالُ والولدُ لم تُغْنِ عن هُرْمز يومــاً خزائنــه واُنْخُلْدَ قد حاولت عادٌ فما خَلَدُوا والجن والإنس فيا يَيْنها مَرَدُ ولا سلیمان ؑ إذ تَجُری الریاح ؑ به أين المــلوك التى كانت لعزتهــا من كل أوب إليهـا وافد يفِـدُ لا 'بدَّ مِنْ وِرْدِه يوماً كاورَدُوا حوضٌ هُنالك مورودٌ بلا كذب ثم قال : هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة . قال : وفيه أبيات تنسب إلى أميـة ابن أبي الصلت .

قلت: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات. والله أعلم .

### فصـــــل

فى تجديد قريشٍ بناء الكعبة قَبْل الْمُبْعث بخمس سنين

ذكر البيهبي بناء الكعبة قبل تزو يجه عليه الصلاة والسلام خديجة . والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما ذكرناه بعشر سنين .

<sup>(</sup>١) الحدد: الخصومة.

ثم شرع البيهق فى ذكر بناء الكعبة فى زمن إبراهيم كما قدمناه فى قصته ، وأورد حديث ابن عباس المتقدم فى صحيح البخارى ، وذكر ماورد من الإسرائيليات فى بنائه فى زمن آدم .

ولا يصح ذلك ، فإن ظاهر القرآن يقتضى أن إبراهيم أول من بناه مبتدئاً ، وأول. من أسسه ، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرَّفة فى سائر الأعصار والأوقات.

قال الله تعالى: « إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُـدًى. لِمُعَالَمِينَ ، فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »(1).

وثبت في الصحيحين عن أبي ذَرِّ قال: قلت يارسول الله أي مسجدوضع أول؟ قال: « المسجد الحرام » قلت ثم أي؟ قال « المسجد الأقصى » قلت كم بينهما؟ قال: أربعون سنة » وقد تكامنا على هذا (٢) وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام.

وفى الصحيحين «إن هذا البلد حرَّمه الله يومَ خَلق الساواتِ والأرض فهو حرامُ بحُرُّمة الله إلى يوم القيامة » .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله الصَّفَّار ، حدثنا أحمد ابن مَهْران ، حدثنا عُبَيد الله ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى يحيى ، عن مُجَاهد ، عن عبد الله ابن عمرو . قال : كان البيت قبل الأرض بألنى سنة ، « وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ » . قال : من تحته مُدَّت .

قال: وقد تابعَه منصور عن مجاهد.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران . (٢) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية للمؤلف.

قلت : وهــذا غريب جداً ، وكأنه من الزَّ املتَينْ اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليَرْموك ، وكان فيهما إسرائيليات يحدِّث منها ،وفيهما منكرات وغرائب

ثم قال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جَعفر محمد بن محمد بن محمد الله البندادى ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا أبو صالح الجهنى ، حدثنى ابن لَهيعة ، عن يزيد بن أبى الخير ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما ابنياً لى بيتاً ، فحط لهما جبريل ، فجعل آدم يَعْفر وحواء تنقل ، حتى أجابه الماء نودى من تحته حسبك يا آدم . فلما بنيا أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به ، وقيل له أنت أول الناس ، وهذا أول بيت ، ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح ، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه » .

قال البيهقي : تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعاً .

قلت : وهو ضعيف ، ووَقْفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت . والله أعلم .

وقال الربيع: أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن ابن أبى لَبِيد ، عن محمد بن كعب القُرَظي \_ أو غيره \_ قال : حجَّ آدم فلقيته الملائكة فقالوا : بَرَّ نُسكك يا آدم ، لقد حجَجْنا قبلك بألفي عام .

وقال يونس بن بَكِير : عن ابن اسحاق حدثنى بَقَيَّــة \_ أو قال ثقة من أهل المدينة \_ عن عُروة بن الزبير أنه قال : ما مِن نبى إلا وقد حَجَّ البيت ، إلا ماكان من هود وصالح .

قلت : وقد ذكرنا حجَّهما إليه (١) . والمقصود الحج إلى محله وبُقْعته، ، وإن لم يكن ثُمَّ بناء . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية للمؤلف .

ثم أورد البيهقى حديث ابن عباس المذكور فى قصة إبراهيم عايه السلام بطوله وتمامه وهو فى صحيح البخارى .

ثم روى البيهقى من حديث سماك بن حرّب ، عن خالد بن عَرَّعرة . قال : سأل رجلْ عليًّا عن قوله تعالى ( إنَّ أول بيتٍ وضِع للناس لَلَّذِي بِرَحَكَّة مُباركا وهُدًى للعالمين ) أهو أول بيت ُ بنى في الأرض ؟

قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة للناس والهدى، ومنّامُ إبراهيم و من دخله كان آمناً. وإن شئت نبأتك كيف بناؤه!

إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتا فى الأرض . فضاق به ذرعا فأرسل إليه السكينة وهى ريح خجوج (١) لها رأس ، فاتَّبع أحدها صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت فى موضع البيت تطوَّق الحيَّة ، فبنى إبراهيم حتى بلغ مكان الحجر ، قال لابنه : ابغنى حجرا . فالتمس حجراً حتى أتاه به ، فوجد الحجر الأسود قد ركب . فقال لأبيه :من أين لك هذا ؟ قال : جاء به من لا يتكل على بنائك ، جاء به جبريل من السماء . فأنمه .

قال : فمرَّ عليه الدهر فانهدم ، فبنته العالقة ، ثم انهدم فبنته جرهم .

ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب .

فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: نحكمٌ بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة ، فحكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم ، فقضى بينهم أن يجعلوه في مِنْ طِ (٢) ثم ترفعه جميع القبائل كلهم .

وقال أبو داود الطَّيَالسي: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة وقيس وسَلَّام كامِم عن سِمَاكِ ابن حرب ، عن خالد بن عرعمة ، عن على بن أبي طالب قال: لما انهدم البيت بعد جُر هم بنَتُه قريش ، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا مَن يُضَعه .

<sup>(</sup>١) الحجوج: الريح الشديدة المر أو الملتوية في هبوبها . (٢) الرط: كساء من صوف أهو خر . (١) الحجوج: الريح الشديدة المر أو الملتوية في هبوبها . (٢)

فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب .

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بنى شَيْبة فأمر بثوب فوضع الحجَر فى وسطه وأمر كلَّ فَخِذٍ أن يأخذوا بطائفة من الثوب. فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه.

قال يعقوب بن سفيان : أخبرنى أصْبغ بن فرج ، أخبرنى ابن وهب ، عن يونس عن ابن شهاب ، قال إن شهاب ، قال إلله على الله على ألحكم جَمَّرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من تجمُّرها في ثياب الكعبة فاحترقت ، فهدموها ، حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن : أيّ القبائل تَلِي رَفْعه .

فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع عاينا ، فطاع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة ، فحكم و فأمر بالركن فوضع فى ثوب ، ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ، ثم ارتتى هو فرفعوا إليه الركن ، فكان هو يضعه . فكان لا يزداد على السنِ إلا رضًى حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحى ، فطفقوا لا ينحرون جزوراً إلا التمسوه فيدعو لهم فيها .

وهذا سیاق حسن ، وهو من سِیَر الزهری .

وفيه من الغرابة قوله: « فلما بلغ الحلم » والمشهور أن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره خمس وثلاثون سنة ، وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يَسَار رحمه الله .

وقال موسى بن عُقْبة : كان بناء الكعبة قبل المُبعث بخمس عشرة سنة . وهكذا قال مجاهد ، وعروة ، ومحمد بن جبير بن مطعم ، وغيرهم . فالله أعلم .

\* \* \*

وقال موسى بن عقبة : كان بين الفِجار و بين بناء الكَفبة خمس عشرة سنة .

قلت : وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة، إذ كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون سنة وهذا يؤيد ماقال محمد بن إسحاق والله أعلم .

قال موسى بن عُقبة : و إنما حَمَل قر يشاً على بنائها أن السيول كانت تأتى من فوق الردم الذي صفُّوه فخر ً به ، فخافوا أن يدخالها الماء .

وكان رجل يقال له مُكيح سرق طِيب الكعبة . فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا .

فأعدوا لذلك نفقةً وُعمَّالاً ، ثم غَدْوا إليها ليهدموها على شَفَق وحذر أن يمنعهم [الله]() الذي أرادوا .

فكان أول رجل طاعها وهدم منها شيئاً الوليدُ بن المغيرة ، فلما رأوا الذى فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك .

فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها أحضروا عمالهم فلم يقدر رجل منهم أن يمضى أمامه موضع قدَم .

فزعموا أنهم رأوا حيَّة قد أحاطت بالبيت ، رأسُها عند ذَ نَبها ، فأشفقوا منها شفقةً شديدة ، وخشوا أن يكونوا قد وتعوا مما عملوا في هلكة .

وكانت الكعبة حِرْزهم ومَنعتهم من الناس وشرفاً لهم ، فلما سُقِط فى أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، فذكر ما كان من نُصْحه لهم وأمره إياهم أن لايتشاجروا ولا يتحاسدوا فى بنائها ، وأن يقتسموها أر باعا ، وأن لا يدخلوا فى بنائها مالاً حراما .

وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية فى السماء وتغيّبت عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام

قال: ويقول بعض الناس: إنه اختطفها طائر وألقاها نحو أُجْيَاد.

وقال محمد بن إسحاق بن يَسار: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة، وكانوا يهمثُون بذلك ليسقفوها و يهابون هَدْمها، و إنما كانت رضا<sup>(۱)</sup> فوق القامة، فأرادوا رَفْعها وتسقيفها.

وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة ، وإنمـاكان [يكون] (٢) في بنر في جوف الكعبة.

وكان الذى وجد عنده الكنز دُوَ يك مولى ً لبنى مُلَيح بن عمرو بن <sup>(٣)</sup> خزاعة . فقطعت قريش يده .

وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك.

وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جُدَّة لرجل من تجار الروم ، فتحطمت . فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها .

قال الأموى :كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد ، سرَّحها قيصر مع باقوم الرومى إلى الكنيسة التي احرقها الفرس للحبشة ، فلما بلغت مرَّساها من جُدَّة بعث الله عايها ريحا فحطمتها .

قال ابن إسحساق : وكان بمسكة رجل قِبطى نجسار، فتهيأ لهم فى أنفسهم بعصُ مايصلحها .

وكانت حَية تخرج من بئر الكعبه التي كانت تطرح فيها مايُهُدَى إليها كل يوم، فتتشر ق (١) على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لايدنو منها أحد

<sup>(</sup>١) أي حجارة نضد بعضها على بعض من غير ملاط . (٢) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: من خزاعة .(٤) تتشرق: تبرز للشمس . وفرط: تتشرف ، وهو خطأ .

إلا احزأًلَّت وكَشَّت (١) وفتحت فاها ، فكانوا يهابونها ، فبينها هي يوماً تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع ، بعث الله عليها طائراً فاختطفها فذهب بها.

فقالت قریش: إنا لنرجو أن یکون الله تعالی قد رَضی ما أردنا ، عندنا عامل رَفِیقُ وعندنا خَشَب، وقد کفانا الله الحیّة .

وحكى السهيلى عن رزين ، أن سارقاً دخل الكعبة فى أيام جرهم ليسرق كنزها ، فانهار البئر عليه حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ماكان أخذه ، ثم سكنت هذا البئر حية وأسها كرأس الجدى ، وبطنها أبيض وظهرها أسود ، فأقامت فيها خمسائة عام . وهى التى ذكرها محمد بن اسحاق .

قال محمد بن اسحاق : فلما أجمعوا أمرَهم لهدُمها (٢) وبنيانها قام أبو وهب [ بن (٣) عمرو بن عائذ (١) بن عبد بن عِمْران بن مخزوم – وقال ابن هشام : عائذ (١) بن عمران بن مخزوم – فتناول من الكعبة حجَراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه . فقال : يا معشر قريش لا تُدْخلوا في بنيانها مِن كُسْبكم إلا طيِّباً ، لا يدخل (٥) فيها مهر بني يا معشر قريش لا تُدْخلوا في بنيانها مِن كُسْبكم إلا طيِّباً ، لا يدخل (١) فيها مهر بني ولا بيع رباً ، ولا مَظْلمة أحد من الناس . والناس يَنْحلون هذا المكلام الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر (٢) بن مخزوم . ثم رجح ابن اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب ابن عمر و . قال : وكان خال أبى النبي صلى الله عايه وسلم وكان شريفاً ممدَّحاً .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا تجزّأت الكعبة. فكان شِقُّ الباب لبنى عبد مناف وزُهْرة، وما بين الركن الأسود والركن الهيانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا

<sup>(</sup>١) احزألت : رفعت رأسها . وكشت : صوتت من جلدها لا من فيها .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: في هدمها ي

 <sup>(</sup>٤) ط: عايد ، وهو خطأ ، (ه) ابن مشام : لا تدخلوا . (٦) ط: عمرو ، وهو خطأ .

إليهم . وكان ظَهُر الكعبة لبني ُجمَح وسَهم . وكان شِقُّ الحِجر لبني عبدَ الدار بن قصى ، ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدى بن كعب رَهْوُ<sup>(١)</sup> الحَطِيم .

ثم إن الناس إهابوا هَدْمَها وفَر قوا منه ، فقال الوليد بن المفيرة : أنا أبدؤكم في هَدْمها . فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم تُرَعْ (٢) ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير .

ثم هدم من ناحية الركنين ، فتربص الناس تلك الليلة ، وقالوا : ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورَدَدْناها كما كانت ، وإن لم يصبه شيء فقد رضى الله ما صنعناً [من هدمها(٣)].

فأصبح الوليد غادياً على عمله ، فهدم وهدم الناس معه ، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس ، أساس إبراهبم عليه السلام ، أفْضَوا إلى حجارة خُضْر كالأسنة آخذٍ بعضُها بعضاً .

ووقع فى صحيح البخارى عن يزيد بن رومان «كأسنمة الإبل» قال السهيلى : وأرى رواية السيرة «كالأسنة (\*) » وهماً والله أعلم .

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعضُ من يروى الحديث: أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقاع بها أحدها ، فلما تحرك الحجرُ انتفضت (٥) مكة بآسرها ، فانتهوا عن ذلك الأساس .

وقال موسى بن غُقْبة: وزعم عبد الله بن عباس أن أوَّلية قريش كانوا يحدِّثون أن رجلا من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة إلى تأسيس إبراهيم وإسماعيل عايهما السلام، عَمِد رجل منهم إلى حجر من الأساس الأول فرفعـــه وهو لا يدرى أنه من

<sup>(</sup>١) الرهو : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله . وق الطبوعة : وهو ، وهذا تحريف .

<sup>(</sup>٢) أى لم نفزع الكعبة . ويروى : اللهم لم نزغ . ﴿ ٣) ليستُ في ابن هشام .

<sup>(؛)</sup> ط: كَلاَأْلَسْنَة وَهُو تَحْرِيفَ . ﴿ (هُ ) ابنِ هَشَامُ : نَقَضَتَ .

الأساس الأول ، فأبصر القوم بَرْقة تحت الحجَر كادت تلتمع بصرَ الرجل ونزا الحجر من يده فوقع فى موضعه ، وفزع الرجل والبُناَة . فلما ستر الحجر عنهم ما تحته إلى مكانه عادوا إلى بتيانهم ، وقالوا لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئاً بحذائه .

قال ابن اسحاق : وحدثت أن قريشاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسريانية فلم يعرفوا ما هو ، حتى قرأه لهم رجل من يهود ، فإذا هو أنا الله ذُو بكَّة ، خاقتها يوم خاقت السماوات والأرض ، وصورت الشمس والقمر ، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها \_ قال ابن هشام : يعنى جبلاها \_ مبارك لأهابها فى الماء واللبن .

\* \* \*

قال ابن اسحاق : وحُدثت أنهم وجدوا فى المقام كتابًا فيه : مكة [ بيت<sup>(١)</sup> ] الله الحرام ، يأتيها رزقها من ثلاثة سبل ، لا يُحَلَّها أول مِن أهامها .

قال: وزعم ليثُ بن أبى سُليم أنهم وجدوا [حجَراً (٢)] في الكعبة قبل مَبْعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة ، إن كان ما ذكر حقاً ، مكتوباً فيه : مَنْ يزرع خيراً يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً يحصد ندامة ، تعملون السيئات ويُجْزون الحسنات ؟! أجل كا [ لا (٣) ] يجتنى من الشوك العنب .

وقال سعيد بن يحيى الأموى: حدثنا المعتمر بن سليمان الرقى ، عن عبد الله بن بشر الزهرى .. يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عايه وسلم ... قال : « وجد فى المقام ثلاثة أصفح ، فى الصفح الأول : إنى أنا الله ذوبَكة ، صنعتُها يوم صنعت الشمس والقمر ، وحفَفْتها بسبعة أملاك حُنَفاء ، وباركت لأهلها فى اللحم واللبن .

<sup>(</sup>١) سقطت من الطبوعة . (٢) سقطت من الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام .

وفى الصفح الثانى : إِنى أنا الله ذو بكَّة ، خلقت الرحِم وشققت لها من اسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بتَـنُّهُ .

وفى الصفح الثالث : إنى أنا الله ذو بكة ، خلقت الخير والشر وقدَّرته ، فطوبى لمن أجريت الخير على يديه .

#### \* \* \*

قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها ، كلُّ قبيـلة تجمع على حِدَة ·

ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الركن ، فاختصموا فيه ، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى . حتى تحاوروا (١) وتحالفوا ، وأعدُّوا للقتال فقرَّبت بنو عبد الدار جَفْنة مملوءة دماً ؛ ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِى بن كعب بن لؤى على الموت ، وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفنة . فسُمُّوا لَعَقَة الدم .

فمكنت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً ، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا .

فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر (٢) بن مخزوم و وكانعامئذ أسنَّ قريش كلما ، قال : يامعشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولَ من يدخل مِن باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه ، ففعلوا .

فكان أول داخل دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأوه قانوا : هذا الأمين رضينا ، هذا محمد . فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « هلموا إلىَّ ثوبًا » . فأتى به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال : « لتأخذكل قبيــلة

<sup>(</sup>١) وتروى: تحاوزوا بالزاي . أى محازت كل قبيلة إلىجهة . وفي ط : تحاوروا أو تحالفوا وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) ط: عمرو ، وهو خطأ .

بناحيـة من الثوب. ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم. ثم بني عليه .

وكانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ، حدثنا ثابت \_ يعنى أبا يزيد \_ حدثنا هلال يعنى ابن حبان ، عن مجاهد عن مولاه \_ وهو السائب بن عبد الله \_ أنه حدّثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية قال : وكان لى حَجر أنا نحته أعبده من دون الله ، قال : وكنت أجىء باللبن الخائر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول عليه ؛ قال : فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد . فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل . فقال بطن من قريش : نحن نضعه . وقال آخرون : نحن نضعه . فقالوا: اجعلوا بينكم حكماً . فقالوا : أول رجل يطلع من الفج . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أتاكم الأمين . فقالوا له ، فوضعه في ثوب . ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى الله عايه وسلم () .

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ثمانى عشرة ذراعاً وكانت تُتكْسى القَباطئ (٢٠) . ثم كسيت بعد البرود (١٠) . وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف .

قلت : وقد كانوا أخرجوا منها الحجر \_ وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية الشام \_ قَصُرت بهم النفقة ، أى لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم . وجعلوا للسكعبة باباً واحداً من ناحية الشرق . وجعلوه مرتفعاً لئلا يدخل إليها كل أحد فيد خلوا من شاءوا و يمنعوا من شاءوا .

<sup>(</sup>١) القباطي : نوع من الثياب كان ينسج بمصر .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : البرور وهو خطأ .

وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عايه وسام قال لها : « ألم تركى أن قومك قصرت بهم النفقة . ولولا حُدْثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربيا ، وأدخلت فيها الحِجْر » .

ولهذا لما تمكن ابن ُ الزبير بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت فى غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد الخليل ، لها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربيا ، يدخل الناس من هذا ويخرجون من الآخر .

فلما قتل الحجاجُ ابنَ الزبيركتبإلى عبد الملك بن مروان ، وهو الخليفة يومئذ ، فيما صنعه ابن الزبير ، اعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه .

فأمر بإعادتها إلى ماكانت عليه فعمدوا إلى الحائط الشامى فحصّوه وأخرجوا منه الحجّر ورصّوا حجارته فى أرضالكعبة ، فارتفع باباها وسدُّوا الغربى ، واستمر الشرقى على ماكان عليه، فلماكان فى زمن المهدى \_ أو ابنه المنصور \_ استشار مالكاً فى إعادتها على ماكان صنعه ابن الزبير . فقال مالك رحمه الله : إنى أكره أن يتخذها الملوك مَلْعَبَةً

فتركها على ما هي عليه . فهي إلى الآن كذلك

وأما المسجد الحرام: فأول من أخّر البيوتَ مِن حول الكعبة عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه ، اشتراها من أهلها وهدَمها ، فلما كان عثمان اشترى دوراً وزادها فيه ، فلما ولى ابن الزبير أَحْكَم بنيانه ، وحسَّن جدرانه وأكثر أبوابه . ولم يوسّعه شيئا آخر .

فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد فى ارتفاع جدرانه ، وأمر بالكعبة فكسيت الديباجَ . وكان الذى تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف .

وقد ذكرنا قصة بناء البيت والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند

قوله ﴿ وَ إِذْ يَرْ فَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ ﴾ وذكرنا ذلك مطولا مستقصًى ، فمن شاءكتبه هاهنا . ولله الحمد والمنة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب (١) ، فماكان من أمر الحيّة التي كانت قريش تهاب بنيانَ الكعبة لها:

إلى الثعبان وهي لها اضطراب وأحيانا يكون لها وثاب تهيينا البناء وقلد نهاب عُقابُ تتائبُ (٢) لها انصباب لنا البنيان ليس لها حجاب لنا منه القواعد والتراب وليس على مساوينا أياب فايس لأصاب منهم ذهاب ومُرَّة قدمها كلاب وعند الله مُهم الثواب وعند الله مُهم الثواب وعند الله مُهم الثواب وعند الله مُهم الثواب

عجبتُ لوسا تصوّبت العُقابُ وقد كانت تكون لها كشيشُ إذا قُمْنا إلى التأسيس شَدّت فلما أنْ خشينا الزجر جاءت فضمّتها إليها النجاء اثم خلّت فقمنا حاشدين إلى بناء غداة يُرفع التأسيس منه أعدز به المليكُ بنى لؤى وقد حشدت هناك بنو عدى وقد حشدت هناك بنو عدى فيوانا المليكُ بذاك عدراً

وقد قد آمنا فى فصل ما كان الله يحوط به رسوله صلى الله عليمه وسلم من أقذار الجاهلية ، أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارة ، وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نُهى عن خلع إزاره ، فأعاده إلى سيرته الأولى .

<sup>(</sup>١) يبدو على تلك الأبيات الصنعة والتكلف، ولا تصح نسبتها إلى الزبير.

<sup>. (</sup>٢) تتلتب: تقيم صدرها ورأسها . والفعل: اتلاب .

### فصيل

وذكر ابن إسحاق ماكانت قريش ابتدعوه فى تسميتهم الحُمْس ، وهو الشدة فى الدين والصلابة .

وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا بحيث التزموا بسببه أن لا يخرجوا منه أيلة عرفة . وكانوا يقولون : نحن أبناء الحرم وقُطَّانُ بيت الله .

فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها مَشاعر إبراهيم عليه السلام، حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قراروه من البدعة الفاسدة . وكانوا لا يد خرون من البن أقطاً ولا سَمْناً ولا يستظلون إن استظلوا إلا ولا سَمْناً ولا يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدم . وكانوا يمنعون الحجيج والعُماّر ماداموا مُحْرمين من أدم . وكانوا يمنعون الحجيج والعُماّر ماداموا مُحْرمين أحد من طعام قريش ، ولا يطوفوا إلا في ثياب قريش ، فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمش ، وهم قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة ، طاف عريانا ، ولو كانت امرأة ، ولهمذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول :

فإن تكرَّم أحدُ ممن يجد ثوبَ أَعْمَسٍ فطاف فى ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من الطواف أن ياقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك . وليس له ولا لغيره أن يمسَّها . وكانت العرب تسمى تلك الثياب : « اللَّقَ» قال بعض الشعراء .

كُنَى حَزِنَا كُرِّى عليه كأنه لُقَى بين أيدى الطائفين حَرِيمُ قال ابن إسحاق: فكانواكذلك حتى بعث الله مجداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردًّا عليهم فيما ابتدعوه فقال « ثُمُ أَ فِيضُوا مِن ْ حيثُ أَفاضَ النَّاسُ» (١) أى جمهور العرب من عرفات « واستغفروا الله إن غفور رحيم » (٢).

وقد قدَّمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف ُ بعرفات قبل أن ينزل عايه توفيقاً من الله له .

وأنزل الله عليه ردًّا عليهم فيم كانوا حرّموا من اللباس والطعام على الناس « يَابنى آدم خُذُوا زِينَتَكُم عندَ كُلُّ مَسْجدٍ وكُلوا واشْرَبُوا ولا تُسْرفوا إنه لا يُحبُّ الْمَسْرفين : قُلْ مَنْ حَرَّم زينَة اللهِ الحِي أخرج لِعبادِه والطيباتِ مِنَ الرِّزْق » (٢) الآية .

وقال زياد البَكاَّ ئى (٢) ، عن ابن إسحاق : ولا أدرى أكان ابتداعهم لذلك قبلَ الفيل أو بعده .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۱۹۹ . (۲) سورة الأعراف ۳۲، ۳۱ (۳) هو :أبو محمد زباد . ابن عبد الله بن طفيل القيسي العامري البكائي راوي السيرة عن ابن إسحاق . توفي سنة ۱۸۳ هـ

# كتاب مَبْعَث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً وذكر شيء من البِشاَرات بذلك

قال محمد بن إسحاق رحمه الله : وكانت الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى ، والكُرَّان من العرب (١) قد نحد ثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مَبْعثه لمَّا تقارب زمانه .

أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعمًّا وجدوا في كتبهم من صفتهوصفة زمانه ، وماكان من عهد أنبيائهم إليهم فيه .

قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي اللَّهُ عَنِ الْمُنكُو وَ يُجِدُ لَهُمُ الطّيّباتِ
فِي التّوْرَاةِ وَالْإِجْبِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكُو وَ يُجِلُّ لَهُمُ الطّيّباتِ
وَيُحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائُثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ وَيُحُرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالُ اللَّهِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ المَعْرُوهُ وَاتَبَعُوا اللهُ وَاللَّذِي أَنْوِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ اللَّهُ اللهُ يَعْلَى اللهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا اللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ الله الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اللَّهِ اللهُ الله تعالى : ﴿ مُحَمَّذُ رَسُولُ اللهِ وَرُضُو اللهِ وَلَيْ يَنَ مَعْهُ أَشِدًا وَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللهُ تعالى : ﴿ مُحَمَّذُ رَسُولُ اللهِ وَرَضُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ وَمُنْكُم مُصَدِّقًا لِمَا الله تعالى : ﴿ مُحَمَّذُ رَسُولُ اللهِ وَرَضُو اللّهِ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَرَضُو اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ وَمَثَامُ مُ فِي الْإِنْجُيلِ كُورَوْع أَنْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

 <sup>(</sup>١) العبارة محرفة في المطبوعة والمخطوطة : « وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصاري ومن العرب » ومأثبته من ابن هشام.
 (٢) سورة الأعراف ١٥٧ .

ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرِأً عَظِيماً ﴾ (') : وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذَ أَلَّهُ مِنَ آمَنُوا وَعَمُلُوا ٱلله تعالى : ﴿ وَإِذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ؟ قَالُوا لِمَا مَعَكُم مُن الشَّاهِدِينَ (') وَأَخَذْتُم عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ؟ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ (') .

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : « مَا بَعَثَ الله نبيًّا إلا أخذ عليه الميثاق ، لئن ُبعِث محمدُ وهو حَى اليؤمنن به ولينصرنه . وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه » .

· ُنْهُمْ من هذا أن جميع الأنبياء بَشَّروا وأمروا باتباعه .

وقدقال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة : ﴿ ربَّنَا وٱبْعَثْ فيهمرسولاً منهم يتلو عايبهم آياتك و يعلِّمهم الكتاب والحكمة و يزكّيهم إنك أنت العزيز الحكيمُ ﴾ (٣)

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّصْر، حدثنا الفرجبن فَصَالة ، حدثنا لقان بن عامر ، سمعت أبا أمامة قال: قلت: يارسول الله ، ما كان بدء أمرك.

قال : « دعوةُ أبى إبراهيم ، و بُشْرَى عيسى ، ورأت أمى أنه يخرج منها نورُ أضاءت له قصور الشام » .

وقد روی محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد ، عن حالد بن مَعْدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مثله .

ومعنى هذا أنه أراد: بدء أمره كبين الناس واشتهار ذكره وانتشاره ، فذكر دعوة إبراهيم الذي أنبياء بني إسرائيل العرب ، ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كا تقدم . يدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضا .

茶 祭 茶

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٩ (٢) سورة آل عمران ٨١ (٣) سورة البقرة ١٢٩.

أما في لللاً الأعلى فقد كان أمره مشهوراً مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام . كما قال الإمام أحمد :

حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن سعيد بن سُويد الكُلْبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمى ، عن العِرْ باض بن سارية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى عند (۱) الله خاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأنبئ مأول ذلك ، دعوة أبى إبراهيم ، وبشارة عيسى بى ، ورؤيا أمى التي رأت ، وكذلك أمهات المؤمنين » .

وقد رواه الليث عن معاوية بن صالح وقال : إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا منصور بن سعد ، عن بديل بن مَيْسرة ، عن عبد الله ، متى كنت نبيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

تفرد بهن أحمد .

وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب « دلائل النبوة » من حديث أبي هريرة فقال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز \_ يعنى أبا القاسم البَغَوى \_ حدثنا أبو حَمَّام الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، حدثنى يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، حدثنى يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » .

 قتادة ، عن أبى هريرة ــ مرفوعاً ــ فى قول الله تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومِنْ نوح (١) » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كنت أول النبيين فى المَعْث » .

ومن حــديث أبى مُزَاحم ، عن قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن الشعبى ، عن ابن عباس قيل : يا رسول الله متى كنت نبيًّا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

\* \* \*

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تَسْتَرَق من السفع ، إذ كانت وهي لا تُحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم ، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره (٢٠) ، ولا يلتى العرب لذلك فيه بالا . حتى بعثه الله تعالى ، ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها .

فلما تقارَب أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان مبعثه حُجبت الشياطين عن السمع ، وحِيـــل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها ، فرمُوا بالنجوم ، فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل .

قال: وفى ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم « قُلْ أُوحى إلى أَنه استهَع نفرُ مِنَ الجِنِّ فقالوا إنا سمعنا قرآنًا تَحَبَاً يَهْدِى إلى الرُّشد فآمَنَّا به ولن نُشرِك بربّنا أَحَدًا » إلى آخر السورة .

وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسير ، وكذا قوله تعالى : « وإذ صَرَفنا إليك نَفَرًا مِن الجنِّ يَسْتَمعُون القرآنَ ، فلمَّا حَضَرُوه قالوا : أَنْصِـتُوا ، فلما قضِيَ ولوا

 <sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب . (۲) الضمير يرجع إلى الرسول صاوات الله عليه .
 (۱) سورة الأحزاب .

إلى قومهم مُنْـذِرين ، قالوا يا قَوْمَنا إنَّا سَمِفناً كِتاَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ موسى مصد**ّقًا** لما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مُسْتَقيمٍ » الآيات ، ذكرنا تفسير ذلك كله هناك .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حدِّث أن أول العرب فَزِع لارمى بالنجوم حين رُمِى بها ـ هذا الحيُّ من تَقيف ـ وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية أحد بنى عِلَاج ، وكان أَدْهَى العرب وأَنْكرَها(١) ، فقالوا له : يا عمرو ألم تَرَ ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم ؟

قال: بلى ، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التى يُهْتَدَى بها فى البَرِّ والبحر ، ويعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء، لِما يصلح الناس فى معايشهم هى التى يرمى بها ، فهو والله طَىُّ الدنيا ، وهلاك هذا الخاتى ، وإن كانت نجومًا غيرها وهى ثابتة على حالها فهذا لأمرِ أراد الله به هذا الخلق فما هو ؟ .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم أن امرأة من بنى سَهْم ـ يقال لها الغَيْطلة ـ كانت كاهنة فى الجاهاية ، جاءها صاحبها ليله من الليالى فانقض تحتها ، ثم قال: أَدْر ما أدر (٢)، يومُ عَقْر ونحر ؟ قالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد ؟

ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها ثم قال : شُعُوب<sup>(٣)</sup> ما شعوب ؟ تصرع فيه كَعْبْ لَـُعْبُ لِيُعْبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أنكرها : من النكر بمعى الدهاء . وفي طخ : وأمكرها وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الاكتفاء للكلاعي : بدر ما بدر . وهو أصح .

<sup>(</sup>٣) شعوب : جم شعب . ويشير إلى ذلك قوله : فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب .

فما عرفوه حتى كانت وقعـة بدر وأُخُد بالشِّعب ، فعرفوا أنه كان الذى جاء به إلى صاحبته .

قال ابن إسحاق: وحدثنى على بن نافع الجرشى أن جَنْباً بطنا من الىمن ـ كان لهم كاهن في الجاهلية ، فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر في العرب، قالت له جَنْب: انظر لنا في أمر هذا الرجل. واجتمعوا له في أسفل جبله.

فنزل إليهم حين طلعت الشمس فوقف لهم قائمًا متكئًا على قوس له فرفع رأسه إلى السماء طويلا ، ثم جعل ينزو ، ثم قال : أيها الناس إن الله أكرم محمدًا واصطفاه ، وطهر قلبه وحَشاه ، ومُكثه فيكم أيها الناس قليل . ثم اشتد في جبله راجعًا من حيث جاء . ثم ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب . وقد أخرناها إلى هواتف الجان .

## فصل

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قَتَادة ، عن رجال من قومه ، قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام \_ مع رحمة الله تعالى وهداه لنا \_ أن كنا نسمع من رجل من يهود (١) \_ كنا أهل شرك أصحاب أو ثان ، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا ، وكانت لا تزال بيننا و بينهم شرور ، فإذا ناننا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبيّ يبعث الآن نقلتكم معه قتَل عاد وإرَم .

فكناكثيراً مانسمع ذلك منهم.

فلما بعث الله رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله ، وعرفنـــا ماكانوا يتوعدوننا به . فبادرناهم إليه ، فآمنا به وكفروا به .

ففينا وفيهم نزلت هذه الآية . « ولمَّـا جَاءَهم كتابٌ مِنْ عندِ اللهِ مُصدُّقُ لِـاَ (١) ابن هشام : لماكنا نسم من رجال من يهود . معهم وكانوا مِنْ قَبْلُ يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ماعَرَ فوا كفروا به فلمنةُ الله على الكافرين »(١).

وقال ورقاء: عن ابن أبى نجيح ، عن على الأزدى :كانت اليهود تقول : اللهم ابعث لنا هذا النبى يحكم بيننا و بين الناس يستفتحون به \_ أى يستنصرون به . رواه البيهقي .

ثم روى من طريق عبد الملك ابن هارون بن عنبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس قال : كانت اليهود بخيبر تقاتل غَطفان ، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر ، فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا : اللهم نسألك بحق محمد النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم .

قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان .

فلما بعث النبي صلى الله عليـه وسلم كفروا به . فأنزل الله عز وجل « وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْنَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا » الآية .

وروى عطية عن ابن عباس نحوه . وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاً .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدَّنني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن محمود بن لَبيد ، عن سَلَمة بن سلام (٢) بن وَقش ، وكان من أهـل بدر ، قال : كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل ، قال فحرج علينا يوما من بيتـه حتى وقف على بني عبد الأشهل .

قال سَلَمَة : وأنا يومئذ أحـدَثُ مَن فيــه سنًّا على ً فروةٌ لى مصطجع فيهــا بفناء أهلى .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢) ابن هشام : بن سلامة .

فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار .

قال : فقال ذلك لتوم أهــل شرك أصحاب أوثان ، لا يرون أن بعثاً كائن ً بعدَ الموت .

فقالوا له : و يحك يافلان ! أو ترى هذا كائناً ، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة و نار يجزون فيها بأعمالهم ؟

قال: نعم ، والذي يحلف به ، ويود (١) أن له تحطَّة من تلك النار أعظم تَنُّور في في الدار يَحْمُونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غداً .

قالوا له : ويحك يافلان فما آية ذلك ؟

قال : نبي مبعوث من نحو هذه البلاد . وأشار بيده إلى نحو مكة واليمن .

قالوا: ومتى نراه ؟

قال: فنظر إلى وأنا مِن أحدَثهم سنا فقال: إن يستنفد هـذا الغلام عمره يدركه.

قال سلمة : فوالله ماذهب الليلُ والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حيُّ بين أظهُرنا ، فآمناً به وكفر به بغياً وحسداً !

قال: فقلناله ويحك يافلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ماقلتَ؟

قال: بلي ؛ ولكن ليس به .

رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس . ورواه البيهتي عن الحاكم بإسناده من طريق يونس من بكير .

وروى أبو نعيم فى الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن محمد

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ولود .

ابن سامة ، قال : لم يكن فى بنى عبد الأشهل إلا يهودى واحد يقال له يوشع ، فسمعته يقول ، وإنى لغلام فى إزار : قد أظلَّكم خروجُ نبى يُبعث من نحو هذا البيت . ثم أشار بيده إلى بيت الله ، فمن أدركه فليصدِّقه .

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بَيْن أظهرنا لم يسلم حسداً وبغيا .
وقد قدمنا حديث أبى سعيد عن أبيه فى إخبار يوشع هذا عن خروج رسول الله
صلى الله عليه وسلم وصفته و نعته ، وإخبار الزبير بنباطا عن ظهور كوكب مولد رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

ورواه الحاكم عن البيهتي بإسناده من طريق يونس بن بَكِير عنه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى وأسد بن قال لى : هـل تدرى عَمَّ كان إسلام ثماية بن سَعْية وأسيد بن سعْية ، وأسد بن عبيد ـ نفر من بنى هـدل ، إخوة بنى قريظة كانوا معهم فى جاهليتهم ، ثم كانوا ساداتهم فى الإسلام ؟

قال: قلت لا.

قال : فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهَيِّبان قدِم علينا قبل الإسلام بسنين ، فحلَّ بين أظهرنا ، لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى الخُمْس أفضل منه .

فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهَيِّبان فاستَسْق لنا . فيقول : لا والله حتى تقدّموا بين يدى مَغْرجكم صدقة . فنقول له : كم ؟ فيقول : صاعا من تمر ، أو مُدَّيْن من شعير .

قال: فنخرجها ، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حَرَّتنا فيستسقى لنا ، فوالله مايبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقى . قد فعل ذلك غيره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا .

قال : ثم حضرته الوفاة عندنا ، فلما عرف أنه ميت قال : يامعشر يهود ، ماترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟

قال : قلنا أنت أعلم .

قال: فإنى إنما قدِمت هذه البلدة أتوكَّف خروجَ نبى قد أظلَّ زمانه ، هـذه البلدة مُهاجره فكنت أرجو أن يُبعث فأتبعه ، وقد أظلكم زمانه فلا تُسْبقن إليــه يامعشر يهود ، فإنه يُبْعث بسفك الدماء وسَبْى الذرارى ممن خالفه ، فلا يمنعنكم ذلك منه .

فلما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية ، و كانوا شبابا أحـــداثا ، : يابنى قريظة والله إنه للنبى الذى عهد إليسكم فيــه ابن الهَيّبان . قالوا : ليس به . قالوا : بلى والله ؛ إنه لهو بصفته . فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم .

قال ابن إسحاق: فهذا مابلغنا عن أحبار يهود .

\* \* \*

قلت : وقد قدمنا فى قدوم تُبتّع اليمانى ، وهو أبوكرِب تُكَان أسعد ، إلى المدينة ومحاصرته إياها ، وأنه خرج إليه ذانك الحبران من اليهود فقالا له : إنه لا سبيل لك عليها ، إنها مُهَاجر نَرِيّ يكون فى آخر الزمان . فتُناَه ذلك عنها .

وقد روى أبو نعيم فى الدلائل من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام ، عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله لما أراد هُدَى زيد بن سَعْية قال زيد : لم يَبْق شىء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها فى

وجه محمد صلى الله عليه وسلم ، حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرها منه : يَسْبق حامُه جهلَه ، ولا يزيده شدةُ الجهل عليه إلا حاماً .

قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله ، فذكر قصة إسارفه للنبى صلى الله عليمه وسلم مالًا فى ثمرة . قال: فلما حلَّ الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو فى جنازة مع أصحابه و نظرت إليه بوجه غليظ ، وقلت : يامحمد ألاتقضيني حقى ? فوالله ماعلمتكم بنى عبد المطلب لَمُطُلُّ.

قال: فنظر إلى عمر وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستدير. ثم قال: ياعدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع، وتفعل ما أرى ؟ فوالذى بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومَه لضربت بسيفى رأسك.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة وتبسم . ثم قال : « أنا وهو كنا أحوجَ إلى غير هذا منك ياعمر ، أن تأمرنى بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التِّباَعة ، اذهب به ياعمر فاقضِه حقه . وزد عشرين صاعاً من تمر » .

فأسلم زيد بن سَعْية رضى الله عنه . وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفى عام تبوك رحمه الله .

\* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله: إسلام سلمان الفارسي رضى الله عنه وأرضاه ، فقال: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى ، عن محمود بن لبيد ، عن عبد الله بن عباس ، قال: حدثنى سلمان الفارسي \_ من فيه \_ قال:

كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان ، من أهل قرية يقال لها جَيْ ، وكان أبى دِهْقان قريته ، وكنت أحبَّ خلق الله إليه ، فلم يزل حبه إياى حتى حبسنى فى بيته كا تُحبس الجارية .

واجتهدت في المجوسية ، حتى كنت قطِن النار الذي يوقدها لا يتركب تخبو ساعة .

قال: وكانت لأبى ضَيْعة عظيمة ، قال: فشغل في بنيان له يوماً فقال لى : يا بنى إنى قد شغلت في بنيانى هذا اليوم عن ضيعتى ، فاذهب إليها فاطّلعها ، وأمرنى فيها ببعض ما يريد . ثم قال لى : ولا تحتبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهم الى من ضيعتى وشغلتنى عن كل شىء من أمرى .

قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها ، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى ، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلُّون . وكنت لا أدرى ما أمرُ الناس ، لحبْس أبى إياى فى بيته ، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون ، فلما رأيتهم أعجبتنى صلاتهم ورغبت فى أمرهم . وقلت : هذا والله خير من الدين الذى نحن عليه .

فو الله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها .

ثم قلت لهم : أين أصلُ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام .

فرجعت إلى أبى وقد بعث فى طابى وشفائه عن أمره كله . فلما جئت قال : أى بنى أين كنت ؟ ألم أكن أعهد إليك ما عهدته ؟ قال : قلت يا أبت مررت بأناس يصلون فى كنيسة لهم ، فأعجبنى ما رأيت من دينهم ، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس .

قال : أى بنى ، ليس فى ذلك الدين خير ، دينك ودين آبائك خير منه .

قال: قلت:كلا والله إنه لخير من ديننا .

قال: فخافني فجعل في رجلي قيداً ثم حبسني في بيته.

قال : وبعثت إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني

بهم . قال : فقدم عليهم ركب من الشام فجاءونى النصارى فأخبرونى بهم . فقلت : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذِ نونى .

قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبرونى بهم ، فألقيت الحديد من رجلى ثم خرجت معهم حتى قدمت السّام ، فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علماً ؟ قالوا الأسقُفُّ في الكنيسة .

قال فجئته فقلت له: إنى قد رغبت فى هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك فى كنيستك وأتعلم منك فأصلى معك . قال : ادخل .

فدخلت معه ، فكان رجلَ سوء ، يأمرهم بالصدقة ويرغِّبهم فيها ، فإذا جمعوا له شيئاً كنزَه لنفسه ولم يُمطه المساكين ، حتى جمع سَبْع قِلاَلٍ من ذهب وورِق .

قال : وأبغضْتُه بغضاً شديداً لما رأيته يصنع .

ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه . فقلت لهم : إن هـــذا كان رجل سوء ، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها ، فإذا جئتموه بها كَنَزها لنفسه ولم يُعْط المساكين منها شيئاً .

قال: فقالوا لى : وما عِلمك بذلك ؟ قال: فقلت لهم أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدُلَنا. قال: فأريتُهم موضعَه، فاستخرجوا سبع قِلاَل مملوءة ذهباً وورِقا، فلما رأوها قالوا: لا ندفنه أبداً. قال: فصلبوه ورجموه بالحجارة.

وجا وا برجل آخر فوضعوه مكانه . قال سلمان : فما رأيت رجلا لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه، وأزهد في الدنيا ولا أرغَبَ في الآخرة ، ولا أدأب ليلاً ونهاراً .

قال: فأحببته حبالم أحبَّ شيئًا قبلَه مثله.

قال : فأقمت معه زمانا ، ثم حضرَته الوفاة ، فقلت له : إنى قد كنت معك ،

وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك ، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى ، فإلى مَن توصى بى ؟ وبم تأمرنى (١) ؟ قال : أى بنى والله ما أعلم اليوم أحداً على ماكنت عليه ، لقد هلك الناس وبداً لو او تركوا أكثر ماكانوا عليه ، إلا رجلا بالمَوْصل ، وهو فلان ، وهو على ماكنت عليه فالحق به .

قِال : فلما مات وغيِّب لحقت بصاحب الموصل . فقلت : يا فلان ، إن فلاناً أوصانى عند موته أن ألحق بك ، وأخبرني أنك على أمره . فقال لى : أقم عندى .

فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه ، فلم يلبث أن مات ، فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فلان إن فلاناً أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك ، وقد حضرك من أمر الله ما ترى ، فإلى من توصى بى ، وبم تأمرنى ؟ قال : يا بنى والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه ، إلا رجلا بنصيبين ، وهو فلان ، فالحق به .

فلما مات وغيّب لحقت بصاحب نَصِيبين ، فأخبرته خبرى وما أمرنى به صاحباى . فقال : أقم عندى . فأقمت عنده ، فوجدته على أمر صاحبيه ، فأقمت مع خير رجل ، فو الله ما لبث أن نزل به الموت ، فلما حضر قلت له : يا فلان إن فلاناً كان أوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إليك ، فإلى من توصى بى وبم تأمرنى ؟

قال : يا بنى والله ما أعلمه بقى أحدُ على أمرنا آمَرك أن تأتيه ، إلا رجل بعَمُوريَّة من أرض الروم ، فإنه على مثل ما نحن عليه . فإن أحببت فائته ، فإنه على أمرنا .

فلما مات وغيِّب لحقت بصاحب عَمُوريَّة ، فأخبرته خبر ، فقال : أقم عندى . فأقمت عند خير رجل على هَدْى أصحابه وأمرهم . قال : واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغُنيَمة .

<sup>(</sup>١) الأصل: وم تأمرنى به . وهو لايستقيم

قال : ثم نزل به أمر الله ، فلما حضر قلت له : يا فلان إنى كنت مع فلان فأوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إلى مَنْ توصى بى وبم تأمرنى ؟

قال: أى بنى ، والله ما أعلم أصبح أحدُ على مثل ماكنا عليه من الناس آمرك أن أن تأتيه ، ولكنه قد أظلَّ زمانُ نبى مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب ، مُهاَجره إلى أرضٍ (١) بَيْن حَرَّتين بينهما نخل ، به علامات لا تَخْفى : يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تاحق بتلك البلاد فافعل .

قال: ثم مات وغيِّب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث.

ثم مر بی نفر من کَلْب تجار ، فقلت لهم احملونی إلی أرض العرب وأعطیكم بقراتی هذه وغنیمتی هذه . قالوا : نعم . فأعطیتهموها وحملونی معهم ، حتی إذا بلغوا وادی القُرَی ظامونی فباعونی من رجل یهودی عبداً ، فرکنت عنده ، ورأیت النخل ، فرجوت أن یکون البلد الذی وصف لی صاحبی ، ولم یحق فی نفسی .

فبينا أنا عنده إذ قدم إعليه ابن عم له من بنى قُرَيظة من المدينة ، فابتاعنى منه ، فاحتملنى إلى المدينة ، فو الله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى لها ، فأقت سا .

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام ، ولا أسمع له بذكر مما أنا فيه من شُغْل الرِّق ؛ ثم هاجر إلى المدينة .

فو الله إنى لنى رأس عِذْق (٢) لسيدى أعمل فيه بعض العمل ، وسيدى جالس تحتى إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال : يا فلان قاتل الله بنى قَيْلة (٦) . والله إنهم لمجتمعون الآن بقِباً على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبى .

 <sup>(</sup>١) طح: الأرض وهو تحريف (٢) العذق: النخلة.
 (٣) بنو قباة: الأنصار.

قال سلمان : فلما سمعتها أخذتني الرعدة ُ حتى ظننت أنى ساقط على سيدى ، فنزلت عن النخلة ، فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟

قال : فغضب سيدى فلكمنى لكمة شديدة . ثم قال مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك . قال : فقلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال .

قال: وقد كان عندى شىء قد جمعتُه ، فلما أمسيت أخذته ، ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقات له: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة ، وهذا شىء كان عندى للصدقة ، فرأيتكم أحقّ به من غيركم .

قال : فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : «كلوا » وأمسك يده فلم يأكل .

فقلت في نفسي : هذه واحدة .

ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً ، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ثم جئته فقلت له : إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة ، وهذه هدية أكرمتك بها . قال : فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه .

قال : فقلت في نفسي هاتان ثنتان .

قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه ، فسلمت عليه ، ثم استدبرته أنظر إلى ظهره ، هل أرى الحاتم الذى وصف لى صاحبي ؟ فلما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أنى أَسْتَثبت في شيء وُصِف لى ، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الحاتم فعرفته ، فأكبَّت عليه أقبِّله وأبكى ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تحوال » فتحولت بين يديه ، فقصصت عليه حديثي كا حدثتك يا ابن عباس .

فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه .

ثم شغل سلمان الرقُّ حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد .

قال سلمان : ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة تخلة أحييها له بالفقير (١) وأربعين أوقية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأصحابه : « أعينوا أخاكم » فأعانوني في النخل : الرجل بثلاثين وَدِيّةً (٢) ، والرجل بعشرين وَدِيّة ، والرجل بخمس عشرة ودية ، والرجل بعشرة ، يعين الرجل بقدر ما عنده ، حتى اجتمعت لى ثلاثمائة وَدِيّة . فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذهب يا سلمان ففقر لها ، فإذا فرغت فائتني أكن أنا أضعها بيدى » .

قال: فَفَقَرَّت، وأعانني أصحابي، حتى إذا فرغت جئته فأخبرته. فحرج رسول الله صلى الله على الله علىه وسلم بيده، حتى إذا فرغنا، فوالذى نفس سلمان بيده ما ماتت منها وَدِيَّة واحدة.

فَأَدَّيْتُ النَّحَلَ وَبَقَى عَلَى المَالَ . فَأْتِي رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَم بَمثلِ بَيْضَةُ اللّ الدَّجَاجَة مِن ذَهِب مِن بَعْضَ المُعَادِن . فقال : « مَا فَعْلِ الفَارِسِيُّ المُكَاتَب ؟ » قال : فدعيتُ له قال : « خذ هذه فأدِّها مما عليك يا سلمان » .

قال: قلت: وأين تقع هذه مما على يا رسول الله؟ قال: « خذها فإن الله سيؤدًى بها عنك » قال: فأخذتها فوزنتُ لهم منها، والذى نفسُ سَلْمان بيده، أربعين أوقية، فأوفيتهم حقَّهم.

وعَتَق سَلْمان ، فشهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حُرَّا ثم لم يَفُتنى

<sup>(</sup>١) الفقير : البِّمر تغرس فيها الفسيلة . (٧) الودية : كغنية : صغار الفسيل .

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبى حبيب ، عن رجل من عبد القيس ، عن سلمان أنه قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذي على "يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله على الله عليه وسلم فقلبها على لسانه ، ثم قال : « خذها فأو فهم منها » فأخذتها فأو فيتهم منها حقهم كله أربعين أوقية .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قَتَادة ، حدثنى من لا أتهم ، عن عمر بن عبد العزيز بن مروان قال: حدد ثت عن سلمان أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره أن صاحب عمورية قال له: إيت كذا وكذا من أرض الشام ، فإن بها رجاً ربين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضة مستجيزاً ، يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شغى فاسأله عن هذا الدين الذى تبتغى ، فهو يخبرك عنه .

قال سلمان: فحرجت حتى جئت حيث وصَف لى ، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى يخرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيضتين إلى الأخرى ، فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفى ، وغلبونى عليه فلم أُخْلُص إليه حتى دخل الغيضة التى يريد أن يدخل إلا مِنْ كبه . قال : فتناولته فقال : من هذا ؟ والتفت إلى ". قال : قلت يرحمك الله! أخبر في عن الحنيفية دين إبراهيم .

قال: إنك لتسأل عن شيء مايسأل عنه الناسُ اليومَ ، قد أَظَلَّكُ زمان نبيِّ أيبعث بهذا الدين من أهل الحرم ، فَأْته فهو يحملُكُ عليه . ثم دخل .

فقال رسول الله عليه وسلم لسلمان : « لئن كنت صدَّ قُتَنى ياسَلْمان لقد لقيتَ عيسى بن مريم » .

هكذا وقع في هـذه الرواية ، وفيها رجل مُبْهَم ، وهو شيخ عاصم بن عمر بن قتادة .

وقد قيل إنه الحسن بن عمارة ، ثم هو منقطع بل مُعْضَل بين عمر بن عبد العزيز وسَلْمان رضى الله عنه .

قوله: « لئن كنت صدقتنى ياسلمان لقد لقيت عيسى بن مريم » غريب جداً بل مُنكر ، فإن الفَتْرة أقلُّ ماقيل فيها أنها أر بعائة سنة ، وقيل سمّائة سنة بالشمسيـة ، وسلمان أكثر ماقيل أنه عاش ثلاثمائة سنة وخمسين سنة . وحكى العباس بن يزيد البحرانى إجماع مشايخه على أنه عاش مائتين وخمسين سنـة . واختلفوا فيا زاد إلى ثلاثمائة وخمسين سنة والله أعلم . والظاهر أنه قال لقد لقيت وصيّ عيسى بن مريم فهذا ممكن بالصواب .

وقال السهيلى: الرجل المُبهّم هو الحسن بن مُعاَرة وهو ضعيف ، و إن صح لم يكن فيه نــكارة . لأن ابن جرير ذكر أن المسيح نزل من السماء بعد مارفع فوجــد أمّـه وامرأة أخرى يبكيان عند جــذع المصلوب ، فأخبرها أنه لم يُقْتل ، و بعث الحواريين بعد ذلك .

قال: و إذا جاز نزوله مرةً جاز نزوله مراراً ثم يكون نزوله الظاهر ُ حين يَكْسر الصليب و يقتل الخنزير ، و يتزوج حينئذ امرأة من بنى جذام ، و إذا مات دفن فى حجرة روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد روى البيهق فى كتاب دلائل النبوة قصة سلمان هـذه من طريق يونس ابن بكير ، عن محمد بن إسحاق كما تقدم ورواها أيضاً عن الحاكم عن الأصم بن يحيى ابن أبى طالب .

حدثنا على بن عاصم ، حدثنا حاتم بن أبى صُفْرة ، عن سِمَاكُ بن حرب ، عن يزيد ابن صوحان ، أنه سمع سَلْمان يحدث كيف كان أول إسلامه . فذكر قصة طويلة وذكر أنه

كان من رامهُر مرز ، وكان له أخ أكبر منه غنى ، وكان سلمان فقيراً فى كنف أخيه ، وأن ابن دِهْقالها (١) كان صاحباً له ، وكان يختلف معه إلى معلم لهم ، وأنه كان يختلف ذلك الغلام إلى عُباد من النصارى فى كهف لهم ، فسأله سلمان أن يذهب به معه إليهم ، فقال له : إنك غلام وأخشى أن تنم عليهم فيقتلهم أبى . فالتزم له أن لا يكون منه شيء يكرهه .

فذكر عنهم أنهم يؤمنون بالرُّسل المتقدمين ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته ، أيَّده بالمعجزات .

وقالوا له : بإغلام إن لك ربًا ، و إن لك مَعاداً ، و إن بين يديك جنة ونارا ، و إن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة ، لا يرضى الله بما يصنعون وليسوا على دينه .

ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إليهم ، ثم لزمهم سلمان بالكليّة ، ثم أجلاهم ملك تلك البلاد ، وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان إليهم عن أرضه ، واحتبس الملك ابنكه عنده، وعرض سلمان دينهم على أخيه الذي هو أكبر منه فقال : إنى مشتغل بنفسى في طلب المعيشة .

فارتحل معهم سُلمان حتى دخلوا كنيسة المَوْصل، فسلَّم عليهم أهابُها ثم أرادوا أن يتركونى عندهم، فأبَيْت إلا صُحْبتهم. فخرجوا حتى أتوا وادياً بين جبال، فتحدَّر إليهم رهبان تلك الناحية يسلِّمون عليهم واجتمعوا إليهم، وجعلوا يسألونهم عن غيبتهم عنهم و يسألونهم عنى فيثنون على خيراً.

<sup>(</sup>١) الدهقان : رئيس الإقليم أو زعيم فلاحي العجم . معرب .

وجاء رجل معظم فيهم فحطبهم فأثنى على الله بما هو أهله، وذكر الرسل وما أيدوا به ، وذكر عيسى بن مريم ، وأنه كان عبد الله ورسوله ، وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ، ثم لمّا أرادوا الانصراف تبعه سَلْمان ولزمه . قال فكان يصوم النهار ويقوم الليل من الأحد إلى الأحد ، فيخرج إليهم ويعظهم و يأمرهم و ينهاهم ، فمكث على ذلك مدة طويلة ، ثم أراد أن يزور بيت المقدس فصحبه سلمان إليه .

قال: فكان فيا يمشى يلتفت إلى و يُقبل على فيعظنى و يخبرنى أن لى رباً ، وأن بين يدى جنة وناراً وحساباً و يعلمنى و يذكّرنى نحو ماكان يذكّر القوم يوم الأحد. قال فيا يقول لى: ياسلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد ، يخرج من بهامة ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه خاتم [ النبوة ] وهذا زمانه الذى يخرج فيه قد تقارب ، فأما أنا فإنى شيخ كبير ولا أحسبنى أدركه ، فإن أدركته أنت يخرج فيه قد تقارب ، فأما أنا فإنى بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال : و إن أمرك ، فإن الحق فما يجىء به ورضا الرحمن فما قال .

ثم ذكر قدومهما إلى بيت المقدس ، وأن صاحبه صلّى فيه هاهنا وهاهنا ، ثم نام وقد أوصاه أنه إذا بلغ الظلُّ مكان كذا أن يوقظه ، فتركه سلمان حيناً آخر أزيد مما قال ليستريح ، فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على تركّ ماأمره من ذلك . ثم خرجا من بيت المقدس فسأله مُقْعَد فقال : ياعبد الله سألتك حين وصلت فلم تعطني شيئاً ، وها أنا أسألك . فنظر فلم يجد أحداً فأخذ بيده وقال : قم بسم الله . فقام وليس به بأس ولا قابة (١) كأنما فلم يجد أحداً فأخذ بيده وقال لى : ياعبد الله ، احمل على متاعى حتى أذهب إلى أهلى فأبشرهم ، فاشتغلت به ، ثم أدرك الرجل فلم ألحقه ولم أدر أين ذهب ، وكما سألت عنه قوماً قالوا : أمامك .

<sup>(</sup>١) القلبة : محركة داء وألم من علة .

حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب فسألتهم ، فلما سمعوا لغتى أناخ رجل منهم بعيره فحملني خلفه حتى أتوا بي بلادهم .

فباعونى فاشترتني امرأة من الأنصار فجملتني في حائط لها .

وقدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر ذهابَه إليه بالصدقة والهدية ليَسْتعلم ماقال صاحبُه، ثم تطلّب النظر إلى خاتم النبوة، فلما رآه آمن من ساعته، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره الذى جرى له .

قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فاشتراه من سيدته فأعتقه .

قال: ثم سألته يوماً عن دين النصارى فقال: لا خير فيهم. قال: فوقع في نفسى من أولئك الذين صحبتُهم ، ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معى ببيت المقدس ، فدخلى من ذلك أمر عظيم ، حتى أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم « لتجدن أشد الناس عَد اوة لذين آمنوا اليهود والذين أشر كوا ، ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورُهْباناً وأنهم لايست كبرون » فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت وأنا خائف ، فجلست بين يديه فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم «ذلك بأن منهم قسيسين ورُهْباناً وأنهم لا يستكبرون » الآيات . ثم قال : « ياسلمان «ذلك بأن منهم قسيسين ورُهْباناً وأنهم لا يستكبرون » الآيات . ثم قال : « ياسلمان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى كانوا مسلمين » فقلت : يارسول الله والذي بعثك بالحق لَهُو أمر في باتباعك ، فقلت له : فإن أمر في بترك دينك وما أنت عليه؟ قال : نعم فاتركه ، فإن الحق وما يرضى الله فيا يأمرك .

وفى هـذا السياق غرابة كثيرة وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق ، وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب إلى مارواه البخارى في صحيحه من

حديت معتمر بن سليان بن طرخان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي عثمان المهدى ، عرب سلمان الفارسي ، أنه تداوله بضعة عشر ، من رب إلى رب ، أيمن معلِّم إلى معلم ومربِّ إلى مثله . والله أعلم .

قال السهيلي : تداوله ثلاثون سيداً من سيد إلى سيد ، فالله أعلم .

وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نعيم في « الدلائل » وأورد لها أسانيــــد وألفاظًا كثيرة ، وفي بعضها أن اسم سيدته التي كاتبته حلبسة . فالله أعلم .

## ذكر أخبار غريبة في ذلك

قال أبو نعيم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكرياء الغَلَابي<sup>(١)</sup>، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السُّوية المنْقَرى ، حدثنا عَبَّاد بن كسيب ، عن أبيه ، عن أبى عتوارة الخزاعي ، عن سعير بن سوادة العامري قال : كنت عشيقًا لعقيلة من عقائل الحي ، أركب لهــا الصعبَ والذَّلول لا أبقي من البلاد مَسْرحا أرجو ربحا في متجر إلا أتيته ، فانصرفت من الشام بحرث وأثاث أريد به كَبة الموسم (٢) ودهاء العرب، فدخلت مكة بليل مُسدُّف، فأقمت حتى تعرَّى عنى قميص الليل فرفعت رأسي فإذا قباب مُسامتة شَمَف الجبال ، مضرو بة بأنطاع الطائف ، و إذا جزر تُنْحر وأخرى تساق ، وإذا أ كلة وحَنَثة على الطهاة يقولون ألا عَجِّلوا ألا عجلوا ، و إذا رجل يجهر على كَشْرَ مِن الأرض ينادى: ياوفد الله ميلوا إلى الغداء. وأُنكَيْسَان على مَدْرجة يقول: ياوفد الله مَنْ طَعِم فَلْيَرُح إلى العشاء. فجهرني (٢) ما رأيت فأقبلت أريد عميد القوم ، فعرف

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن زكربا بن دينار الفلابي مبصري يعرف بزكرويه (٢) الكبة :الزحام.

<sup>(</sup>٣) جهرنی: راعنی

رجل الذي بي ، فقال : أمامك . و إذا شيخ كأن في خديه الأساريع () ، وكأن الشّعري () توقَدُ من جبينه ، قد لاث على رأسه عمامة سوداء قد أبرز من ملائها مُجّة () فينانة كأنها سماسم () . قال في بعض الروايات : تحته كرسي سماسم () ومن دونها مُمْرقة ، بيده قضيب متخصّر به ، حوله مشايخ جُلّس نواكس الأذقان ، مامنهم أحد يفيض بكلمة . وقد كان نمى إلى خبر من أخبار الشام أن النبي الأمى هذا أوان نجومه ، فلما رأيته ظننته ذلك فقلت : السلام عليك يارسول الله . فقال : مه مه ، كلا وكأن قد ، وليتني إياه . فقلت : من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أبو نَضْلة ، هذا هاشم بن عبد مناف ، فوليّت وأنا أقول : هذا والله المجد آل جفنة \_ يعني ملوك عرب الشام من غسان كان يقال لهم آل جفنة \_ . وهذه الوظيفة التي حكاها عن هاشم هي الرفادة يعني إطعام الحجيج زمن الموسم .

N & X

وقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبى يحيى ، حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا على بن قُتيبة ألخر اسانى ، حدثنا خالد بن الياس ، عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى الجهم ، عن أبيه عن جده . قال سمعت أبا طالب يحدث عن عبدالمطلب قال ؛ بينا أنا نائم فى الحجر إذ رأيت رؤيا هالتنى ، ففزعت منها فزعاً شديداً ، فأتيت كاهنة قريش وعلى مطرف خز وجُمتى تضرب مِنْكبى ، فلما نظرت إلى عرفت في وجهى التنير ، وأنا يومئذ سيد قومى فقالت : مابال سيدنا قد أتانا متغير اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهر شيء ؟ فقلت لها : بلى !

<sup>(</sup>۱) الأساريع لها معان كثيرة منها : دود بيض حمر الرءوس (۲) الشعرى : نجم عظيم .

 <sup>(</sup>٣) الجمة : تجمع شعر الرأس .
 (٤) السماسم : الأولى عيدان السمسم ، والثانية خشبأسود .

وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبِّل يدها اليمنى ، ثم يضع يده على أم رأسها ثم يذكر حاجته ، ولم أفعل لأنى [كنت (١)]كبير قومى .

فجلست فقلت: إنى رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كأن شجرة نَبَت (٢) قد نال رأسُها السهاء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب ، وما رأيت نوراً أزهَرَ منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً ، ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهي تزداد كلَّ ساعة عظا ونوراً وارتفاعاً ، ساعة تخفي وساعة تُزهر، ورأيت رهطاً من قريش قد تعلَّقوا بأغصانها، ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعها ، فإذا دنو المنها أخَرهم شاب لم أر قط أحسن منه وجهاً ولا أطيب منه ريحاً ، فيكسر أظهرهم (٢) ويقلع أعينهم . فرفعت يدى لأتناول منها نصيباً ، فنعني الشاب ، فقلت : لمن النصيب ؟ فقال : النصيب لمؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها . فانتبهت مذعوراً فزعاً .

فرأيت وجه الكاهنة قد تغيَّر ، ثم قالت : لئن صدقت رؤ ياك ليخرجن من صُلبك رجلُ كَيْمُلك المشرق والمغرب ويَدِين له الناس . ثم قال \_ يعنى عبد المطلب \_ لأبى طالب لعلك تكون هذا المولود (1) .

قال: فكان أبو طالب يحدِّث بهذا الحديث بعد ماولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مابعث. ثم قال (٥) كانت الشجرة والله أعلم أبا القاسم الأمين، فيقال لأبى طالب: ألا تؤمن ؟ فيقول: السبة والعار!

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) من الدلائل . (٢) الأصل : تنبت ، وهو تحريف . (٣) الدلائل : أضلعهم . وف
 الحصائص : أظهرهم . وما أثبته من الدلائل .

<sup>(</sup>٤)كذا بالأصل ودلائل النبوة وهو تحريف ، وصوابه رواية ابن الجوزى في الوفاحيث قال : « ثم قالت لأبي طالب :لعلك أن تكون عم هذا المولود »الوفا ٨٠ بتحقيق . (٥) الدلائل : «فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول : كانت الشجرة .. الخ . .

وقال أبو نُعيم : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمد بن زكرياء العَلاَبي ، حدثنا العباس بن بَكّار الضّبي ، حدثنا أبو بكر الهٰذكي ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال العباس : خرجت في تجارة إلى اليمين في ركب ـ منهم أبو سفيان بن حرب ، فقدمت اليمين في كنت أصنع يوماً طعاماً وأنصرف بأبي سفيان وبالنفر ، ويصنع أبو سفيان يوماً ، ويفعل مثل ذلك ، فقال لى في يومى الذي كنت أصنع فيه : هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلى عداءك ؟ فقلت : نعم .

فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء ، فلما تغدى القوم قاموا واحتبسنى. فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أىّ بنى أخى ؟ فقال أبو سفيان : إياى تكتم ؟! وأى بنى أخيك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل واحد! قلت وأيهم على ذلك ؟ قال : هو محمد بن عبد الله . فقلت : قد فعل ؟ قال : بلى قد فعل .

وأخرج كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبى سفيان فيه : أخبرك أن محمداً قام بالأبطح فقال : « أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل » فقال العباس : قلت أجده يا أبا حنظلة صادقا .

فقال : مهلا ياأبا الفضل ، فوالله ما أحب أن يقول مثل هذا ، إنى لا أخشى أن يكون على ضير من هذا الحديث يابنى عبد المطلب ، إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هِنَة وهِنَة ، كل واحدة منهما غاية ! لنَشَدْتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك ؟ قلت: نعم قد سمعت . قال فهذه والله شُوئمتكم . قلت : فلعلها يُمْنتُنا .

قال : فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حُذَافة بالخبر وهو مؤمن ، ففشا ذلك في مجالس اليمن ، وكان أبو سفيان يجلس مجلساً باليمن يتحدث فيه حَبْرُ من أحبار اليهود ، فقال له اليهودى : ماهذا الخبر ؟ بلغنى أن فيكم عمَّ هــذا الرجل الذى قال ماقال ؟

قال أبو سفيان : صدَقوا ، وأنا عمه ، فقال اليهودى : أخو أبيه ؟ قال : نعم . قال : فحدِّثني عنه .

قال: لا تسألني ! ما أحبُّ أن يدَّعي هـذا الأمرَ أبدا ، وما أحِبُّ أن أُعيبه وغيرُه خير منه.

فراًى اليهودي أنه لا يغمس عليه ولا يحب أن يعيبه .

فقال اليهودى : ليس به بأس على اليهود ، وتوراة موسى .

قال العباس: فنادانی الخبر، فجئت فحرجت حتی جلست ذلك المجاس من الفد، وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر، فقلت للحبر: بلغنی أنك سألت ابن عمی عن رجل منا زعم أنه رسول الله صلی الله عليه وسلم، وأخبرك أنه عمه، وليس بعمّه، ولكن ابن عمه، وأنا عمه وأخو أبيه. قال: أخو أبيه ؟ قلت: أخو أبيه.

فأفبل على أبى سفيان فقال : صدَق ؟ قال : نعم صدق . فقلت : سَلْنَي فإن كذبتُ فليردَّ على الله .

فأُقبل على قَقال: نَشَدْتُك هل كان لابن أخيك صَبْوة أو سَفْهة.

قلت : لا وإله عبد المطلب ، ولا . كَذَب ولا خان ، وإنه كان اسمه عند وريش الأمين .

قال: فهل كتب بيده ؟

قال العباس: فظننت أنه خير له أن يَكْتب بيده ، فأردت أن أقولها ، ثم ذكرت مكانَ أبي سفيان يكذِّ بني ويردُّ على فقلت: لا يكتب.

فو ثب الحبر و نزل رداؤه وقال : ذُبِحِت يهود ، وقتلت يهود !

قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا ، قال أبو سفيان: يا أبا الفضل ، إن اليهود تفرَّع من ابن أخيك . قلت: قد رأيت مارأيت ، فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن به ، فإن كان حقا كنت قد سبقت ، وإن كان باطلا فمعك غيرك من أكْفائك .

قال: لا أومن به حتى أرى الخيل في كَدَاء (١).

قلت: ماتقول؟ قال : كلة جاءت على فمى ، إلا أنى أعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع من كداء .

قال العباس: فلما استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكةً ونظرنا إلى الخيل وقد طلعت من كداء، قلت: يا أبا سفيان تذكر الكلمة ؟!

قال : إي والله إني لَذَا كرُها! فالحمد لله الذي هداني للإسلام.

وهذا سياق حسن عليه البهاء والنور وضياء الصدق ، وإن كان فى رجاله من هو متكلّم فيه . والله أعلم .

\* \* \*

وقد تقدم ماذكرناه فى قصة أبى سفيان مع أمية بن أبى الصلت ، وهو شبيه بهذا الباب ، وهو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور .

وسيأتى أيضا قصة أبى سفيان معهرقل ملك الروم حين سأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله ، واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته ورسالته . وقال له : كنتُ أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أظن أنه فيكم ، ولو أعلم أنى أخْلُص إليه لتجشّمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين . وكذلك وقع ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) كداء: ثنية بأعلى مكة عند المحصب.

وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب، فأكثر وأطنب وأحسن وأطْيَب. رحمه الله ورضي عنه .

## قصة عمرو بن مُرَّة الْجَهَني (١)

قال الطبرانى : حدثنا على بن إبراهيم انخراعى الأَهْوَازى ، حدثنا عبد الله ابن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن ياسر بن سُويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنا أبى ، عن أبيه دلهاث ، عن أبيه إسماعيل ، أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه ، أن أباه ياسر بن سويد حدثه عن عرو بن من الجهنى قال :

خرجت حاجًا في جماعة من قومي في الجاهلية ، فرأيت في نومي وأنا بمكة ، نورا ساطعًا [ خرج (٢) ] من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب وأَشْعَرَ جُهينة (٣) . فسمعت صوتًا بين النور وهو يقول : انقشعت الظلماء ، وسطع الضياء ، وبُعث خاتم الأنبياء .

فانتبهت فزعا فقلت لقومى : والله ليحدثن لهذا الحي من قريش حدَثُ . وأخبرتهم بما رأيت .

<sup>(</sup>١) هذه القصة ليست في النسخة 1 وهي مثبتة في المطبوعة من النسخة الحلبية .

<sup>(</sup>٢) من الوفا . (٣) هو جبل جهينة ينحدر على ينبع من أعلاه . (٤) أبيض المدائن :قصر كسرى .

فلما انتهينا إلى بلادنا جاءني [ الخبر أن رجلاً ] يقال له أحمد قد بُعِثٍ .

فأتيته (٢) فأخبرته بما رأيت . فقال [لى(١)] « يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل إلى العباد كافة ، أدعوهم إلى الإسلام ، وآمرهم بحَقَّن الدماء وصلة الأرحام ، وعبادة الله ورفض الأصنام ، وحجِّ البيت ، وصيام شهر رمضان [شهر (١)] من اثنى عشر شهرا . فمن أجاب فله الجنة ، ومن عصى فله النار . فآمنْ يا عمرو يُونُمنك الله من هول جهنم » .

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنكرسول الله، آمنت بما جئت من حلال وحرام، وإن أَرْغَم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قاتها حين سمعت به. وكان لنا صنم، وكان أبي سادنا له فقمت إليه فكسرته. ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول:

شهدتُ بأن الله حَـقُ وأننى لآلهـةِ الأحجارِ أولُ تاركِ وشمَّرت عن ساقى الإزارَ مهاجراً إليك أجوب القفر بعد الدكادكِ (٣) لأصحب خير الناس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق الحبائك ِ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « مرحبا بك يا عمرو بن مُرَّة » . فقلت : يا رسول الله ابعثني إلى قومي ، لعل الله يمنُّ عليهم بي كما مَنَّ علي بك .

فبعثنى إليهم . وقال : « عليك بالرفق والقول السديد . ولا تكن فَظَّا . ولا متكبرًا ولا حسودًا » .

فذكر أنه أتى قومه ، فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا

<sup>(</sup>١) من الوفا . (٧) الوفا: فخرجت حتى أتبته .

<sup>(</sup>٣) الدكادك : أرض فيها غلظ . وفالوفا : أجوَّب إليك الدعث بعد الدكادك . والدعث : الأرضالمستوية

كلهم ، إلا رجلا واحداً منهم ، وأنه وفد بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرحَّب بهم وحياهم . وكتب لهم كتابا هذه نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب [أمان (١)] من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكتاب صادق ، وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهولها ، وتلاع الأودية وظهورها(٢) ، تزرعون (١٦) نباته وتشربون صافيه ، على أن تقروا بألُخْمْس ، وتصلوا صلاة الَخْمْس ، وفي التبيعة والصريمة [ شاتان (١٠) ] إن اجتمعتا وإن تفرقتا شاة شاة ، ليس على أهل الميرة صدقة ، ليس الوردة اللبقة وشهد على نبينا صلى الله عليه وسلم من حضر من المسلمين (١) بكتاب قيس این شماس » .

وذكر شعرا قاله عمرو بن مزة في ذلك كما هو مبسوط من المسند الكبير وبالله الثقة وعليه التكلان.

وقال الله تعالى : « وإِذْ أُخَـــُذْنَا مِنَ النبيينَ ميثاقهم ومِنْكُ ومِنْ نوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مَرْيم وأخَذْنا منهم ميثاقا غليظًا (٥) ».

قال كثيرون من السلف: لما أخذ الله ميثاق بني آدم يوم ( ألستُ بربُّكم؟ ) أخذ من النبيين ميثاقا خاصاً ؟ وأكد مع هؤلاء الخمسة أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار الذين أولهم نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

(٤) الوفا: والله يشهد على ما بيننا ومن حضر من السلمين . (ه) سورة الأحزاب آية ٧ .

<sup>(</sup>١) من الوفا .

<sup>(</sup>٢) في الوفا: إن لَــُم بطون الأرض وظهورها وتلاع الأودية وسهولهـــا . وهوِ أَصَّح وأولى والتلاع :جم تلعة : ما ارتفع من الأرض . ُ (٣) الوفاءُ ترعوبُ نباته ، وهو أصح .

وقد روي الحافظ أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة » من طرق عن الوليد بن مسلم، حدثنا الأوراعي ، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بَيْنَ خَلْق آدم و نفخ الروح فيه » . وهكذا رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم . وقال : حسن غريب من حديث أبي هريرة ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، جدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحابى حدثنا أبو جعفر النَّفَيلي ، حدثنا عمرو بن واقد ، عن عروة بن رويم ، عن الصَّنابِحِي (١) . قال عمر : يا رسول الله ، متى جُعلت نبياً ؟ قال : « وآدمُ مُنْجَدل في الطين » .

مُم رواه من حدیث نصر بن مُزَاحم ، عن قیس بن ربیع ، عن جابر اَلجُعنی ، عن الشَّعبی ، عن ابن عباس قال : « وآدم بین الشَّعبی ، عن ابن عباس قال : قیل یا رسول الله متی کنت نبیاً ؟ قال : « وآدم بین الروح والجسد » .

وفى الحديث الذى أوردناه فى قصة آدم حين استخرج الله من صلبه ذريته خص الأنبياء بنور بين أعينهم . والظاهر – والله أعلم – أنه كان على قَدْر منازلهم ورُتبَهم عند الله .

وإذا كان الأمر كذلك فنور محمد صلى الله عليه وسلم كان أظهر وأكبر وأعظم مهم كلهم .

وهذا تنويه عظم وتنبيه ظاهر على شرفه وعلو قدره.

وفى هـذا المعنى الحديث الذى قال الإمام أحمد ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن سعيد بن سُويد الكَلْبي ، عن عبد الأعلى بن هلال السلمى ، (١) الصنابحى : بضم الصاد وفتح النون وبعد الألف باء موحدة مكسورة ثم حاء ، نسبة إلى صنابح بن يزاهر بن عوثبان بن زاهر بن يحابر ، اللباب ٢/ ٦

عن العِرْ باض بن سارِية . قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : « إنى عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لَمُنْجَدِلُ في طينته ، وسأنبث كم بأول ذلك : دعوةُ أبى إبراهيم ، وبشارة عيسى بى ، ورؤيا أمى التي رأت ، وكذلك أمهات المؤمنين يركن » .

ورواه الليث وابن وهب عن عبد الرحمن بن مهدى ، وعبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح وزاد « إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا منصور بن سعيد ، عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ميسرة الفَجْر قال : قلت : يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدمُ بين الروح والجسد » .

إسناده جيد أيضا .

وهكذا رواه إبراهيم بن طهمان ، وحماد بن زيد وخالد اكحذَّاء عن بديل بن ِ ميسرة به .

ورواه أبو نعيم عن محمد بن عمر بن أَسْلم ، عن محمد بن بكر بن عمرو الباهلي ، عن شيبان ، عن الحسن بن دينار ، عن عبد الله بن سفيان ، عن ميسرة الفَجْر قال : قات يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه « دلائل النبوة » (۱) : حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن خليد بن دعاج ، وسعيد ، عن قتادة ، عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قوله تعالى « و إذ أَخَذْنا من النبيين ميثاقهم » قال : « كنت أول النبيين في الخاتي وآخر هم في البَعْث » .

<sup>(</sup>١) ليس ف دلائل النبوة الطبوع .

ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بَقيّة ، عن سعيد بن نسير ، عن قتادة ، عن. الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعاً مثله .

وقد رواه من طريق سعيد بن أبى عروبة وشيبان ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله . وهذا أثبت وأصح والله أعلم .

وهذا إخبار عن التنويه بذكره فى الملا ً الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خاتم النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح، لأن علم الله تعالى بذلك سابق قبل خلق السموات والأرض لا محالة، فلم يبق إلا هـذا الذى ذكرناه من الإعلام به فى الملا ً الأعلى والله أعلم .

وقد أورد أبو نعيم من حسديث عبد الرازق عن مَعْمَر ، عن هَمَّام ، عن أبى هريرة الحديث المتفق عليه : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة (١) المقضى لهم قبل الخلائق. بيد أنهم أو توا الكتاب من قبانا وأو تيناه من بعدهم » .

وزاد أبو نعيم فى آخره : فــكان صلى الله عليه وسلم آخرهم فى البعث و به أختمت النبوة . وهو السابق يوم القيامة ، لأنه أول مكتوب فى النبوة والعهد .

ثم قال : فني هذا الحديث الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لِما أوجب الله له النبوة قَبْل تمام خلق آدم ، ويحتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكته ماسبق في علمه وقضائه مِن بعثته له في آخر الزمان .

وهذ الكلام يوافق ماذ كرناه ولله الحمد .

وروى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم \_ وفيه كلام \_

<sup>(</sup>۱) الذى فى دلائل النبوة الطبوع إلى هنا ولم يستسكمل الحديث ولم يذكر التعليق المذكور هنا ، وهذا يؤكد أن النسخة المطبوعة إنما هى مختصر لكتاب دلائل النبوة وليست هى الكتاب نفسه . انظر دلائل النبوة ص ۱۷

عن أبيه ، عن جده ، عن غر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد إلا غفرت لى ، فقال الله : يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد ؟ فقال : يارب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت وأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمدرسول الله . فعلمت أنك لم تُضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله : صدقت يا آدم إنه فعلمت أنك لم تُضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى ، وإذ قد سألتنى بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك » .

قال البيهقى : تفرَّد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف والله أعلم .

\* \* \*

وقد قال الله تعالى « وَ إِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ مُنَ عَالَ اللهُ تعالى « وَ إِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَأُورُ ثُمُ وَأَخَذْتُمُ \* ثُمُ حَاءَكُمْ وَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَمَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَهُ . قَالَ أَأْقُرَرُ ثُمُ وَأَخَذْتُمُ \* عَلَى ذَلِكُمْ فِينَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَى عَلَى ذَلِكُمْ فِينَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَى عَلَى ذَلِكُمْ فِينَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَةً لِكُمْ الْفَاسِقُونَ » (١) .

قال على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما : مابعث الله نبيًّا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بُعِث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه [ وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ] (٢٠).

وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته فى سأئر الملل وعلى ألسنة الأنبياء ، وإعلام لهم ومنهم برسالته فى آخر الزمان . وأنه أكرم المرسلين وخاتم النبيين .

وقد أوضح أمرَه وكشف خبرَه وبيَّن سره ، وجَلَّى تَجْدَه ومولدَه وبلده إبراهيمُ الخليل في قوله عليه السلام حين فرغ من بناء البيت « رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٨٠ ، ٨١ (٢) سقطت من ١ .

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَأَلِحُكُمَةً وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلحُكِمِ » (١).

فكان أولُ بيان أمرِه على الجليَّة والوضوح بين أهل الأرض ، على لسان إبراهيم الخليل أكرم الأنبياء على الله بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء.

ولهذا قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النّضر ، حدثنا الفرج \_ يعنى ابن فَضَالة \_ حدثنا لقمان بن عامر ، سمعت أبا أمامة قال : قلت يانبى الله ما كان بَدْء أمرك؟ قال : « دعوة أبى إبراهيم ، وبُشرى عيسى ، ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام » .

تفرد به الإمام أحمد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة .

وروى الحافظ أبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب « المولد » من طريق َبقِيَّة ، عن صفوان بن عمرو ، عن حجر بن حجر ، عن أبى مريق ، أن أعرابياً قال : يارسول الله أي شيء كان أول أمر نبوتك ؟

فقال «أخذ الله منى الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم [ ورأت أم رسول الله صلى الله عليـه وسلم فى منامها أنه خرج من بين رجليهـا سراج أضاءت له قصور الشام ] (٢).

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار: حدثنى ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان عن أحجاب رسول الله ، أخبرنا عن نفسك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٩

<sup>(</sup>٢) ليست في أ

قال : « دعوة أبى إبراهيم ، وبُشْرى عيسى ، ورأت أمى حين حبلت كأنه خرج منها نور أضاءت له بُصرى من أرض الشام » .

إسناده جيد أيضاً .

وفيه بشارة لأهل تحِلَّتنا أرض بُصْرى ، وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة ، ولله الحمد والمنة . ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام ، وكان فتحها صُلحاً فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . وقد قدمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرتين فى صحبة عمه أبى طالب وهو ابن اثنتى عشرة سنة ، وكانت عندها قصة بحيرى الراهب كما بيناه . والثانية ومعه مَيْسرة موكى خديجة فى تجارة لها . وبها مَبْرك الناقة التى يقال لها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بركت عليه فأ ثر ُ ذلك فيها فيما يذكر ، ثقل وبنى عليه مسجد مشهور اليوم . وهى المدينة التى أضاءت أعناق الإبل عندها من نور النار التى خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسين وسمائة وفتى ما أخبر به رسول الله عليه وسلم فى قوله « تَخْرج نارُ من أرض الحجاز تضىء لها أعناق الإبل ببُصْرى » .

\* \* \*

وقال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ٱللَّهِ عَنِ الْمُنْكُوبَةَ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكُو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّّيّماتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، الطّيّماتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمْ الطّيّماتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمْ النّفورَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٧

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، عن الجريرى ، عن أبى صخر العُقيلى ، حدثنى رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغتُ من بيعى قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه .

قال: فتلقانى بَيْن أبى بكر وعمر يمشون ، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزِّى بها نفسه عن ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجملهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَنْشُدك بالذى أَنْزَل التوراة ، هل تجدنى فى كتابك ذا صفتى و تَخْرجى ؟ » فقال برأسه هكذا \_ أى لا \_ فقال ابنه : إى والذى أنزل التوراة ، إنا لنجد فى كتابنا صفتك و تخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله . فقال : ( أقيموا اليهودي عن أخيكم » ثم ولى كفنه والصلاة عليه .

هذا إسناد جيد وله شواهد في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقال أبو القاسم البَعَوى: حدثنا عبد الواحد بن غيات \_ أبو بحر \_ حدثنا عبدالعزيز ابن مسلم ، حدثنا عاصم بن گليب ، عن أبيه ، عن الصّلتان بن عاصم وذكر أن خاله قال : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ شخص بصره إلى رجل ، فإذا يهودى عليه قيص وسراويل ونعلان . قال : فجعل النبي صلى الله عليمه وسلم يكلمه وهو يقول : يارسول الله . فقال رسول الله عليه عليه : « وسلم أتشهد أنى رسول الله ؟ » قال : لا . قال رسول الله عليم وسلم : « أتقرأ التوراة ؟ » قال : نعم . قال : « أتقرأ الإنجيل ؟ » قال : نعم . قال : « والقرآن ؟ » قال : لا . ولو تشاء قرأته .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « فيم تقرأ التوراة والإنجيل ، أتجدنى نبياً ؟ » قال : إنا نجد نَعْتَك وتَخْرجك ، فلما خرجْت رجونا أن تكون فينا ، فلما رأيناك عرفناك أنك است به .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ولم يايهودى؟ » قال: إنا نجده مكتوباً: يدخل من أمته الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفراً يسيراً.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن أمتى لأكثر من سبعين ألفاً وسبعين ألفاً ».

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجوه .

وقال محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع ، عن أبى هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم [يهود] فقال « أخرجوا أعلمتكم » فقالوا : عبد الله بن صوريا . فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فناشده بدينه ، وما أنعم الله به عليهم ، وأطعمهم من المن والسَّلُوى ، وظلَّهم به من الغام « أتَعْلَمنى رسولَ الله؟ » قال : اللهم نعم . وإن القوم ليعرفون ما أعرف ، وإن صفتك ونَعْتك لمبيَّن فى التوراة ، ولكنهم حسدوك .

قال « فما يمنعك أنت؟ » قال: أكره خلاف قومى . وعسى أن يتبعوك ويُسْلموا فأسلم .

وقال سامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبى محمد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقول : كتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر « بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله صاحب موسى ، وأخيه ، والمصدِّق بما جاء به موسى، ألا إن الله قال لهم : يامعشر يهود وأهل التوراة ، إنهم تجدون ذلك في كتابكم : إن محمداً فرسُولُ الله قال لهم : يامعشر يهود وأهل التوراة ، إنهم تجدون ذلك في كتابكم : إن محمداً فرسُولُ الله وَالذينَ مَعَهُ أَشِدَاهُ عَلَى السُفارِ رُحَاهَ بَيْنَهُمْ مَن أَثْرَ السُّجُودِ . ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقهُ يُعْجِبُ

الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ. وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً ، وأنشدكم بالذي أَشْد كم بالذي أَشْل عليكم ، وأنشدكم بالذي أَطْعَم مَنْ كان قبلكم من أسلافكم وأسباطكم المنَّ والسلوي ، وأنشدكم بالذي أَيْبَس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعمله ، إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كُرْه عليكم قد تبيَّن الرشد من الغي . وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم » .

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يَسَار في كتاب « المبتدأ » عن سعيد بن بَشير ، عن قتادة عن كعب الأحبار ، وروى غيره عن وهب بن منبّه أن بَخْتَنَصَّر بعد أن خَرَّب ببت المقدس ، واستذل بنى إسرائيل بسبع سنين ، رأى في المنام رؤيا عظيمة هالته ، فيم الكهنة والحزار ، وسألهم عن رؤياه تلك . فقالوا : ليقُصَّها الملك حتى نخبره بتأويلها . فقال : إنى نسيتها ، وإن لم تخبروني بها إلى ثلاثة أيام قتلتكم عن آخركم .

ا فذهبوا خائفين وَجِلين من وعيده . فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو فى سجنه . فقال للسجَّان : اذهب إليه فقل له : إن هاهنا رجلا عنده علمُ رؤ ياك وتأويلها .

فذهب إليه فأعلَمه فطلبه ، فلما دخل عليه لم يسجد له . فقال له : مامنعك من السجود لى ؟ فقال : إن الله آتاني علماً وعلمني وأمرني أن لا أسجد لغيره . فقال له بختنصر : إنى أحب الذين يوفون لأربابهم بالعهود . فأخبرني عن رؤياى .

قال له دانيال: رأيت صناً عظياً رِجلاه فى الأرضوراسه فى السماء، أعلاه من ذهب ووسطه فضة ، وأسفله من تحاس ، وساقاه من حديد ، ورجلاه من فار ، فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه و إحكام صنعته قذفه الله بحجر من السماء، فوقع على قمة رأسه حتى طحنه

واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وغاره ، حتى تخيّل لك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يَميزوا بعضه من بعض لم يَقْدروا على ذلك . ونظرت إلى الحجر الذى قُذِف به يَرْ بو و يَعْظم و ينتشر ، حتى ملاً الأرض كلّها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء .

فقال له بختنصر : صدقت ، هذه الرؤيا التي رأيتُها ، فما تأويلها ؟

فقال دانيال: أما الصنم فأم م مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره ؛ وأما الحجر الذي قُذِف به الصنم فدين يَقْذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان فيُظهره عليها، فيبعث الله نبياً أمياً من العرب فيدوِّخ به الأمم والأديان كا رأيت الحجر دوَّخ أصناف الصنم، و يظهر على الأديان والأمم كا رأيت الحجر ظهر على الأرض كلها، فيمحّص الله به الحق و يُزْهق به الباطل و يَهدِي به أهل الضلالة، و يعلِّم به الأميين ويقوى به الضّعفة و يعزُّ به الأذلة، و ينصر به المستضعفين.

وذكر تمام القصة في إطلاق بختنصر بني إسرائيل على يدى دانيال عليه السلام .

\* \* 4

وذكر الواقدى بأسانيده عن المغيرة بن شعبة في قصة وفوده على المقوقس ملك الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من سؤال هرقل لأبى سفيان صخر بن حرب، وذكر أنه سأل أساقفة النصارى في الكنائس عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن ذلك، وهي قصة طويلة وكرها الحافظ أبونعيم في الدلائل (١).

وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر" بِمْدْرَ اس (٢) اليهود فقال

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٢) المدراس : هو البيت الذي يقرأ فيه اليهودكتبهم . وفي ط : بمدارس ، وهو تحريف .

لهم : « يامعشر اليهود أسلموا ، فو الذي نفسي بيــده إنــكم لتجدون صفتي في كــتبكم » الحديث .

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود ، حدثنا فليح بن سليمان ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرنى عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة . فقال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن ، ياأيها النبى إنا أرساناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً ، وحروزاً للأميّين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكّل ، لافظ ولا غليظ ولا صَخّاب فى الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيموا الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، يفتح به أعيناً عُمّاً وآذنا صُمّاً وقلو با عُلفا .

ورواه البخارى عن محمد بن سنان العوفى عن فليح به .

ورواه أيضاً عن عبد الله \_ قيل بن رجاء ، وقيل ابن صالح \_ عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن هلال بن عَلُوية ، ولفظه قريب من هذا وفيه زيادة .

ورواه ابن جرير من حديث فليح ، عن هلال عن عطاء ، وزاد : قال عطاء : فلقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا . وقال : « في البيوع » . وقال : سعيدعن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام .

قال الحافظ أبو بكر البَيْهتى: أخبرناه أبو الحسين بن المفضّل القطّان ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا اللّيث ، حدثنى خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن سكرم أنه كان يقول : إنا لنَجدُ صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وخر زاً للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميته المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صَخّاب فى الأسواق ، ولا يجزى السيئة بمثلها ولكن يعفو و يتجاوز ، ولن يقبضه

حتى يقيم به الله العوجاء ، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، يفتح به أعيناً عميّاً وآذانا 'صّاً وقو با غُانْهَا .

وقال عطاء بن يسار: وأخــبرنى الليثى أنه سمع كعب الأحبــار يقول مثــل ماقال ابن سَلَام ·

قلت: وهـذا عن عبد الله بن سلام أَشْبَه، ولكن الرواية عن عبد الله بن عمرو أكثر، مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملةً يْن من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث عنهما كثيراً.

ولْيُعْلَمُ أَن كثيراً من السلف كانوا يطلقون « التوراة » على كُتُبأهل الكتاب ، فهي عندهم أعمُّ من التي أنزلها الله على موسى . وقد ثَبَتشاهدُ ذلك من الحديث .

وقال يونس: عن محمد بن إسحاق، حدثنى محمد بن ثابت بن شر حبيل، عن ابن أبى أُوْفَى، عن أم الدَّرْداء: قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوراة؟

قال: نجده: محمد رسول الله ، اسمه المتوكل ، ليس بفظولا غليظولا صخاب في الأسواق ، وأعطى المفاتيح ، فيبصِّر الله به أعيناً عوراً ، ويُسْمع آذانا و ُقُواً ، ويقيم به ألسنا معوجَّة ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له ، يعين به المظلوم و يمنعه .

وقد روى عن كعب من غير هذا الوجه .

وروى البيهقى ، عن الحاكم ، عن أبى الوليد الفقيه ، عن الحسن بن سفيان ، حدثنا عُتْبَة بن مُكْرم ، حدثنا أبو قطَن عمرو بن الهيثم ، حدثنا حمزة بن الزيات ، عن سلمان الأعمش ، عن على بن مُدْرك ، عن أبى زُرْعة ، عن أبى هريرة (وماكنت بجانب الطُور

إذ نادَيْنا) قال : نودوا : ياأمة محمد استجبتُ لكم قبل أن تدعوني ، وأَعْطيتُ كَم قبل أن تسألوني .

وذكر وهب بن منبّه أن الله تعالى أوحى إلى داود فى الزبور: ياداود إنه سيأتى من بعدك نبى اسمه أحمد ومحمد، صادقا سيداً لا أغضب عليه أبدا، ولا يُغضبنى أبداً، وقد غفرت له قبل أن يعصينى ماتقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته من حومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وفرضت عليهم الفرائض التى افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتونى يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء.

إلى أن قال: ياداود إنى فضَّلت محمداً وأمنه على الأمم كلها.

\* \* \*

والعلمُ بأنه موجود في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورةً ، وقد دل على ذلك آياتُ كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليها في مواضعها ولله الحمد .

فمن ذلك قوله ( الذين آتيناهم الكتاب مِن ۚ قَبْله هم به يؤمنون ، و إذا يُتْلَى عليهم قالوا آمنًا به إنه الحقُّ مِن وبنا إناكنا من قبله مسلمين )(١).

وقال تعالى : ( الذين آتيناهم الكتابَ يَعْرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنَّ فريقاً منهم ليَكْتُمُون الحقَّ وهم يَعْلَمُون) (٢٠) .

وقال تعالى ( إِنَّ الذِين أُوتُوا العَلَمْ مِنْ قَبْلُهُ إِذَا يُتُلِى عَلَيْهُمْ يَخَرُّونَ للأَذْقَانِ سُجَّداً ويقولون سُبْحان رَبِّنا إِنْ كَان وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً (٢٠٠٠) أَى إِنْ كَان وَعَدَنا رَبِنا بُوجُود مُحَدُ وَإِرسالهُ لَـكَائِن لا مِحَالةً . فسبحان القدير على ما يشاء لا يعجزه شيء .

وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرسول.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥٣،٥٦ (٢) سورة البقرة ١٤٦ (٣) سورة الإسراء ١٠٨،١٠٧

تَرَى أَعْيُنهُم تَفَيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يقولون رَبَّنَا آمَنَّا فاكْتَبْنا مَعَ الشاهدين (١).

وفى قصة النجاشى وسلمان وعبد الله بن سَلاَم وغيرهم . كما سيأتى شواهد كثيرة لهذا المعنى . ولله الحمد والمنة .

وذكرنا فى تضاعيف قصص الأنبياء (٢) وَصْفهم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعت م وبلد مولده ودار مُهاَجَره ونعت أمته ، فى قصة موسى وشَعْيا وأرمياء ودانيال وغيرهم .

وقد أخبر الله تعالى عن آخر أنبياء بنى إسرائيل وخاتمهم عيسى بن مريم أنه قام فى بني إسرائيل خطيبا قائلًا لهم : ( إنى رسولُ الله إليكم مُصَدِّقاً لما بَيْن يَدَى من التوراةِ ومُبَشِّراً برسولٍ يأتى مِن بَعَدى اسمُه أحمد (٢٠) .

وفى الإنجيل البشارة بالفارقليط ، والمراد محمد صلى الله عليه وسلم .

وروى البيهقى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بَكِير ، عن يونس بن عمرو ، عن العيزار بن حرب ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسولَ الله صلّى الله عليه وسلم قال « مكتوبُ في الإنجيل لا فَظُ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة مثاما بل يعفو ويصفح » .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا فيض البَحَلى ، حدثنا سلام بن مسكين ، عن مقاتل بن حيان قال : أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم : جِدَّ فى أمرى واسمع وأطبع يا ابن الطاهرة البكر البتول ، أنا خلقتك من غير فَحْل فجعلتك آية للعالمين ، فإياى فاعبُدْ . فبيِّن لأهل سوران بالسريانية ، بلِّغ مَنْ بين يديك أنى أنا الحق القائم

(٢) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف ٦.

الذى لا أزول ، صدِّقوا بالنبى الأمى العربى صاحب اَلجَمَل والمِدْرعة والعامة ، وهى التاج ، والنعلين ، والهراوة ، وهى القضيب ، الجُعْد الرأس، الصَّلت (١) الجبين ، المقرون الحاجبين ، الأَنْجَل العينين ، الأَقْنَى الأنف ، الواضح الحدَّين ، الأَنْجَل العينين ، الأَقْنَى الأنف ، الواضح الحدَّين ، اللَّمُثِّ اللحية ، عَرَقه فى وجهه كاللؤلؤ ، ريح المسك ينضح منه ، كأن عنقه إبريق فضة ، الكَثِّ اللحية ، عَرَقه فى وجهه كاللؤلؤ ، ريح المسك ينضح منه ، كأن عنقه إبريق فضة ، وكأن الذهب يجرى فى تراقيه ، له شعرات من لبته إلى سُرَّته تجرى كالقضيب ، ليس فى بطنه شعر فن غيره ، شثن (٢) الكفِّ والقدم ، إذا جاء مع الناس عَمَرهم ، وإذا مشى كأنما يتقلَّع من الصخر ويتحدَّر من صَبَب ، ذو النسل القايل ـ وكأنه أراد الذكور من صلبه .

هكذا رواه البيهتي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان .

وروى البيهقى عن عثمان بن الحكم بن رافع بن سنان (٣) حدثنى بعض عمومتى وآبائى أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وبقيت عندهم ، فلما قدم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم المدينة ذكروها له وأتوه بها مكتوب فيها : بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين فى تباب . هذا الذّ كر لأمة تأتى فى آخر الزمان ، يفسلون (١) أطرافهم ويأتزرون (٥) على أوساطهم ، ويخوضون البحور إلى أعدائهم ، فيهم صلاة لوكانت فى قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ، وفى عاد ما أهلكوا بالطوفان ، وفى عاد ما أهلكوا بالربح ، وفى ثمود ما أهلكوا بالصيحة . بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين فى تباب . ثم ذكر قصة أخرى . قال فعجب رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم لِما قرأت عليه فيها .

<sup>(</sup>۱) الصلت :الواضح (۲) أى غليظ أصابعهما . وذلك جمال فى الرجال . (۳) رواه أبن الجوزى فى الوفا : عن عمر بن حفص وكان من خيار الناس . قال : كان عند أبى أو عند جدى ورقة توارثونها قبل الإسلام بزمان . (٤) الأصل : ليبلون . وما أثبته عن الوفا لابن الجوزى . (٥) المطبوعة : ويوترون ، وهو تحريف .

وذكرنا عند قوله تعالى فى سورة الأعراف (الذى يَجِدُونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل) قصة هشام بن العاص الأموى ، حين بعثه الصديق فى سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل . فذكر أنه أخرج لهم صور الأنبياء فى رُقعة من آدم إلى محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين ، على النعت والشكل الذى كانوا عليه . ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائما إكراما له . ثم جلس وجعل ينظر إليها ويتأملها . قال : فقلنا له من أين لك هذه الصورة ؟ فقال : إن آدم سأل ربه أن يريه جميع الأنبياء من ذريته (١) ، فأنزل عليه صورهم ، فكان فى خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين ، فدفعها إلى دانيال .

ثم قال : أما والله إن نفسى قد طابت بالخروج من مُلْكَى وأنى كنت عبداً لأَشَرِّكُم مِلْكَة حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا .

فلما أتينا أبا بكر الصديق فحدثناه بما رأينا وما أجازنا وما قال لنا ، قال : فبكى وقال : مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل . ثم قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نَعْتَ محمد عندهم .

رواه الحاكم بطوله . فليكتب هاهنا من التفسير . ورواه البيهتي في دلائل النبوة .

وقال الأموى: حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق قال: وحدثنى يعقوب بن عبد الله بن جعفر بن عمرو بن آمية قال: قدمت عبد الله بن جعفر بن عمرو بن آمية ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن أمية قال : قدمت برقيق من عند النجاشى أعطانيهم فقالوا لى : يا عمرو لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير أن تخبرنا ، فمر أبو بكر فقلت أهو هذا ؟ قالوا : لا . فمر عمر فقلت : أهو هـذا ؟ قالوا :

<sup>(</sup>١) خ ط : من ذلك وهو تحريف .

لا . فدخلنا الدار فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادونى : يا عمرو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنظرت فإذا هو هو من غير أن يخبرهم به أحد ، عرفوه بما كانوا يجدونه مكتوباً عندهم .

<sup>(</sup>١) هذا الشعر المنسوب إلى تبع مختلق مصنوع كما حقق ذلك بعض الباحثين ، لأنه كان من حمير ولسانهم غير لسان عدنان .

## قصة سیف بن ذی یَزَنَ الِحمیری وبشارته بالنبی الأمی

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه «هواتف الجان » حدَّثنا على بن حرَّب ، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ، حدثنا عمرو بن بكر \_ هو ابن بكار القَعْنَبي \_ عن أحمد بن القاسم ، عن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن عبد الله بن عباس . قال : لما ظهر سيف بن ذي يزن \_ قال ابن المنذر : واسمه النعان عن عبد الله بن عباس . قال : لما ظهر سيف بن ذي يزن \_ قال ابن المنذر : واسمه النعان ابن قيس \_ على الحبشة ، وذلك بعد مولد رسولِ اللهُ صلّى الله عليه وسلم بسنتين أتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذ كر ماكان من حسن بلائه .

وأتاه فيمن أتاه وفود قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم ، وأمية بن عبد شمس ، وعبد الله بن جُدْعان ، وخُويلد بنأسد، في أناس من وجوه قريش . فقدِموا عليه صنعاء ، فإذا هو في رأس تُعْدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت :

واشرب هنيئًا عليك التاج مرتفعًا في رأس عُمْدان داراً منك مِحْكَلاً فدخل عليه الآذن ، فأخبره بمكانهم فأذن لهم ، فدنا عبد المطلب فاستأذنه في الكلام فقال له : إن كنت ممن يتكلم بين يدى الملوك فقد أذنًا لك . فقال له عبد المطلب : إن الله قد أحلك أيها الملك محلاً رفيعا صعباً منيعا ، شامخا باذخا ، وأنبتك مَنْبتاً طابت أرومته وعزَّت (') جرثومته ، وثبت أصله ، وبسق فرعه ، في أكرم موطن وأطيب معدن ، فأنت \_ أبيت اللعن \_ ملك العرب، وربيعها الذي تُخصب به البلاد ، ورأس العرب الذي فأنت \_ أبيت اللعن \_ ملك العرب، وربيعها الذي يلجأ إليه العباد . وسلفك خير سلف ، له تَنْقاد ، وعمودها الذي عليه العاد ، ومَعْقالها الذي يلجأ إليه العباد . وسلفك خير سلف ،

<sup>(</sup>١) الأصل : وعذيت . وما أثبته عن الاكتفا للـكلاعي ١/٩٧١ .

وأنت لنا منهم خير خلف . فلن يخمل (١) من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه ، ونحن أيها لللك أهل حرم الله وسدَنة بيته ، أشْخصنا إليك الذى أبهجك (٢) مِن كَشف الكرب الذى قد فَدَحنا [ فنحن ] (٣) ، وفد النهنئة لا وفد المَرْزئة .

قال: وأيهم أنت أيها المتكلم .

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم . قال: ابن أختنا ؟ قال: نعم . قال ادن (1) . فأدناه ، ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحباً وأهلا وناقة ورَحْلا ، ومُسْتَنَاخا سهلا، وملِكا رَجُلاً (0) يعطى عطاء جزلا . قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم ، وقبل وسيلتكم ، فأنتم أهل الليل والنهار ، ولكم الكرامة ما أقتم والحباء إذا ظعنتم .

ثم نهضوا إلى دار الكرامة والوفود ، فأقاموا شهراً لا يُصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف ، ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطاب فأدنى مجلسه وأخلاه ثم قال : ياعبد المطلب إنى مُفض (٦) إليك من سرّ عِلْمي ما لو يكون غيرُك لم أبُح به . واكنى رأيتك معدنه فأطلعتك عليه ، فليكن عندك مطويًا حتى يأذن الله فيه ، فإن الله بالغ أمره .

إنى أجـد فى الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى اختزَنَّاه (٧) لأنفسنا واحتجَبْناه (٨) دون غيرنا خبراً عظيما ، وخطراً جسيما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة .

فقال عبد المطلب : أيها الملك مِثْلُك سَرَّ وبَرَّ ، فما هو ، فداؤك أهـل الوبر زمراً بعد زمر ؟

<sup>(</sup>١) الاكتفا: فلم يخمل من أنت سلفه . وق دلائل النبوة : فلم يخمل ذكر من أنت سلفه .

 <sup>(</sup>٢) الاكتفا: ألم يجنا.
 (٣) سقطت من الأصل والمطبوعة.
 (٤) الاكتفا: ادنه.

<sup>(</sup>ه) ربحلا : كثير العطاء . (٦) الاكتفا والدلائل : إنى مُفوض ، وهو الأصح . وفي الاكتفا :

من سنى (٧) ط: اخترناه . (٨) ط: احتجناه ،وهو تحريف .

قال: إذا ولد بتهامة ، غلام به علامة ، بين كتفيه شامة ، كانت له الإمامة ، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة .

قال عبد المطلب: أبيت اللعن ، لقد أبث ُ بخير ما آب به وافد م ، ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياى ماأزداد به سرورا . •

قال ابن ذى يَزَن : هذا حينه الذى يولد فيه أوقد ولد ، واسمه محمد ، يموت أبوه وأسه ، و يكفله جده وعمه ، ولدناه مراراً والله باعثه جهاراً ، وجاعل له منا أنصاراً ، يعزُّ بهم أولياءه و يذل بهم أعداءه ، و يضرب بهم الناس عن عَرْض ، ويستبيح بهم كرائم الأرض ، يكسر الأوثان و يُخمد النيران ، يعبد الرحمن ويَدْحر الشيطان ، قوله فَصْل ، وحُكمه عَدْل ، يأمر بالمعروف و يفعله ، وينهى عن للنكر و يبطله .

فقال عبد المطلب: أيها الملك \_ عَزُّ جَدُّك ، وعلا كعبك ، ودام مُلكك ، وطال عرك [ فهذا نِجارى ] فهل الملك سار (٢) لى بإفصاح فقد أوضح لى بعض الإيضاح . فقال ابن ذى يزن : والبيت ذى الحجب والعلامات على النَّصُب (٢) إنك ياعبد المطلب لجدُّه غير كذب

فخر عبدُ المطلب ساجدا فقال: ارفع رأسك، ثُلُج صدرُك، وعلا أمرك، فهل أحست شيئا مما ذكرت لك؟

فقال: أيها الملك كان لى ابن وكنت به معجّبًا وعليه رفيقا ، فزوَّجته كريمةً من كرائم قومه آمنة بنت وهب ، فجاءت بغلام سميته محمداً ، فإت أبوه وأمــه وكفلتهُ أنا وعمــه ·

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت ، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود،

<sup>(</sup>١) ليست في الإكتفا ولا في الدلائل ولا في الوفا . والنجار : الأصل . (٢) المراجع : ساري .

<sup>(</sup>٣) ط خ : النَّقب وهو تجريف . وما أثبته عن المراجع السابقة .

فإنهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، واطو ماذ كرتُ لك دون هؤلاء الرهط الذين معك ، فإنى لست آ مَنُ أن تدخل لهم (١) النفاسة من أن تكون لكم الرياسة ، فيطلبون له الغوائل ، و ينصبون له الحبائل ، فهم (٢) فاعلون أو أبناؤهم ، ولولا أنى أعلم أن الموت مُعتاحى قبل مَبْعثه لسِرْت بخيلى ورَجِلى حتى أصير بيثرب دار علمكته (٣) ، فإنى أجد فى الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قرره ، ولولا أنى أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمر ، ولأوطأت أسنان العرب عَقِبَه ، ولكنى صارف ذلك إليك عن (١) غير تقصير بمن معك .

قال : ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أُعْبد وعشرة إماء و بمــائة من الإبل وحُلَّتين من البرود و بخمسة أرطــال من الذهب وعشرة أرطــال فضــة وكرِش مملوء عنبراً .

وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له : إذا حال الحول فائتنى ، فات ابن ذى يزن قبل أن يَحُول الحول .

فكان عبدالمطلب كثيراً ما يقول: [يامعشرقريش] (٥) لا يَغْبُطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك [وإن كثر] (٥) فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما يبقى لى ولعقبي من بعدى ذِكرُه وفَخُره وشرفه.

فَإِذَا قَيْلُ لَهُ : مَتَى ذَلَكُ؟ قَالَ : سُيُعَلَّمُ وَلُو بَعْدُ حِينَ .

قال: وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس (٦):

 <sup>(</sup>١) المراجع: أن تدخلهم.
 (٢) الا كتفا: وهم.
 (٣) الا كتفا: عن.
 (٥) من الا كتفا.
 (٢) الأبيات في الوفا لابن الجوزي باختلاف

إلا النقا : عن . (٥) من الا النقا . (٦) الابات في الوقا لابن الجورى باحتلاف
 إلى المراح السرة ١) الا النقا : ( ٧٧ ـــ السرة ١)

طايا على أكورار أجمال ونوق مالى إلى صنعاء من فَجَّ عيق (٢) من بذات بطونهاذم (٣) الطريق وقاً مُوراصلة الوميض إلى بُرُوقِ لَتَ بدار الله والحسب العريق

جَلَبْنا النَّصحَ نُحَقِبه (۱) الطایا مُقَلَّفَة شمراتعها تعالَی تؤمُّ بنا ابن ذی یزن وتفری وتَرْعَی مِن مَخایله بُروقاً فلمَّا واصلَتْ صنعاء حَلَّت

وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم فى الدلائل من طريق عمرو بن بكير بن بَكَّار القَعْنَبي .

ثم قال أبو نعيم (3): أخبرت عن أبى الحسن على بن إبراهيم بن عبد ربه بن محمد ابن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن السفز بن عفير بن زُرْعة بن سيف بن ذى يَزَن ، حدثنى أبى أبو يزن إبراهيم ، حدثنا عمى أحمد بن محمد أبو رجاء به ، حدثنا عمى محمد بن عبد العزيز ، حدثنى عبد العزيز بن عفير ، عن أبيه ، عن زُرْعة بن سيف بن ذى يزن على الحبشة . وذكره بطوله .

وقال أبو بكر الخرائطى: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسى ، حدثنا العلاء ابن الفضل بن أبى سَوِية ، عن جده أبى سوية ، عن أبيه عبد الملك بن أبى سَوِية ، عن جده أبى سوية ، عن أبيه خليفة قال : سألت محمد بن عثمان بن ربيعة بن سواءة بن خثعم بن سعد فقلت : كيف سماك أبوك محمداً ؟ فقال : سألت أبى عما سألتنى عنه ، فقال : خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا منهم ، وسفيان بن مجاشع بن دارم ، وأسامة بن مالك بن جُندب ابن العقيد ، و يزيد بن ربيعة بن كنانة بن حربوص بن مازن ، ونحن نويد ابن جَنْنة ملك ابن العقيد ، و يزيد بن ربيعة بن كنانة بن حربوص بن مازن ، ونحن نويد ابن جَنْنة ملك غسان ، فلما شارَفْنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات وتتحد ثُنّا ، فسمع كلامنا راهب ، فأشر ف علينا فقال : إن هذه لغة ماهى بلغة هذه البلاد . فقلنا : نعم نحن قوم من مُضَر ،

 <sup>(</sup>١) الأصل: تحقبه . (٢) المراتم: جمع مرتع . ومقلفة : بها القلفة بالكسر وهو ضرب من النبات أخضر له تمرة صغيرة تمرس عليها الإبل . (٣) الوفا : أم الطريق . (٤) ليس فى دلائل أبى نعيم المطبوعة .

قال: من أى المضرين؟ قلنا: من خِنْدف. قال: أما إنه سيبعث وشيكا نبى خاتم النبيين، فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدُوا. فقلنا له: ما اسمه ؟ قال: اسمه محمد.

قال: فرجعنا من عند ابن جَفَّنة فولِد لكل واحد منا ابن فسماه محمداً .

يعنى أن كل واحد منهم طمع فى أن يكون هذا النبي المبشر به ولده .

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى: حدثنا عبد الله بن أبى سعد ، حدثنا حازم بن عقال ابن الزهر بن حبيب بن المنذر بن أبى الخصين بن السَّمَو أَل بن عاديا ، حدثنى جابر بن جدّان ابن جميع بن عثمان بن سماك بن الحصين بن السموأل بن عاديا قال : لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاة ، اجتمع إليه قومه من غسّان فقالوا: إنه قد حضرك من أمر الله ماترى ، وكنا نأمرك بالتزوج في شبابك فتأبى ، وهذا أخوك الخزرج له خمسة بنين ، وليس لك ولد غير مالك . فقال : لن يَه لك هالك ترك مثل مالك ، إن الذي يُحْرج النارمن الوَثيرَة (أ) قادر أن يجعل لمالك نسلاً ورجالا بُسلاً ، وكل الله الموت .

ثم أقبل على مالك وقال: أى بنى: المنية ولا الدنيّة ، العقاب ولا العتاب ، التجلد ولا العتاب ، التجلد ولا التله د ، القبر خير من الفقر ، إنه من قَلَّ ذَلَّ ، ومن كَرَّ فَرَّ ، مِن كَرِم الكريم الدَّفْعُ عن الحريم . والدهم يومان: فيوم لك و يوم عليك ، فإذا كان لك فلا تَبْطَر ، وإذا كان عليك فاصطبر، وكلاها سينتحسر، ليس يثبت منهما الملك المتوج، ولا الله المعالم المعالم

شهدتُ السَّبِايا يومَ آل محرِّق وأَدْرَكُ مُعرى (٢) صيحةَ الله في الحجرُ

<sup>(</sup>١) الوثيمة : الحجارة . (٢) المعاهج : الرجل الأحمق الهذر اللئيم . اللسان ٣/٣٠١

<sup>(</sup>٣)كذا في ا والحصائص . وفي المطبوعة : أمرى .

فلم أر ذا مُلك من الناس واحداً و فعل الذي أردى تموداً وجُرْهما سا تَعَرُّ بِهِم من آلِ عمرو بن عامرٍ ع فإنْ لم تَكُ الأيام أَبْلَيْن جِداَّتي و فإن لم تَكُ الأيام أَبْلَيْن جِداَّتي و فإن لم يَكُ الأيام أَبْلَيْن جِداَّتي و ألم يأت قوى أن لله دعوة يف إذا يُعِث المعوث من آل غالب بم هنالك فابغُوا نَصْرَه ببلادكم بؤ قال: ثم قضى من ساعته .

ولا سُوقةً إلا إلى الموت والقسير سيُعقب لى نَسْلاً على آخسر الدهر عيونٌ لدى الداعى إلى طَلَب الوِتْر وشَيَّبْنَ رأسى والمشيبُ مع العُمْر علياً بما يأتى من الخير والشرِّ علياً بما يأتى من الخير والشرِّ يفوزُ بها أهل السعادة والبرِّ بمكة فيا بَيْن مكة والحِر بنى عامر إنَّ السعادة في النصر

## باب في هواتف الجان

## وهو ما ألقته الجان على ألسنة الكهان ومسموعاً من الأوثان(١)

وقد تقدم كلام شِق وسَطِيح لربيعة بن نصر ملك المين في البشارة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رسول وكن يأتى إليه الوحي من قِبَل العَلِيّ » .

وسيأتى فى المولد قول سَطِيح لعبد المسيح: « إذا كَثُرت التلاوة ، وغاضت بُحيرة ساوَة . وجاء صاحب الجمر اوة » يعنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتى بيانه مفصلا(٢٠) .

وقال البخارى : حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفى ، حدثنى ابن وهب ، حدثنى عمرو - هو محمد بن زيد \_ أن سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمر قال : ماسمعت عمر يقول لشي قط : « إنى لأظنه » إلا كان كما يَظُن .

بينما عمر بن الخطاب جالس إذ مر به رجل جميل ، فقال : لقد أخطأ ظنى أو إن هذا على دينه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، على الرجل .

فدعِي به . فقال له ذلك فقال : مارأيت كاليوم أستقبل به رجلاً مسلماً .

<sup>(</sup>۱) كان القدماء رحمهم الله يحتفلون بالغيبيات التي كانت تجد لدى العامة قبولا ورواجاً ، ولكنها لم تكن تستحق هذا الاحتفال ، وليسلها من الناحيةالعلمية وزن ، إذ أن فيها مجالا واسعاً للتخيل والاختلاق وأهم من ذلك أن الإسلام وهو دين يعتمد في صحته على حقائق الحياة وشهادة التاريخ لا يحتاج في إثباته وصدق رسوله إلى هتاف جان أو سجم كهان ، وخاصة أن الإسلام أبطل الكهانة وقضى عليها ، فكيف يستشهد بأقوال الكهان على صدقه أو تنطق الأوثان بصحته ؟!

قال: فإنى أَعْرِم عليك إلا ماأخبرتني . قال: كنتُ كاهنَهم في الجاهلية ، قال: فما أعجبُ ماجاءتك به جنّيتك ؟

قال: بينما أنا في السوق يوماً جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت:

أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسُهَا ، ويأسها من بعد أنكاسُها ، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها ؟

قال عمر: صَدَق، بَيْنَا أَنَا نَائُم عَنْدَ آلَمَتْهُمْ جَاء رَجِلَ بِعَجِلُ فَذَبِحَهُ، فَصَرَحَ بِهُ صَارِحَ لَمُ أَسْمَعُ صَارِخًا قط أشد صوتًا منه ، يقول : ياجليح ، أُمرُ نجيح رجل فصيح ، يقول لا إلله إلا الله . فوثب القوم ، فقلت : لا أبرح حتى أعلم ماوراء هذا . ثم نادى : ياجليح أمرُ نجيح ، رجل فصيح، يقول لا إلله إلا الله ، فقمت فما نَشْبنا أن قيل هذا نبى .

تفرد به البخارى .

وهذا الرجل هو سَو اد بن قارِب الأَزْدى ، ويقال السَّدُوسى من أهل السَّراة من حبال البَلقاء له صحبة ووفادة . قال أبو حاتم وابن مَنْدَه : روى عنه سعيد بن جبير ، وأبو جعفر محمد بن على ، وقال البخارى : له صحبة . وهكذا ذكره فى أسماء الصحابة أحمد ابن روح البَرْذعى الحافظ ، والدار قطنى ، وغيرها وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى : سوادُ بن قارب بالتخفيف ، وقال عثمان الوقاصى : عن محمد بن كعب القرظى :

ذكره أبو نعيم فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه أخر مطولة بالبسط من رواية البخارى .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق : حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن

عفان أنه حدِّث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب . فلما نظر إليه عمر قال : إن الرجل لَعَلَى شِرْ كه مافارقه بعد ، أو لقد كان كاهنا في الجاهلية .

فسلَّم عليه الرجل ثم جلس ، فقال له عمر : هل أسلمتَ ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فهل كنت كاهنا في الجاهلية ؟

فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين ، لقد خِلْتَ في واستقبلتني بأمرٍ ما أراك قلته لأحد من رعيِّتك منذ وليتَ ماوليت .

فقال عمر: اللهم غَفْرا، قدكنا في الجاهلية على شرٍّ من هذا، نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان، حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام.

قال: نعم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهنا في الجاهلية .

قال : فأخبرني ماجاء به صاحبك . قال : جاءني قبل الإسلام بشهر أو شَيْعه (١) خقال : ألم تر إلى الجن وإبلاسها ، وإياسها من دينها ، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها .

قال ابن إسحاق : هذا الكلام سجع ليس بشعر .

فقال عمر : عند ذلك يحدث الناس : والله إنى لعند وثن من أوثان الجاهلية فى نفر من قريش ، قد ذبح له رجل من العرب مجلا ، فنحن ننتظر قَسْمه أن يقسم لنا منه ، إذ سمعت من جوف العجل صوتا ماسمعت صوتا قط أشد منه ، وذلك قبل الإسلام بشهر أو شَيْعه يقول : ياذريح ، أمر نجيح ، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله .

قال ابن هشام : ويقال رجل يصيح ، بلسان فصيح ، يقول لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>١) أى دونه بقليل، وشيع كل شيء : ما هو له تبع .

قال : وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر :

عجبتُ للجن وإبْلاَسها وشَدَّها العيسَ بأحلاسها تَهُوى إلى مكة تَبْغي الهُدَى ما مُوْمنو الجن كأنجاسها

وقال الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصلى: حدثنا يحيى بن حجر بن النعان الشامى ، حدثنا على ابن منصور الأنبارى ، عن محمد بن عبد الرحمن الوَقَاصى ، عن محمد بن كعب القُرطى ، قال : بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس إذ من به رجل ، فقيل : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المارَّ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب ، الذى أتاه رئيتُه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : فأرسل إليه عمر فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم .

قال: فأنت على ماكنت عليه من كهانتك ؟

قال: فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت ُ يا أمير المؤمنين.

فقال عمر : ياسبحان الله ! ماكنا عليه من الشِّرْك أعظم مماكنت عليه من كهانتك، فأخبرني ما أنبأك رَئِيلُك (١) بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: نعم يا أمير المؤمنين بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتانى رَئْرِيِّ فضر بنى برجله وقال: قُمُ ياسِواد بن قارب، واسمع مقالتى واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول:

عجبتُ للجنِّ وتطْلابهـ وشَـدَّها العِيسَ بأقتابها وشَـدُها العِيسَ بأقتابها تَهُوى إلى مَكَة تَبْغِي الهُدَى ما صادقُ الجن كَكَذَّابهـ افارحَـلْ إلى الصفوة مِنْ هاشم ليس قُدَاماها كأذنابهـ ا

<sup>(</sup>١) فأخبرنى بإنيانك رئيك .

قال : قلت دعني أنام فإني أمسيت ناعساً .

قال : فلما كانت الليلة الثانية أتانى فضربنى برجله وقال : قم ياسواد بن قارب واسمع مقالتى ، واعقل إن كنت تعقل، إنه بعث رسول من لؤى بن غالب ، يدعو إلى الله وإلى عبادته ، ثم أنشأ يقول :

عجبت ُ للجن وتخبارها (۱) وشَدِّها العيسَ بأكوارها تَهُوْى إلى مكة تَبْغِى الهُدَى ما مؤمنو الجن كُلُفَّارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين رَوَابيها وأحجارِها قال: قلت دعنى أنام ، فإنى أمسيت ناعساً .

فلما كانت الليلة الثالثة أتانى فضربنى برجلهوقال: قم ياسواد بن قارب ، فاسمع مقالتى، واعقل إن كنت تعقل ، إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول:

عجبت للجن وتحساسه و صَدِّها العيسَ بأحلاسه المحبّ وَسَدِّها العيسَ بأحلاسها تَهُوْى إلى مكة تَبْغِى الهُدَى ما خَصَصِيرُ الجن كأنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واشمُ بعينيك إلى راسها قال : فقمت وقلت : قد امتحن الله قلبي ، فرحَّلْت ناقتي ، ثم أتيت المدينة ـ يعنى مكة \_ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ، فدنوت فقلت : اسمع مقالتي يارسول الله . قال : هات . فأنشأت أقول :

أَتَانَى نَجِينٌ بعــــد هَدْء ورَقْدَةٍ ولم يَكُ فيما قـد بَلَوْتُ (٢) بكاذبٍ ثلاث ليــال قوله كل ليـــــــلة أتاك رسول من لؤى بن غالبٍ

<sup>(</sup>١) المطبوعة : وتحيارها . وهو تحريف . وما أثبته من 1 .

<sup>(</sup>٢) خ ط : قلوت . وهو تحريف ، وما أثبته عن الاكتفا

قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال : قد كنت أشتهى أن أسمع هــذا الحديث منك ، فهل يأتيك رئينًك اليوم .

قال : أمَّا منذ قرأت القرآن فلا ، ونِعْم العِوَض كتابُ الله من الجن .

ثم قال عمر : كنا يوماً فى حى من قريش يقال لهم آل ذريح وقد ذبحوا عجلا لهم والجزار يعالجه ، إذ سمعنا صوتا من جوف العجل ولا نرى شيئا ، قال : يا آل ذريح ، أمر من نجيح ، صائح يصيح ، بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله .

وهذا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخارى . وقد تساعدوا على أن السامع الصوت من العجل هو عمر بن الخطاب والله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطى فى كتابه الذى جمعه فى هواتف الجان : حدثنا أبو موسى عمران بن موسى المؤدّب ، حدثنا محمد بن عمران بن محمد ابن عبد الله الوصّابي (٢) ، عن أبيه ، عن أبي ابن عبد الله الوصّابي (٢) ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمد بن على قال : دخل سواد ُ بن قارِب السَّدُوسى على عمر بن الخطاب رضى الله

<sup>(</sup>١) الأصل غالب . وما أثبته عن الدلائل والوفا .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوبة بن جشم بن عبد شمس بن وائل .

عنه فقال: نشدتك بالله ياسواد بن قارب، هـل تحسن (۱) اليوم من كهانتك شيئاً. فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما استقبلتَ أحـداً من جلسائك بمثـل ما استقبلتني به.

قال : سبحان الله ياسواد:ماكنا عليه من شِرْكنا أعظمُ مماكنتَعليه من كهانتك، والله ياسواد لقد بلغني عنك حديث إنه لعجب من العجب.

قال: إي والله يا أمير المؤمنين إنه لعجب من العجب. قال: فحدِّثنيه.

قال : كنتُ كاهناً فى الجاهلية ، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أَتَانى نجيِّى فضربنى برجله ثم قال : يا سواد اسمع أقل لك ، قلت: هات . قال :

عجبت اللجن وإيجاسها (٢) ورَحْلها العيسَ بأحلاسها تَهُوِى إلى مكة تَبْغِى الهدَى ما مُؤْمنوها مثلُ أرجاسها فارحلْ إلى الصفوة من هاشم واشمُ بعينيكَ إلى رأسها

قال : فنمتُ ولم أَحْفل بقوله شيئاً . فلما كانت الليلة الثانية أَتَانَى فضر بنى برجله ثم قال لى : قم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك . قلت : هات . قال :

عِبتُ المِعنِّ و تِطْلابهِ وَشَدِّها العيسَ بأَقْتَابها تَهُوى إلى مكة تَبغى المُدَى ما صادقُ الجنِّ ككذابها فارحل إلى الصفوةِ من هاشيم ليس المقاديم كأذنابها

قال: فحرَّك قوله منى شيئًا، ونمتُ. فلما كانت الليلة النالثة أتانى فضربنى برجله ثم قال: يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل؟ قلت: وما ذاك؟ قال: ظهر بمكة نبى يدعو إلى عبادة ربه فالحقُّ به، اسمع أقل لك. قلت: هات. قال:

<sup>(</sup>١) لعلها : هِل تحس . بدليل قوله بعد : هل تحس اليوم منها بشيء .

<sup>(</sup>٢) ط : وأنجاسها .

عجبتُ للجن وتنفارها ورَحْلها العيس بأكوارها تَهُوى إلى مكة تَبْغى الهُدَى ما مؤمنو الجن ككفارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها

قال: فعلمت أن الله قد أراد بى خيراً. فقمت إلى بردة لى ففتقتها وابستها ووضعت رجلى فى غَرْز ركاب الناقة ، وأقبلت حتى انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فعرض على الإسلام فأسلمت ، وأخبرته الخبر فقال: « إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم » فلما اجتمع المسلمون قت فقلت:

مَدُهُ ورَقْدة ولم يَكُ فيا قد بلوتُ بكاذبِ كُلَّ ليسلةٍ أَتاكُ رسولُ مِنْ لُوَّىً بن غالبِ الإزار ووسَّطت بى الذِّ علبُ الوَجْناء عَبْرَ السباسب<sup>(1)</sup> ربَّ غسيرُه وأنك مأمونُ على كل غائب لرسلين وسيلةً إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب يا خيرَ مُرْسَلٍ وإن كان فيا جاء شيبُ الذوائب

أَتَانَى نَجَيِّى بَعْدَ هَدْ وَرَقْدة ثلاث ليالٍ قولُه كلَّ ليسلة فشمَّرْت عن ذَيْلى الإزار ووسَّطت وأعلمُ أَنَّ الله لا ربَّ غسيرُه وأنك أَدْنى المرسلين وسيلةً فرْ نا بما يأتيك يا خيرَ مُر ْسَلِ قال: فسُرَّ المسلمون بذلك.

فقال عمر : هل تحس اليوم منها بشيء ؟ قال : أما إذ علمني الله القرآن فلا .

وقد رواه محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن عمر بن حفص قال : لما ورد سواد بن قارب على عمر قال : يا سواد بن قارب ما بقي من كهانتك ؟

فغضب وقال : ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبلت أحداً من العرب بمثل هذا .

<sup>(</sup>١) الذعلب: الناقة السريعة ، والوجناء : الشابة . والسباسب : جم سبسب وهي الفلاة . هذا، وقد حرفت في الأصل : غير السباسب .

فلما رأى ما فى وجهه من الغضب ، قال : أنظر سواد . لَلّذى كنا عليه قبل اليوم من الشرك أعظمُ . ثم قال : يا سواد حدِّثنى حديثاً كنت أشتهى أسمعه منك .

قال: نعم ، بينا أنا فى إبل لى بالسَّراة ليلاً وأنا نائم ، وكان لى نجىٌّ من الجن أتانى فضر بنى برجله فقال لى : قم يا سواد بن قارب فقد ظهر بتهامة نبى يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم . فذكر القصة كما تقدم وزاد فى آخر الشعر :

وَكُنْ لَى شَفَيْعاً يُوم لَا ذُو قَرَابَةٍ سُواكَ بَمْنَ عِنْ سُوادِ بِنَ قَارِبِ فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم: «سِرْ في قومك وقُلْ هذا الشعر فيهم ».

ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن ، عن الحم بن يَعْلَى بن عطاء الحجاربي ، عن عَبَّاد بن عبد الصمد ، عن سعيد بن جبير ، قال : أخبرني سواد بن قارب الأزدى قال : كنت نائما على جبـل من جبال السَّر اة فأتاني آت فضر بني برجله . وذكر القصة أيضاً .

ورواه أيضاً من طريق محمد بن البَرَاء ، عن أبى بكر بن عياش ، عن أبى إسحاق ، عن البراء . قال : قال سواد بن قارب : كنت نازلا بالهند فجاءنى رئييِّ ذات ليلة فذكر القصة . وقال بعد إنشاد الشعر الأخير : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وفال : « أفحلحت يا سواد » .

وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن ، حدثنا على بن حرب ، حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن عبد الله العُمانى قال : كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب (١) يَسْدِن صما بقرية يقال لها سمايا ، من عُمان ، وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو حطامة

<sup>(</sup>١) الدلائل: العضوية

ومُهرة وهم أخوال مازن ، أمه زينب بنت عبد الله بن ربيعـــة بن خويص (١) أحد بني نمران .

قال مازن: فَعَتَرْنا يوما عند الصم عتيرة ، وهى الذبيحة ، فسمعت صوتا من الصم يقول: يا مازن اسم عند تُسَرّ ، ظهر خير وبَطَن شر ، بُعث نبى من مُضَر ، بدين الله الأكبر، فدَعْ نحيتا من حجر، تسلم من حَرِّسَقَر.

قال: ففزعت لذلك فزعاً شديداً.

ثم عتَرْنا بعد أيام عَتيرة أخرى ، فسمعت صوتا من الصنم يقول : أقبل إلى أقبل ، تَسْمع ما لا تَجَهل ، هذا نبى مرسل ، جاء بحق مُنْزل ، فآمِن \* به كى تَعْدِل ، عن حر نار يُسْمع ما وقودها الجندل .

قال مازن: فقلت إن هذا لعَجَب، وإن هـذا لحيرُ يُراد بى، وقدم علينا رجل من الحجاز فقلت: ما الحبر وراءك؟ فقال: ظهر رجل يقال له أحمد، يقول لمن أتاه: أجيبوا داعى الله.

فقات : هذا نبأ ما سمعت ، فَثُرْت إلى الصنم فكسرته جُذَاذا وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرح الله صدرى للإسلام ، فأسلمت ، وقلت : كَسَّرتُ ياجُرَ أَجْذَاذاً (٢٠ وكان لنا ربًّا نُطيف به ضَـلاً بتضلالِ بالهاشميِّ هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه منّى على بال بالماشميِّ هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه منّى على بال باراكباً بَلِغن عَمْراً وإخوتها أنى لِمَنْ قال ربّى ياجُرْ قالي

يعنى بعمرو : الصامت . وإخوتها : حطامة .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة : حويس بالحاء .

 <sup>(</sup>٢) الأصل باجرا . وهو تحريف . وما أنبته عن الاكتفا للـكلاعى . وفي الدلائل محرفة : باجرا .
 والأجذاذ : جم الجذ بكسر الجيم وهو الجزء المقطوع .

فقلت : يا رسول الله إنى امرؤ مولَع بالطرب وبالهلوك إلى النساء وشرب الخمر ،. وأَّلحت علينا السِّنون فأَذْهَبْن الأموال وأهزَلْن السراري ، وليس لى ولد ، فادعُ الله أن يذهب عني ما أجد ويأتينا بالحياء ، ويَهَب لي ولد .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم أُبْدِله بالطَّرَب قراءة القرآن ، وبالحرام الحلال وبالأثم وبالغُهْر عفةً ، وآته بالحياء، وهَبْ له ولدا » .

قال فأذهب الله عنى ما أجد ، وأخصبت عمان ، وتزوجتُ أربع حرائر ، وحفظت. شَطْر القرآن ، ووهب لى حَيَّان بن مازن . وأنشأ يقول :

إليك رسول الله خَبَّتْ مَطِيَّتي تجوب الفيافي مِنْ عَمَان إلى العرُّج لتَشْفَع لَى يَاخَيْرَ مَنْ وَطِئُ الْحَصَى فَيَغْفِر لَى رَبِّي فَأُرْجِبُ عِ بِالْفَلْجِ (') إلى معشر خالفتُ في الله دينهم فلارأيهم رأيي ولاشَرْ جُهم شَرْجي (٢) وكنت امرءًا بالخمر والعُهْرُ مُولعاً شبابي حتى آذنَ الجسمُ بالنهج فبدَّلني بالخمـــر خوفًا وخشيةً وبالعُهْر إحصانا فحصَّن لي فَرْجي فلله ما صَوْمِي ولله ما حَجِّي

فأصبحتُ هَمِّي في الجهاد ونيتي

قال : فلما أتيت قومي أنَّبُوني وشتموني ، وأمروا شاعرا لهم فهجاني ، فقلت إن رددت عليه فإنما أهجو نفسي .

فرحلت عنهم فأتتنى منهم زلفة عظيمة ، وكنت القيِّم بأمورهم ، فقالوا: يا ابن عم : بْنا عليك أمرا وكرهنا ذلك ، فإن أبيت ذلك فارجع وقُمُ بأمورنا ، وشأنك وما تدس به .

(٢) الشرج: الثلل.

فرجعت معهم وقلت :

<sup>(</sup>١) الفلج: الفوز والطفر .

لَبُغْضَكُمُ عندنا مرُّ مذاقته وبُغْضُنا عندكم يا قومَنا لَبَنَ لَا يَفْضُ الدهرُ إِن بُثَّتْ معائبكم وكلكم حين يُثنى عيبُنا فَطِنُ شاعرنا مُنْحَم عنكم وشاعركم في حَدْبنا مُبْلغ في شَتْمنا لسنُ مافي القلوب عليكم فاعلموا وَغرْ وفي قلوبكمُ البغضاء والإحنُ قال مازن: فهداهم الله بعد إلى الإسلام جميعاً.

\* \* \*

وروى الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبدالله ، قال : إن أول خبر كان بالمدينة بمَبْعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجن ، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم ، فقالت له : لم لا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك ، وتخبرنا ونخبرك ؟ فقال لها : إنه قد أبعث نبى بمكة حَرَّم الزنا ومُنِع منا القَرار .

وقال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن الزهرى ، عن على بن الحسين ، قال : إن أول خبرقدم المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تُدْعَى فاطمة كان لها تابع، فجاءها ذات يوم ، فقام على الجدار فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : لا إنه قد رُبعث الرسول الذى حرَّم الزنا .

وأرسله بعض التابعين أيضاً ، وسماه بابن لوذان، وذكر أنه كان قد غاب عمها مدة ، ثم لما قدم عاتبته فقال : إنى جئت الرسول فسمعته يحرِّم الزنا ، فعليك السلام .

وقال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال عثمان بن عفان : خرجنا فى عير إلى الشام ، قبل أن 'يبعث'رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كنا بأفواه الشام ، وبها كاهنة ، فتعرضتنا ، فقالت : أتانى صاحبى فوقف على بابى ، فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك ، خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق .

ثم انصرفت ُ فرجعت إلى مكة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة يدعو إلى الله عز وجل .

وقال الواقدى : حدثني محمد بن عبد الله الزُّهرى قال : كان الوحى يُسْمع ، فلما كان الإسلام مُنِعوا .

وكانت امرأة من بنى أسد يقال لها سعيرة لهـا تابع من الجن ، فلما رأى الوحى لا يستطاع أتاها فدخل في صدرها فضج في صدرها فذهب عقلها ، فبعل يقول من صدرها: وضِع العناق ، ومنع الرّفاق ، وجاء أمر لا يطاق ، وأحمد حرّم الزنا .

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى : حدثنا عبد الله بن محمد الباوى - بمصر - حدثنا محمارة بن زيد ، حدثنا عيسى بن يزيد ، عن صالح بن كيسان ، عن حدثه ، عن مر داس بن قيس السدوسي قال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرت عنده الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرجه ، فقات : يارسول الله قد كان عندنا في ذلك شيء ، أخبرك أن جارية منا يقال لها الحكصة لم يُعلم عليها إلا خيراً ، إذ جاءتنا فقالت : يامعشر دوس ، العجب العجب لما أصابني ، هل علمتم إلا خيراً ؟ قانا : وما ذاك ؟ قالت . إني لني غنمي إذ غشيتني ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة ، فقد خشيت قالت . إني لني غنمي إذ غشيتني ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة ، فقد خشيت أن أكون حبلت . حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاما أغضف له أذنان كأذني الكلب ، فحكث فينا حتى إنه ليلمب مع الغلمان إذ وثب وثبة وألقي إزاره وصاح بأعلى صوته ، وجعل يقول : ياويلة ياويلة ياعولة ، ياويل غم ، ياويل فَهُم ، من قابس النار ، الخيل والله وراء العقبة ، فيهن فتيان حسان نُجَبة .

قال: فركبنا وأخذنا للأداة وقلنا: ياويلك ماترى؟ فقال: [ هل ] من جارية

طامث؟ فقلنا: ومن لنا بها؟ فقال شيخ منا: هي والله عندي عفيفة الأم فقلنا فعجِّلها. فأتى بالجسارية وطاع الجبل وقال للجارية: اطرحي ثوبك واخرجي في وجوههم، وقال للقوم: اتبعوا أثرها، وقال لرجل منا يقال له أحمد بن حابس: ياأحمد بن حابس، عليك أول فارس. فعمل أحمد فطعن أول فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم. قال: فابتنينا عليهم بيتاً وسميناه ذا أنخلصة، وكان لا يقول لنا شيئاً إلاكان كما يقول.

حتى إذاكان مبعثك يارسول الله قال لنا يوماً : يامعشر دَوْس ، نزلت بنو الحارث ابن كعب . فركِبْنا فقال لنا : اكدسوا الخيل كدساً ، واحشُوا القوم رمساً ، انفوهم غديةً ، واشربوا الخمر عشية .

قال : فلقيناهم فهزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا : ماحالك وما الذى صنعت بنا ؟ فنظرنا إليه وقداحمرت عيناه ، وانتصبت أذناه وانبرم غضباناً حتى كاد أن ينفطر وقام .

فركبنا واغتفرنا هذه له ومكتنا بعد ذلك حينا ، ثم دعانا فقال : هل لكم فى غزوة تهك لكم عِزّاً وتجعل لكم حرزاً ويكون فى أيديكم كنزاً ؟ فقانا : ما أحوجنا إلى ذلك ، فقال اركبوا ، فركبنا فقلنا : ماتقول ؟ فقال : بنو الحارث بن مسلمة ، ثم قال : قفُوا ، فوقفنا ثم قال : عاييكم بفَهْم ، ثم قال ليس لكم فيهم دم ، عليكم بمُضَر ، هم أرباب خيل ونعم . ثم قال : لا ، رهط دريد بن الصّمة قليل العدد وفى الذمة . ثم قال لا ، وليكن عاييكم بكعب بن ربيعة وأسكنوها ضيعة عام بن صعصعة ، فليكن ولكن عاييكم بكعب بن ربيعة وأسكنوها ضيعة عام بن صعصعة ، فليكن بهم الوقيعة .

قال : فلقیناهم فهزمونا وفضحونا ، فرجعنا وقلنا : ویلك ماذا تصنع بنا . قال : ماأدری كذّ بنی الذی كان يَصْدُقنی . اسجنونی فی بیتی ثلاثا ثم ائتونی .

ففملنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه حجرة نار ، فقال : يامعشر

دوس ، حُرِست السهاء وخرج خَـيْر الأنبياء . قلنا : أين ؟ قال : بمـكة ، وأنا ميت ، فادفنونى فى رأس جبل فإنى سوف أضطرم ناراً ، و إن تركتمونى كنت عليهم عاراً ، فإذا رأيتم اضطرامى وتلهبى فاقذفونى بثلاثة أحجار ثم قولوا مع كل حجر : باسمك اللهم : فإنى أَهْداً وأُطنى .

قال: و إنه مات فاشتعل ناراً ، ففعلنا به ما أمر ، وقد قذفناه بثلاثة أحجار نقول مع كل حجر: باسمك اللهم ، فحمد وطغى .

وأقمنا حتى قدم علينا الحاج فأخبرونا بمبعثك يارسول الله .

غريب جداً .

وروى الواقدى عن أبيه عن ابن أبى ذئب ، عن مسلم بن جندب ، عن النَّقْر بن سفيان اللَّذَكَى ، عن أبيه . قال : خرجنا في عير لنا إلى الشام ، فلما كنا بين الزرقاء ومُعان قد عرَّسنا (۱) من الليل ، فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : أيها النُّيَّام هُبُّوا ، فليس هذا بحين رقاد ، قد خرج أحمد ، فطردت (۲) الجن كل مَطْرد .

ففزعنا ونحن رُفقَةٌ حزاورة (٢) كلهم قد سمع بهذا .

فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش فى نبى قد خرج فيهم من بنى عبد المطلب اسمه أحمد .

ذكره أبو نعيم .

وقال الخرائطي : حدثنا عبد الله بن محمد البَلَوي (١) \_ بمصر حدثنا محمَّارة بن زيد ،

<sup>(</sup>١) الوفا: وقد عرسنا . (٢) الوفا: وطردت .

<sup>(</sup>٣) الأَصل : حزورة ، وما أثبته من الدلائل لأبي نعيم . والحزاورة جمع حزور كجعفر وهو الرجل القوى .

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء واللام نسبة إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، اللباب ١٤٤/١ .

حدثنى عبد الله بن العلاء ، حدثنى يحيى بن عُرُوة ، عن أبيه ، أن نفراً من قريش منهم ورقة ابن نوفل بن أسدبن عبد العُرَّى بن تُقصى ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وعبد الله بن جحش بن رئاب ، وعثمان بن الحويرث، كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه، قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيداً ، كانوا يعظمونه وينحرون له الجزُور ، ثم يأ كلون ويشربون الخرويعكفون عليه ، فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوباً على وجهه ، فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله ، فانقاب الثالثة . إلى حاله ، فلم يلبث أن انقاب انقلاباً عنيفاً ، فأخذوه فردوه إلى حاله ، فانقاب الثالثة .

فلما رأوا ذلك اغتمُّوا له وأعظموا ذلك . فقال عثمان بن الحويرث : ماله قد أكثرَ التَّنكُُسُ ؟! إن هذا لأمر قد حدَث . وذلك فى الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجعل عثمان يقول :

صَنَاديدُ وفد من بعيد ومن قُرْبِ أَذاك سفيك أم تنكَسْت للعُتُب نَبُوء بإقرارٍ و نَاوِى عن الذنب في الموثان بالسيد الربّ

أيا صَنَمَ العيدِ الذي صُفَّ حولَه تنكَسْتَ مغلوبًا فما ذاك قُلْ لنا فإن كان من ذنب أَتَيْنَا فإننا وإن كنت مغلوبًا ونكَسَّتَ صاغرًا

قال : فأخذوا الصم فردوه إلى حاله . فلما استوى هتف بهم هاتف من الصم بصوت جهير وهو يقول :

جميع ُ فجاج الأرض في الشرق والغربِ قلوب ملوك الأرض طراً من الرعب وقد بات شاه الفُر سفى أعظم الكر ب فلا مخت ولا كذب

تردَّی لمولود أنارت بنـــوره وخَرَّت له الأوثان طُرِّاً وأَرْعَدَتْ ونارُ جميع الفرس باخَتْ وأظلمت وصَدَّت عن الـكُهَان بالغَيب جِبُّها فيا لقصيّ ارجعوا عن ضلالكم وهُبُّوا إلى الإسلام والمُنزل الرَّحْبِ (١) قال : فلم السمعوا ذلك خلصوا نجيًّا ، فقال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض .

فقالوا : أجل !

فقال لهم ورقة بن نوفل: تعلمون والله ما قومُسكم على دينٍ ، ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم ، ما حجر "تَطِيفون به لا يَسْمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر؟! يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين .

قال : فخرجوا عنه ذلك يضربون فى الأرض ويسألون عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام .

فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى عَلمِ علماً .

وأما عثمان بن الحويرث فسار إلى قيصر فتنصَّر وحَسُنت منزلته عنده .

وأما زيد بن عمرو بن نُفَيل فأراد الخروج ُ فبس.

ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب فى الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة ، فلقى بها راهباً عالماً فأخبره بالذى يطلب ، فقال له الراهب : إنك لتطلب ديناً ما تجد من يحملك عليه ، ولكن قد أظلك زمان نبى يخرج من بلدك يُبعث بدين الحنيفية .

فلما قال له ذلك رجع يريد مكة فغارت (٢) عليه نُكَم فقتلوه .

<sup>(</sup>۱) لا يستطاع تقبل هذه الأشعار ولا الرضا بهذه الأخبار التسكلفة التي تغلب عليها المزعة الأسطورية ولقد كان الأقدمون لا يجدون غضاضة في نقل هـذه الأخبار وروايتها ، بل والسكوت عليها وكانت في نظرهم تؤيد الدين وتخدمه ، أما في عصرنا الذي لا يقبل الحبر إلا بعد التمحيص والنقد فلا تثبت أمثال هذه الروايات أمام النظر العلمي ؛ وكل ما نريده أن يفهم القارئ أنه في حل من رفض هـذه الروايات الأسطورية ، هذا والجانب الأخير من الرواية وهو مابعد هذا الشعر صحيح مقبول يثبته التاريخ وقد رواه عدة ، منهم السكلاغي في الاكتفا . (٢) كذا والقياس أغارت .

وأما عبد الله بن جعش فأقام بمكة حتى بعث النبي صلّى الله عليه وسلم ، ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة ، فلما صار بها تنصَّر وفارق الإسلام ، فكان بها حتى هلك هنالك نصرانياً .

تقدم فى ترجمة زيد بن عمر بن ُنفَيل له شاهد .

وقد قال الخرائطى: حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق ، حدثنا عمرو ابن عثمان ، حدثنى أبى ، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز ، حدثنى محمد بن عبد العزيز ، عن الزُّهرى ، عن عبد الرحمن بن أنس السُّلى ، عن العباس بن مِر داس أنه كان يعر (۱) في القاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بياض مثل اللبن فقال ؛ يا عباس بن مرداس ، ألم تر أن السهاء قد كفَّت أحراسها ، وأن الحرب تجرعت أنفاسها ، وأن الخيل وضعت أحلاسها ، وأن الذي نزل بالبر والتقوى ، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ، صاحب الناقة القصوى .

قال : فرجعت مرعوبا قد راعنى ما رأيت وسمعت ، حتى جئت وثناً لنا يدعى الضّمار (٢) وكنا نعبده ونكلم من جوفه فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه يقول :

قُلْ للقبائل من سُليم كلِّهِ الصَّلَةِ مَا للسَّجَدِ هلكُ الصَّلَةِ مع النبي محمدِ هلكُ الضَّمَار وكان يُعبَدُّ مر"ة قب ل الصلاة مع النبي محمدِ إن الذي ورث النبوة والهدى بَعْدَ ابنمريم من قريشٍ مُهنَّدِي

قال : فخرجت مرعوبا حتى أتيت قومي فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر ،

<sup>(</sup>١) أي يعالجها . (٢) الأصل الفياد، وما أثبته من الاكتفا وابن هشام، وفي القاموس : والضار ككتاب . . وصنم عبده العباس بن مرداس ورهطه .

وخرجت فى ثلاثمائة من قومى بنى حارثة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ، فدخلنا المسجد ، فلما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : « يا عباس كيف كان إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال فسُرَّ بذلك وأسلمت أنا وقومى .

ورواه الحافظ أبو نعيم فى الدلائل من حديث أبى بكر بن أبى عاصم عن عمرو ابن عثمان به .

ثم رواه أيضا من طريق الأصمعي ، حدثني الوَصَّافي (١) ، عن منصور بن المُعْتَمر ، عن قبيصة بن عمرو بن إسحاق الُخزَاعي ، عن العباس بن مِرْداس السُّلي قال :

أول إسلامى أن مِر °داساً أبى ، لما حضرته الوفاة أوصانى بصنم له يقال [له] ضِمَار (٢) فِعلته فى بيت وجعلت آتية كل يوم صرة ، فلما ظهر النبى صلى الله عايه وسلم سمعت صوتا مُر °سلا فى جوف الليل راعَنى ، فوثبت إلى ضمار (٢) مستغيثا ، وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول :

قال: فكتمته الناس، فلما رجع الناس من الأحزاب بينا أنا في إبلى بطرف العقيق من ذات عِرْق راقداً، سمعت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول: النور الذي

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى وصاف وهو اسم جماعة منهم وصاف بن عامر العجلى .. ينسب إليه عبيد الله بن الوليد ابن عبد الرحمن بن قيس الوصافى يروى عن عطية وعطاء، سمع منه يعلى بن عبيد ووكيع وغيرهما ؟ وكان منكر الحديث اللباب ٣/٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ضهاد وهو تحريف .

وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء في ديار إخوان بني العنقاء . فأجابه هاتف من شماله وهو يقول:

بشّر الجنّ وإبلاسها ، أن وضعت المطى أحلاسَها ، وكَالَأْت السماء أحراسُها قال : فوثبت مذعوراً وعلمت أن محمداً مرسل ، فركبت فرسى واحتثثت السير حتى انتهيت إليه فبايعته ، ثم انصرفت إلى ضار فأحرقته بالنار ، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته شعراً أقول فيه :

ضَارا لربِّ العالمين مشاركاً أولئك أنصارُ له ما أولئكاً ليسلك في وَعْتِ الأمورِ المسالكاً وخالفت من أمسى يريد المهالكا أبايع نبيَّ الأكرمين المباركا من الحق فيه الفصلُ فيه كذلكا وأولُ مبعوث يُجيب الملائكا فأحْد مها حتى أقام المناسكا فأحْد مها حتى أقام المناسكا توسَّطْت في الفَرْعين والمجدمالِكا على ضُمْرُ ها تبقى القرون المباركا وجَدْناك محضاً والنساء العواركا(١)

لعَمْرُك إِنى يومَ أَجْعَل جاهلا وتَرْ كَى رسولَ الله والأَوْسَ حوله كتاركِسَهُل الأرضوا لحزْن يَبْتغي فآمنتُ بالله الذى أنا عَبْ لله الذى ووجَّهْتُ وجهى نحو مكة قاصداً نبى أَتانا بَعْدَ عيسى بناطقٍ نبى أَتانا بَعْدَ عيسى بناطقٍ أمين على القرآن أولُ شافع تلافى عُرَى الإسلام بعد انتقاضها عنين له ياخسير البرية كلبًا وأنت المصقى مِنْ قريشٍ إِذَا سَمَتْ إذا انتسب الحيّان كعب ومالك

<sup>(</sup>١) على ذلك الشعر \_ مع مافيه من ركاكة \_ علامات الصنعة والافتراء منها :

١ ــ لم يخص الأوس بالذكر مع أنهم بعد الإسلام لم يعد لهم ذكر مستقلٍ بل هم والحزرج أنصار .

٢ - وقوله: « ووجهت وجهى نحو مكذ . . » مع أنه يذكر أنه يأبي ترك رسول الله والأوس حوله
 وذلك في المدينة ، ومع أنه ذكر من قبل أن ذلك كان بعد رجوع الناس من الأحزاب .

قال الخرائطى: وحدثنا عبد الله بن محمد البَلَوى بمصر ، حدثنا عمارة بن زيد ، حدثنا إسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن محمود من آل محمد بن مسلمة ، قال : بلغنى أن رجالا من خَثْعم كانوا يقولون : إن مما دعانا إلى الإسلام أنا كنا قوما نعبد الأوثان ، فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه يرجون الفرَج من عنده لشيء شجَر بينهم ، إذ هتف بهم هاتف يقول :

من بين أشياخ إلى غلام (١)
ومُسْندُ الحَــكم إلى الأصنام
أم لا ترون ما الذي أمامي
قد لاح للناظر من يهام م قد جاء بعد الكفر بالإسلام
ومن رسول صادق الكلام م يأمرُ بالصلاة والصيام يا أيها الناس ذوو الأجسام ما أنتم وطائش الأحلام أكثُ مَ في حيرة نيام (٢) من ساطع يجلود حجى الظلام ذاك نبئ سيد الأنسام أكر مه الرحمن من إمام أعدل ذى حكم من الأحكام (٣) والبر والصّلات للأرحام والبر والصّلات للأرحام

<sup>=</sup> ٣ \_ وكيف علم العباس سريعا \_ ممأنه حديث الإسلام \_ أن رسول الله أول شافع وأول من تنشق عنه الأرض مع أن ذلك من التفاصيل الدقيقة الى لم تكن تقررت في ذلك الوقت ، وعلى كل فلا يستطيع حديث عهد بالإسلام أن يحيط بها .

٤ - كذلك قوله: تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها .. إلا أن يفسر الإسلام بالدين عموما ، وهذا فهم
 خاص لايتمكن منه العباس في ذلك الوقت . ومامعنى أقام المناسكا ..

إن هذا الشعر مثل واضح للصنعة والافتراء .

<sup>(</sup>١) الاكتفا : يا أيها الناس ذوو الأجسام . ومسند الحسكم إلى الأصنام .

<sup>(</sup>٢) الاكتفا : أكلُّكم أوره كَالْكَهَام . والأُوره : الأَحْق .

<sup>(</sup>٣) الاكتفا: أعدل في الحسكم من الحكام.

## والرجس والأوثان والحرام من هاشم في ذروة السنام \* مستعلنا<sup>(۱)</sup> في البلد الحرام \*

قال : فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمنا .

وقال الخرائطى: حدثنا عبد الله البَلَوى ، حدثنا عُمَارة ، حدثنى عبيد الله بن الملاء ، حدثنا محمد بن عكبر ، عن سعيد بن جبير ، أن رجلا من بنى تميم يقال له رافع بن عمير ، وكان أهدى الناس للطريق وأُسْرَاهم بليل وأهجمهم على هَوْل ، وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب ، لهدايته وجراءته على السير ، فذكر عن بدء إسلامه قال :

إنى لأسير برمل عالج (٢) ذات ليسلة إذ غلبنى النوم فنزلت عن راحلتى وأتختها وتوسدت ذراعها و بمت ، وقد تعوذت قبل نومى فقلت : أعوذ بعظيم هذا الوادى من الجن من أن أوذكى أو أهاج . فرأيت فى منامى رجلا شاباً يرصد ناقتى وبيده حربة يريد أن يضعها فى نحرها ، فانتبهت لذلك فزعاً فنظرت يميناً وشمالا فلم أر شيئاً ، فقلت : هذا حلم . ثم عُدْت فغفوت فرأيت فى منامى مثل رؤياى الأولى ، فانتبهت فدرت حول ناقتى فلم أر شيئاً وإذا ناقتى ترعد ، ثم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقتى تصطرب ، والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذى رأيت فى المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو يقول :

مَهْلاً فِدًا لك مِنْزرى وإزارى واختَرْ بها ما شئت من أثوارِى ألّا رَعَيْتَ قرابتي وذِماَرِي يامالك بن مُهَلْمِــــل بنِ دِثَارِ عن ناقة الإنسى ً لا تَعْرِض لها ولقد بدا لِيَ منك ما لم أحتسب

<sup>(</sup>١) الاكتفا : مستعلن .

<sup>(</sup>٢) العالج : المرتفع .

تبًّا لفعلك يا أبا العَفَّـــــارِ لعلمت ماكشفت من أخباري

تسمو إليب بحربة مسمومة لولا الحياء وأن أهلك جـــــــيرة " قال فأجابه الشاب وهو يقول:

إن الخيـــار هم بنو الأخيار فاقصد لقصدك يامُعَكْبر إنما كان الجبير مهلهل بن دثار

أأردتَ أن تعلو وتَخفْض ذكرنا 

قال: فبينًا ها يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقــال الشيخ للفتي: قم يا ابن أخت فخذ أيها شئت فداء لناقة جارى الإنسى . فقام الفتى فأخذ منها ثوراً وانصرف. ثم التفت إلى الشيخ فقال: ياهذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هُولَه فقل: أعوذ بالله ربِّ محمد من هولِ هـذا الوادى . ولا تَعُذْ بأحد من الجن فقد بطل أمرها . قال : فقلت له : ومن محمد هذا ؟ قال : نبي عربي ، لا شرقي ولا غربي ، بُعث يوم الاثنين . قلت : وأين مسكنه ؟ قال : يثرب ذات النخل . قال : فركبت راحلتي حين برق لى الصبح وجدَدْتُ السيرَ حتى تقحمت المدينة ، فرآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني بحديثي قبل أن أذكر له منه شيئًا ودعاني إلى الإسلام فأسلمت (١).

قال سعید بن جبیر وکنا نری أنه هو الذی أنزل الله فیه ( وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ مِنَ الجنِّ فزادوهم رَهَقاً ﴾ .

وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، عن داود ابن الحسين ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، عن على ، قال : إذا كنت بواد تخاف السبع فقل أعوذ بدانيال والجب، من شر الأسد .

<sup>(</sup>١) وهذا أيضًا مما لايترتب على ثبوته شيء ، وهو من أساطير العزب عن الجن وما أكثرها .

وروى البَلَوى عن عمارة بن زيد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى يحيى بن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، عن ابن عباس قصة قتال على الجن بالبئر ذات العَلَم التي بالجحفة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقى لهم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إليهم ، وهي قصة مطولة منكرة جدا والله أعلم .

وقال الخرائطى: حدثنى أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقى وغيره ، حدثنا سليمان ابن بنت شرَحْبيل الدمشقى ، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج ، حدثنا خالد بن سعيد ، عن الشَّعبى ، عن رجل قال : كنت فى مجلس عمر بن الخطاب وعنده جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فضائل القرآن فقال بعضهم : خواتيم سورة النحل . وقال على : فأين أنتم عن فضيلة آية الكرسى : أما إنها سبعون كلة فى كل كلة بركة .

قال: وفى القوم عمرو بن معدى كرب لا يحير جوابا ، فقــال: أين أنتم عرب بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عمر: حدثنا يا أبا ثور.

قال : بينا أنا فى الجاهلية إذ جهدنى الجوع فأقحمت فرسى فى البَرِّية فما أصبت إلا بيضَ النعام ، فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ عربى فى خيمة ، وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ومعه غنيات له ، فقلت له : استأسر ثكلتك أمك . فرفع رأسه إلى وقال : يافتى إن أردت قرَّى فانزل وإن أردت معونة أعناك . فقلت له : استأسر . فقال :

عرضْنَا عليك النُّزْلَ منا تكرُّماً فلم تَرْعُوى جهلاً كفعل الأشائم وجئت ببهتان وزور ودون ما تمنَّيته بالبَيْضِ (١) حَزُّ الغلاصم قال : ووثب إلى وثبة وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . فكأنى مَثْلَت تحته .

<sup>(</sup>١) يقصد بالبيض هنا : ابنته وحرعه .

ثم قال : أقتلك أم أُخلِّى عنك ؟ قلت : بل خَلِّ عنى . قال : فخلى عنى . ثم إن نفسى جاذبتنى بالمعاودة . فقلت استأسر ثكلتك أمك فقال :

ببسم الله والرحمن فُزُنا هنالك والرحيم به قَهَرُنا وما تُغُنى جَلَادة ذى حفاظ إذا يوماً (١) لمعركة برزْنا

ثم وثب لى وثبة كأنى مثلت تحته . فقال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قال : قات بل خَلِّ عنى . فإلى عنى فانطلقت غير بعيد . ثم قلت فى نفسى : ياعمرو أيقهرك هذا الشيخ ! والله لَلموت خير لك من الحياة ، فرجعت إليه فقلت : استأسر ثكلتك أمك . فوثب إلى وثبة وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحيم فكائى مثلت تحته ، فقال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قلت : بل خَلِّ عنى . فقال : هيهات ، ياجارية ائتيني بالمُدْية . فأتته بالمدية فجز ناصيتي ، وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجز ت ناصيته استَ عبدته ، فكنت معه أخدمه مدة . ثم إنه قال : ياعمرو أريد أن تركب معى البَرِّية وليس بى منك وجل ، فإنى ببسم الله الرحمن الرحيم لواثق .

قال: فسرنا حتى أتينا واديا أشباً مَهُولا مُغُولاً. فنادى بأعلى صوته ببسم الله الرحمن الرحيم. فلم يبق طير في وكره إلا طار. ثم أعاد القول فلم يبق سبع في مَر بضه إلا هرب، ثم أعاد الصوت فإذا نحن بحبشي قد خرج علينا من الوادى كالنخلة السحوق، فقال لى: ياعرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: غلبه صاحبي باللات والعزى فلم يصنع الشيخ شيئاً. فرجع فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: أجل ولست بعائد. فقال: إذارأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. فقلت: أجل ولست بعائد. فقال المات قد اتحدا قد اتحدا قد المحدن الرحيم.

<sup>(</sup>١) الأصل : يوم :

قلت : غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم ، فاتكا عليه الشيخ فَبَعَجه بسيفه فاشتق بطنه ، فاستخرج منه شيئًا كهيئة القنديل الأسود ثم قال : ياعرو هذا غِشُّه وغله . ثم قال: أتدرى مَن تلك الجارية ؟ قلت : لا . قال : تلك الفارعة بنت السليل المُجْرُهمي من خيار الجن . وهؤلاء أهلها بنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله عليــه ببسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : قد رأيت ماكان منى إلى الحبشي . وقد غلب على الجوع فاثتني بشيء آكله ، فأقحمت بفرسي البَرِّية فما أصبت إلا بيض النعام ، فأتبيته به فوجدته نائما ، وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبة ، فاستللته فإذا هو سيف عرضه شِبْر في سبعة أشبار ، فضربت ساقيه ضربةً أَبَنْت الساقين مع القدمين ، فاستوى على قفا ظهره وهو يقول قاتلك الله ما أغدرك ياغـدار . قال عمر : ثم ماذا صنعت ؟ قلت : فلم أزل أضربه بسيفي حتى قطعته إربا إربا . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول :

بالغدر نِلْتَ أَخَا الإسلام عن كَتَبِ مَا إِن سَمَّعَتُ كَذَا فِي سَالُفُ الْعَرَبِ والعُجْم تأنف ممــــا جئتَه كُرَماً إنى لأعجب أنَّى نلت قِتْلَتـــــه قرْمُ عفا عنك مراتٍ وقــــد علقت لوكنتُ آخــــذُ في الإسلام مافعلوا 

تَبًّا لمـــــا جنته في السيد الأرِب أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب ؟ بالجسم منك يداه موضيع العطب في الجاهلية أهـــلَ الشرك والصلب تدعو لذائقهـ الويل والحرب

قال: ثم ما كان من حال الجارية ؟ قلت: ثم إني أتيت الجارية. فلما رأتني قالت: مافعل الشيخ ؟ قلت: قتله الحبشي ، فقالت: كذبت بل قتلته أنت بغــدرك نم أنشأت تقول :

<sup>(</sup>١) أي مهلكة .

ياعين جودى للف ارس المغوار ثم جودى بواكفاتٍ غِــزَارِ لا تَمَلِّي البكاء إذ خانك الده رُ بوافٍ [ ذى ] حقيقة صبارِ وتُق وذى وقارٍ وحِــلم وعـــديل الفخار يومَ الفخارِ لَهُفَ نفسى على بقـائك عرو أسلمتك الأعمارُ للأقـــدارِ ولعمرى لولم تَرُمْه بغـــدر رُمْتَ ليناً كصارم بتـــارِ

قال : فأحفظنى قولها فاستلات سيفى ودخلت الخيمة لأقتلها فلم أر فى الخيمة أحداً . فاستقت الماشية وجئت إلى أهلى .

وهذا أثر عجيب <sup>(١)</sup> .

والظاهر أن الشيخ كان من الجان وكان ممن أسلم وتعلمالقرآن ، وفيا تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم . وكان يتعوذ بها .

\* \* \*

وقال الخرائطى: حدثنا عبد الله بن محمد البَلَوى ، حدثنا عمارة بن زيد ، قال : حدثنى عبد الله بن العلاء ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جدته أسماء بنت أبى بكر ، قالت : كان زيد بن عمرو بن نفيل ، وورقة بن نوفل يذكر ان أنهما أتيا النجاشى بعدر جوع أبرهة من مكة ، قالا : فلما دخلنا عليه قال لنا : اصْدُقانى أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحة فضرب عليه بالقداح فسَلِم ونُحُرِت عنه إبل كثيرة ؟ قلنا : نعم . قال : فهل لكما علم مهم مافعل ؟

قلنا: تزوج امرأة يقال لها آمنة بنت وهب تركها حاملا وخرج. قال: فهل تعلمان ولد أم لا؟ قال ورقة بن نوفل: أخبرك أيها الملك، إنى ليلةً قد بيتُ عند وثن لناكنا نطيف به، ونعبده إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول:

<sup>(</sup>١) بل هو أسطورة لا سبيل إلى تصديقها .

ولد النبي فَذلَّت الأملاك و نَالَى الضلال وأدبر الإشراك مم انتكس الصم على وجهه فقال زيد بن عرو بن نَفيل: عندى كغبره أيها الملك. قال: هات قال: أنافى مثل هذه الليلة التي ذكر فيها حديثه خرجت من عند أهلى وهم يذكرون حَمْل آمنة حتى أتيت جبل أبى تُوبيس أريد الخلو فيه لأمر رابنى ، إذرأيت رجلا نزل من السماء له جناحان أخضران ، فوقف على أبى قبيس ثم أشرف على مكة فقال: ذَلَّ الشيطان و بطلت الأوثان ، ولد الأمين . ثم نشر ثو با معه وأهوى به نحو المشرق والمغوب ، فرأيته قد جالً ماتحت السماء وسطع نور كاد أن يختطف بصرى وهالني مارأيت . وخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة ، فسطع له نور أشرقت له يهامة وقال: ذَكَّ الأرض وأدَّت ربيعها . وأوما إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها .

قال النجاشى : و يحسكما أخبركما عما أصابنى ، إنى لنائم فى الليلة التى ذكرتما فى قبة وقت خلوتى ، إذ خرج على من الأرض عنق ورأس ، وهو يقول : حَلَّ الويلُ بأصحاب الفيل ، رَمتُهم طير أبابيل ، بحجارة من سِجيل هلك الأشرم المعتدى المجرم ، وولد النبى الأمى ، المسكم الحرمى ، من أجابه سَعِد ، ومن أباه عَيد . ثم دخل الأرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام ، ورمت القيام فلم أطق القيام ، فصرعت القبة فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام ، ورمت القيام فلم أطق القيام ، فحبوهم عنى ثم أطلق بيدى ، فسمع بذلك أهلى فجاءونى فقلت : احجبوا عنى الحبشة ، فحجبوهم عنى ثم أطلق عن لسانى ورجلى .

وسیأتی (۱) إن شاء الله تعالی فی قصة المولد رؤیا کسری فی سقوط أربع عشرة شرفة من إبوانه ، و خمود نیرانه ورؤیا موبدانه ، و تفسیر سطیح لذلك علی یدی عبد المسیح . وروی الحافظ أبوالقاسم بن عساكر فی تاریخه فی ترجمة الحارث بن هانی بن الله الم بن عساكر فی تاریخه فی ترجمة الحارث بن هانی بن الله الم بن عمرو العدری ، عن أبیه عن جده ، عن أبیه عن زمل بن عمرو العدری ،

<sup>(</sup>١) قد مراذلك .

قال: كان لبنى عُذْرة صنم يقال له صمام ، وكانوا يعظمونه ، وكان فى بنى هند بن حِرَام ابن ضبة بن عبد بن كبير (ا) بن عُذْرة ، وكان سادنه رجلاً بقال له طارق ، وكانوا يَعْتَرون عنده . فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا صوتاً يقول : يا بنى هند بن حرام ، ظهر الحق وأوْدَى صمام ، ودفع الشرك الإسلام . قال : ففزعنا لذلك وهالنا . فمكثنا أياماً ثم سمعنا صوتاً وهو يقول : يا طارق ياطارق ، بُعث النبى الصادق ، بوحى ناطق ، صَدَع صادع بأرض تهامة ، لناصريه السلامة ، وخاذليه الندامة ، هذا الوداع منى إلى يوم القيامة .

قال زمل : فوقع الصنم لوجهه . قال: فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من قومي وأنشدته شعراً قلته :

إليك رسول الله أعمَلْتُ نَصَّها وكَلَقْتُهَاحَزْنَا وغَوْراً مِنَ الرملِ لأنصر خيرَ الناس نصراً مؤزَّراً وأعقد حبلاً مِن حبالك في حَبلي وأشهد أن الله لا شيء غيرُه أدينُ به ما أثقلَتْ قدمي نعلي

قال : فأسلمت وبايعته ، وأخبرناه بما سمعنا فقال : « ذاك من كلام الجن » ·

ثم قال: « يا معشر العرب ، إنى رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة ، أدعوهم إلى عشر عبادة الله وحده ، وأنى رسوله وعبده ، وأن تحجوا البيت وتصوموا شهراً من اثنى عشر شهراً وهو رمضان ، فمن أجابنى فله الجنة نُزُلاً ، ومن عصانى كانت النار له مُنقَلبا » . قال : فأسلمنا وعقد لنا لوا ، وكتب لناكتاباً نسخته : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومَن أسلم معه خاصة ، إنى بعثته إلى قومه عامداً ، فمن أسلم فني حز ب الله ورسوله . ومن أبى فله أمان شهرين . شهد على بن أبى طالب ومحمد بن مسلمة الأنصارى » .

<sup>(</sup>١) الأصل : كثير وهو تحريف .

ثم قال ابن عساكر: غريب جداً (١).

وقال سعید بن یحیی بن سعید الأموی فی مغازیه : حدثنی محمد بن سعید \_ یعنی عمه \_ قال : هتف هاتف من من الجن علی أبی قبیس فقال :

ما أدق العقول والأفهام دين آبائها الحاة الكرام ورجال النخيول والآطام تقتول الوالدين والأعرام ماجد الوالدين والأعرام ورواحاً من كُر بة واغتمام

قَبَّح الله رأيس كم آل فهر حين تُغْضِى لمن يعيبُ عليها حالف الجِن جن بُصْرَى عليكم عالف الجِن جن بُصْرَى عليكم يوشك الخيل أن تروها (٢) تهادى هل كريم منكم له نفس حُر ضربة تكون نكالاً

قال ابن عباس: فأصبح هذا الشعر حديثًا لأهل مكة يتناشدونه بينهم. فقال رسول. الله صلى الله عليـه وسلم: « هذا شيطان يكلِّم الناس فى الأوثان، يقال له مسعر، والله. مُخْزيه » فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول:

نَحَن قَتَلْنَا فَى ثَلَاثٍ مِسْعَرًا إِذْ سَفَّه الجَنَّ وَسَنَّ الْمُنْكُرِا قَنَّعْتُهُ سَيْفًا حُسَامًا مُشهَرًا بِشَتْمِه نبيَّنَا اللَّطَهَّرَا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هـــذا عفريت من الجن اسمه سمج آمن بى سميته عبد الله ، أخبرنى أنه فى طَلَبَه ثلاثة أيام » فقال على : جزاه الله خيراً يا رسول الله .

<sup>(</sup>١) وما الذي يحمل على رواية الأخبار الواهية ثم التعليق عليها بأنها غريبة جداً ! لقد كان الأولى نبذها وفي الثابت الصحيح غنية عن الغرائب والعجائب .

<sup>(</sup>٢) ط: أن تردها . وهو تجريف .

وقد روى الحافظ أبو نعيم في الدلائل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي حرب الصَّفَّار ، حدثنا عباس بن الفرج الرِّياشي ، حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت ، عن أبيه ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شَهَر بن حَوْشب ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضر موت في حاجة قبل الهجرة ، حتى إذا كنت في بعض الطريق ساعة من الليل فسمعت هاتفا يقول :

أبا عرو تناوبني (١) السُّهودُ وراح النومُ وامتنع الهُجُودُ لذِرُ عصابة سَلَقُوا وبادُوا وكُلُّ الْخَلْقِ قَصْرهُمُ يَبِيكُ لذِرُ عصابة سَلَقُوا وبادُوا وكُلُّ الْخَلْقِ قَصْرهُمُ يَبِيكُ تولَّوْا واردين إلى المَنايا حياضاً ليس مَنْهِلَها الوَرُودُ مَضُوا لسبيلهم وبقيتُ خَلْفاً وحيداً ليس يُسْعَفني وحيدُ سُدًى لا أستطيع علاج أم إذا ما عالج الطفلُ الوليكُ فَلَاياً ما بقيتُ إلى أناسٍ وقد باتت بَمَهْلَكِها تَمُودُ وعادٌ والقرور بذى شَعُوب سواء كلُّهم إِرَمْ حصيدُ

قال: ثم صاح به آخر: يا خرعب، ذهب بكالعجب؟ إن العجب كل العجب بين زهرة ويثرب.

قال : وما ذاك يا شاحب ؟ قال : نبى السلام ، بُعث بخير الكلام إلى جميع الأنام ، فاخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام .

قال : ما هذا النبي المرسل والكتاب المنزل ، والأمى المفضل ؟ قال رجل من ولد لُوَّى بن غالب ، بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كنانة ·

<sup>(</sup>١) خ ط: ناوبني.

قال: هيهات فات عن هذا سِنِّى ، وذهب عنه زَمَنى ، لقد رأيتنى والنضر َ بن كنانة نرمى غرضاً واحداً ، ونشرب حَلْباً بارداً ، ولقد خرجت به من دَوْحة فى غداة شَبِمَة (١) وطلع مع الشمس وغرب معها ، ويروى ما يَسْمَع و يُثبت ما يُبُصْر ، ولئن كان هذا من ولده لقد سُلَّ السيف وذهب الخوف ، ودُحِض الزِنا ، وهلك الربا .

قال: فأخبرنى ما يكون؟ قال: ذهبت الضراء والبؤس والمجاعة ، والشدة والشجاعة إلا بقية في خَزَاعة . وذهبت الضراء والبؤس ، والخلق للنفوس إلا بقية من الخزرج والأوس. وذهبت الخيلاء والفخر ، والنميمة والغدر ، إلا بقية في بنى بكر . يعنى ابن هو ازن . وذهب الفعل المندِّم والعمل المؤثِّم ، إلا بقية في خَثْم .

قال: أخبرنى ما يكون؟ قال: إذا غُلبت البَرَّة ، وكُظِمِتْ الْحَرَّة ، فاخرج من بلاد الهجرة ، وإذا كُفَّ السلام ، وقطعت الأرحام، فاخرج من البلد الحرام . قال : أخبرنى ما يكون؟ قال: لولا أذن تسمع ، وعين تلمع، لأخبرتك بما تفزع . ثم قال:

قال : ثم صَرْصَرَ صرصرة كأنها صرصرة حُبْلي ، فذهب الفجر، فذهبت الأنظر فإذا عَظاَية (٢) و ثعبان ميتان .

قال : فما علمت أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينــة إلا بهــذا الحديث .

ثم رواه عن محمد بن جعفر ، عن إبراهيم بن على ، عن النضر بن سلمة ، عن حسان ابن عبادة بن موسى ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شَهْر ، عن ابن عباس عن سعد بن عبادة . قال : لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة خرجت إلى حضرموت لبعض الحاج ، قال : فقضيت حاجتي ثم أقبلت حتى إذا كنت ببعض الطريق يمث ، ففزعت من الليل بصائح يقول :

<sup>(</sup>١) شبمة : باردة . (٢) العظاية : دويبة ملساء تمثىي مشياً سريعاً ثم تقف .

أبا عمرو تَنَاوَبنى السهودُ وراح النوم وانقطع الهجودُ وذكر مثله بطوله .

وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا إبراهيم بن على ، حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية محمد بن موسى ، عن العطاف بن خالد الوَصَّابى ، عن خالد بن سعيد ، عن أبيه قال : سمعت تمياً الدَّارى يقول : كنت بالشام حين بعث النبى صلى الله عليه وسلم ، فخرجت لبعض حاجتى فأدركنى الليل . فقلت : أنا فى جوار عظيم هذا الوادى الليلة . قال : فلما أخذت مضجعى إذا أنا بمنادى ينادى لا أراه : عُذْ بالله ، فإن الجن لا تجير أحداً على الله . فقات أيم الله [ما] تقول ؟ فقال : قد خرج رسول الأميين رسول الله ، وصاينا خلفه بالحجُون . فأسلمنا واتبعناه ، وذهب كيد الجن ورُمِيت مالشّهب ، فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم .

قال تميم : فلم أصبحت ذهبت إلى دير أيوب ، فسألت راهبا وأخبرته الخبر. فقال الراهب : قد صَدَقوك ، يَخْرج من الحرَم ، ومُهاَجره الحرم ، وهو خير الأنبياء فلا تُسْبق إليه .

وقال حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن يزيد الهُذَل ، عن عبد الله بن ساعدة الهذل ، عن أبيه قال : كنا عند صنمنا سُواع ، وقد جلبنا إليه غما لنا مائتى شاة قد أصابها جرك ، فأدنيناها منه لنطلب بركته ، فسمعت مناديا من جوف الصنم ينادى : قد ذهب كيدُ الجن ورُمِينا بالشَّهب، لنبيِّ اسمه أحمد .

قال فقلت غويت والله . فصدَفْتُ وجه عَنمَى مُنْجداً إلى أهلى فرأيت رجلا ، فجرنى بظهورالنبى صلى الله عليه وسلم .

ذكره أبو نميم هكذا معلقا .

ثم قال : حدثنا عمر بن محمد بن جعفر ، حدثنا إبراهيم بن السندى ، حدثنا النضر ابن سلمة ، حدثنا محمد بن مسلمة المخزومى ، حدثنا يحيى بن سليان ، عن حكيم بن عطاء المظفرى – من بنى سُكيم من ولد راشد بن عبد ربه – عن أبيه ، عن جده ، عن راشد بن عبد ربه قال : كان الصنم الذى يقال له سُواع بالمعلاة من رهط تدين له هذيل و بنو ظفر بن سليم ، فأرسلت بنو ظُفَر راشد بن عبد ربه بهدية من سُكيم إلى سواع .

قال راشد : فألقيت مع الفجر إلى صنم قَبْل صنم سواع ، فإذا صارخ يصرخ من جوفه : العجب كل العجب من خروج نبى من بنى عبد المطلب ، يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام ، وحُرِست السماء ورمينا بالشهب ، العجب كل العجب . ثم هتف صنم آخر مر جوفه : ترك الضّمار ، وكان يُعبّد ، خرج النبى أحمد ، يصلى الصلاة ويأم بالزكاة والصيام ، والبر والصلات للأرحام . ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول :

إن الذى ورث النبوة والهُدَى بَعْد ابن مريم من قريش مُهْتدى نبى أتى يخبر بما سبق، وبما يكون اليوم حقا أو غد .

قال راشد : فألفَيْتُ سُو َاعاً مع الفجر وثعلبان يَلْحسان ماحولَه ، و يأكلان مايُهْدَى له ، ثم يَعُوجان عليه ببولها ، فعندذلك يقول راشد بن عبد ربه :

أربُ يَبُول النَّعْلبان برأسه لقد ذَلَّ من بالَتْ عليه الثعالبُ وذلك عند كَغْرج النبي صلى الله عليه وسلم ومُهَاجَره إلى المدينة وتَسَامُع الناسبه،

فخرج راشد حتى أتى النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه كلب له ، واسم راشد يومئذ ظالم ، واسم كلبه راشد ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ما اسمك ؟ » قال : ظالم . قال : « فمااسم كلبك ؟ » قال : راشد ، قال «اسمك راشد ، واسم كلبك ظالم ! » وضحك النبى صلى الله عليه وسلم .

وبايع النبى صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة معه ، ثم طاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة بوهاط ووصفها له و فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعلاة من وهاط شأو الفرس ، ورَمْيتَه ثلاث مرات بحجَر ، وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له « فرغها في أعلا القطيعة ولا تمنع الناس فَضْلَهَا » ففعل . فجعل الماء مَعيناً يجرى إلى اليوم ، فغرس عليها النخل . و يقال إن وهاط كلها تشرب منه ، فسماها الناس ماء الرسول صلى الله عليه وسلم . وأهل وهاط يغتسلون بها . و بلغت رَمْيَةُ راشد الرَّكِ الذي يقال له ركب الحجر ، وغدا راشد على سُو اع فكسره .

وقال أبو ُنعَيم : حدثنا سليان بن أحمد ، حدثنا على بن إبراهيم الخزاعى الأهوازى ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن مسرع بن ياسر ابن سُو َيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنا أبى ، عن أبيه دلهاث ، عن أبيه إسماعيل ، أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مُسْرع بن ياسر ، أن أباه ياسر حدثه عن عمرو ابن مُرَّة الجهنى ، أنه كان يحدّث قال :

خرجت حاجًّا فى جماعة من قومى فى الجاهلية . فرأيت فى المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً من الكعبة حتى أضاء فى جبل يثرب وأشْعَر جُهَينة (١) . فسمعت صوتاً فى النور وهو يقول : انقشعت الظَّلْماء ، وسطع الضياء ، و بُعث خاتم الأنبياء .

<sup>(</sup>١) أشعر جهينة : جبل ينحدر على ينبع من أعلاه . معجم البلدان .

ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحديرة وأبيض المدائن<sup>(۱)</sup>. فسمعت صوتاً فى النور وهو يقول : ظهر الإسلام ، وكسرت الأصنام ، ووصِلت الأرحام .

فانتبهت فزعاً ، فقلت لقومى : والله ليحدثن فى هذا الحى من قريش حَـدَث ، وأخبرتهم بما رأيت . فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فأخبرنا أن رجلا يقال له أحمد قد بعث ، فأتيته فأخبرته بما رأيت فقال : « ياعرو بن مرة ، إنى المراسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام ، وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام ، وعبادة الله ورفض الأصنام ، وحج البيت ، وصيام شهر من اثنى عشر شهراً وهو شهر رمضان ، فمن أجاب فله الجنة . ومن عصى فله النار ، فآمِن عمرو بن مرة يو منك الله من نار جهنم » .

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، آمنت بكل ماجئت به من حلال وحرام ، و إن أَرْغَم ذلك كثيراً من الأقوام ، ثم أنشدته أبياتاً قلتها حين سمعت به ، وكان لناصم وكان أبي سادنا له ، فقمت إليه فكسرته ثم لحقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول :

شهدتُ بأن الله حَقُّ وأننى لآلهـ قَ للهُ اللهُ اللهُ عَارِكُ عَارِكُ فَشُمَّرَتُ عَنْ سَاقَ إِزَارَ مُهَاجِرٍ إليك أدب الغَورْ بعدالدَّ كادكِ (٢٠) لأصحب خير الناس نفسًا ووالداً رسول مليكِ الناس فوق الحَبائكِ

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « مرحبًا بك ياعرو بن مرة » . فقلت : يارسول بأبى أنت وأمى ، ابعث بى إلى قومى ، لعــل الله أن يمن " بى عليهم كما مَن " بك على " .

<sup>(</sup>۱) أبيض المدائن : قصر كسرى . (۲) الوفا والحصائس : فشمرٌ تُ عن ساقي الإِزَارَ مهاجراً إليكَ أجوبُ الدعث بعـــد الدكادكِ والدكادك : الأرض المستونة

فبعثنى إليهم وقال: «عليك بالقول السديد، ولا تكرن فظاً ولا متكبراً ولا حسوداً ».

فأتيت قومى فقلت لهم: يابنى رفاعة ثم يابنى جهينة ، إنى رسول من رسول الله السكم ، أدعوكم إلى الجنة ، وأحذركم النار ، وآمركم بحقن الدماء ، وصلة الأرحام ، وعبادة الله ، ورفض الأصنام ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، شهر من اثنى عشر شهراً . فمن أجاب فله الجنة . ومن عصى فله النار ، يامعشر جهينة: إن الله ، وله الحمد ، جعلكم خيار من أنتم منه ، و بَغض إليكم في جاهليتكم ماحبب إلى غيركم من الرفث ، لأنهم كانوا يجمعون بين الأختين ، و يَخْلُف الرجل على امرأة أبيه ، والترات في الشهر الحرام . كانوا يجمعون بين الأختين ، و يَخْلُف الرجل على امرأة أبيه ، والترات في الشهر الحرام . فأجيبوا هذا النبي المرسل صلى الله عليه وسلم من بني لؤى بن غالب ، تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة ، سارعوا سارعوا في ذلك يكون لكم فضيلة عند الله .

فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال : ياعمرو بن مرة ، أمَرَ الله عليك عيشك ! ، أتأمرنا أن أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى مايدعو هذا القرشي من أهل تهامة ؟ لا ولا مرحباً ولا كرامة ، ثم أنشأ يقول :

إن ابن مُرَّة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صَلَاحاً إنى لَأَحْسَبُ قوله وفعاله يوماً وإن طال الزمان رياحاً أنُسَفِّة الأشياخ مِمَّن قد مَضَى مَن رامَ ذلك لا أصاب فَلاَحا

فق ال عمرو بن مرة : السكاذب منى ومنك أمَّر الله عيشه وأبْكُمَ لسانه ، وأكمه بصره .

قال عمرو بن مرة: والله مامات حتى سقط فوه؛ وكان لا يجـد طعم الطعـام،. وعمى وخرس.

وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحَّب

بهم وحَباَهم ، وكتب لهم كتاباً هذه نسخته : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله على لسان رسول الله بكتاب صادق ، وحق ناطق ، مع عمرو بن مرة الجهنى ، لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهولها ، و تلاع الأودية وظهورها ، ترعون نباته وتشر بون صافيه . على أن تقرُّوا بالخُس ، وتصلُّوا الصاوات الحمس ، وفي التَّبعة والصَّر يمة شاتان إن اجتمعتا ، و إن تفرقتا فشاة شاة . ليس على أهل الميرة صدقة ، ليس الوردة اللبقة » . وشهد من حضرنا من المسلمين بكتاب قيس بن شماس رضى الله عنهم .

وَذَلَكَ حَيْنَ يَقُولُ عَمْرُو بِنْ مَرَةً :

ألم تر أن الله أظهر دينه كتاب من الرحمن نور جمعنا المحدر من يمشي على الأرض كلمًا أطفنا رسول الله لما تقطّمت فنحن قبيل قد بنى المجد حولنا بنو الحرب نقر يها (٢) يأيد طويلة ترى حوله الأنصار تحمى أميرهم (٣) إذا الحرب دارت عند كل عظيمة إذا الحرب دارت عند كل عظيمة تبابح منه اللون وازداد وجهه

و بَيْن برهـان القُران لعامِر وأخلافنا في كل بادٍ وحاضر وأفضاما عند اعتكار الضرائر (١) بطونُ الأعادِي بالظُّبي والخواطر إذا اجتلبت في الحربهامُ الأكابر وبيضٍ تَلالا في أكف المفاور بسمر العوالي والصفاح البواتر ودارت رَحاها بالليوث الهواصر كمثل ضياء البدر بين الزواهر

وقال أبو عثمان سعيد بن يحيى الأموى فى مغازيه : حدثنا عبد الله ، حدثنا بو عبد الله ، حدثنا الُجَالِد بن سعيد ، والأَجْلَح ، عن الشَّعْبي ، حدثني شيخ من جهينة

<sup>(</sup>١) طخ: الصرائر ، وما أثبته عن الوفا (٧) طخ: نفريها ، وما أثبته عن الوفا .

<sup>(</sup>٣) الوفا : يحمونسر به .

قال: مرض منا رجل مرضا شدیداً فنقل حتی حفرنا له قبره وهیأنا أمره ، فأغی علیه ثم فتح عینیه وأفاق فقال: أحفرتم لی ؟ قالوا: نعم ، قال: فما فعل الفصل و هو ابن عم له \_ قلنا: صالح مَر آنفا یسأل عنك. قال: أما إنه یوشك أن یُجْعَل فی حُفرتی ، إنه أتانی آت حین أغی علی فقال: ابنك هُبَل ، أما تری حفرتك تُنْتَثل ، وأمك قد كادت تشكل ؟ أرأیتك إن حولناها عنك بالحول ، شم ملأناها با بجندل ، وقذفنا فیها الفصل ، الذی مَضَی فأجر أك ، وظن أن لن یفعل ، أتشكر لربك و تصل ، و تدع دین من أشرك وضل ؟ قال: قلت نعم . قال: قم قد برئت .

قال : فبرى ً الرجل . ومات الفصل فجعل في حفرته .

قال الجهيني : فرأيت الجهيني بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها .

وقال الأموى: حدثنا عبد الله ، قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه في مجاس يتحدثون عن الجن ، فقال خريم بن فاتك الأسدى: ألا أحدثك كيف كان إسلامى؟ قال: بلى .

قال: إنى يوما في طلب ذَوْد لى أنا منها على أثر تنصب وتُصْعد، حتى إذا كنت بأُبْرَق العَزَّاف (١) أنخت راحلتى وقلت: أعوذ بعظيم هذه البلدة، أعوذ برئيس هذا الوادى، فإذا بهاتف يهتف بي:

ويحك ، عُــذْ بالله ذى الجلالِ والمجـــدِ والعلياءِ والإفضالِ مَا اللهُ وَلا تُبَالِي وَوحِّــــد الله ولا تُبَالِي مَن الأنفـــالِ ووحِّـــد الله ولا تُبَالِي قال : فذعرت ذعراً شديدا ثم رجعت إلى نفسى فقلت :

<sup>(</sup>١) أبرق العزاف : ماء لبني أسد في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة . وفي الأصل والمطبوعة : أبرق! هراق وهو تحريف . وما أثبته عن الدلائل ومعجم البلدان ٨٤/١ أوربا .

## يا أيهــــا الهاتفُ ماتقول أرشدُ عنــدك أم تضليل؟ \* بيِّن هداك الله ما الحويل (١) \*

قال: فقال:

> أَرْشِدْنَى أَرشدنى هُــدِيتا لاجُعْتَ ماعِشْتَ ولا عَرِيتاً ولا بَرِحْت سيــداً مُقيتاً لا تُؤثر الخــير الذى أُتيتاً \*على جميع الجن ما بَقِيتاً \*

> > فقال:

صاحَبك الله وأدَّى رَحْلَكا وعظَّم الأجـــر وعانَى نفسكاً آمِن به أَفلَج ربى حَقَّكا وانصره نصراً عزيزاً نصركاً قال: قلت: من أنت عافاك الله ، حتى أخبره إذا قدمت عليه ؟ فقال أنا ملك بن ملك ، وأنا نقيبه على جن نَصِيبين . وكُفِيتَ إبلك حتى أُضُمَّها إلى أَهلك إن شاء الله .

قال: فحرجت حتى أتيت المدينة يوم الجمعة والناس أرسال إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبركأنه البدر يخطب الناس، فقلت أنيخ على باب المسجد حتى يصلى وأدخل عليه فأسلمُ وأخبره عن إسلامى، فلما أنختُ خرج إلى البو ذر فقال: مرحبا وأهلا وسهلا قد بلغنا إسلامك، فادخل فصل لله فعلت، ثم جئت إلى رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) الدلائل والوفا: بين هداك الله ما السبيل.

الله عليه وسلم فأخبرَنى بإسلامى. فقلت: الحمد لله. قال: « أما إن صاحبك قد وفَى لك وهو أهل ذلك ، وأدَّى إبلك إلى أهلك ».

وقد رواه الطبرانى (۱) فى ترجمة خريم بن فاتك من معجمه الكبير قائلا : حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيرى ، حدثنا محمد بن إبراهيم الشامى ، حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندرى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبى سعيد المُقْبَرى ، عن أبى هريرة قال : قال خريم بن فاتك لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ألا أخبرك كيف كان بدء إسلامى ؟ قال : بلى .

فذكره ، غير أنه قال : فحرج إلى " أبو بكر الصديق فقال : ادخل ، فقــد بلغنا إسلامك ، فقلت : لا أحسن الطّهور . فعلّمنى ، فدخات المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه البدر وهو يقول « مامن مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الجنة » .

فقال لى عمر: لتأتين على هذا ببينة أو لأنكان بك. فشهد لى شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته. ثم رواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، عن محمد بن تيم ، عن محمد ابن خليفة ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب لخريم بن فاتك : حدثنى بحديث يعجبنى . فذكر مثل السياق الأول سواء .

\* \* \*

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقى ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شَرَحْبيل ، حدثنا إسماعيل بن عيش ، عن يحيي بن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن الديامي ، قال : أتى رجل ابن عباس فقال : بلغنا أنك تذكر سطيحا ، تزعم أن الله خلقه ، لم يخلق من بني آدم شيئا

<sup>(</sup>١) هذه الرواية ليست في ١ .

يشبهه ؟ قال : قال : نعم إن الله حلق سطيحاً العَسَاني لحاً على وضم (١) ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة ، والكفان . وكان يُطُوك من رجليه إلى ترقوته كما يُطُوك الثوب ، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه . فلما أراد الخروج إلى مكة مُحمِل على وضمة فأتى به مكة ، فخرج إليه أربعة من قريش : عبد شمس ، وهاشم ابنا عبد مناف بن قصى ، والأحوص بن فهر ، وعقيل بن أبى وقاص ، فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا : نحن أناس من جُمَح أتيناك ، بكفنا قدومك فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب علينا . وأهدى إليه عقيل صفيحة هندية ، وصعدة رُدَيْنية ، فوضعت على باب البيت الحرام ، لينظروا أهل يراها سطيح أم لا .

فقال: ياعقيل: ناولني يدك. فناوله يده فقال: ياعقيل والعالِم الخَفِيَّة ، والغافر الخطية ، والذمة الوفية ، والكعبة المبنية ، إنك لَلجائي بالهدية ، الصفيحة الهندية ، الصعدة الردينية. قالوا: صدقت ياسطيح. فقال: والآتي بالفرح، وقوس قُزَح، وسائر الفرح، واللّخيم المُنبطح، والنخل والرطب والبلح، إن الغراب حيث مرَّ سنح، فأَخْبَر أن القوم ليسوا من جُمَح، وأن نسبهم من قريش ذي البطح، قالوا: صدقت ياسطيح نحن أمل البيت الحرام، أتيناك لنزورك لِما بلغنا من علمك، فأخبرُ ناعما يكون في زماننا هذا وما يكون بعده، فلعل أن يكون عندك في ذلك علم.

قال: الآن صدقتم ، خذوا منى ومن إلهام الله إياى ، أنتم يامعشر العرب فى زمان الهرم ، سوالا نصائركم و بصائر العجم ، لا علم عندكم ولا فهم ، وينشو مِنْ عَقِبكم ذوو فهم، يطلبون أنواع العلم ، فيكسرون الصنم ، ويبلغون الردم ، ويقتلون العجم ، يطلبون العُنم .

<sup>(</sup>١) الوضم: شرائح من جريد النغل.

قالوا: ياسطيح فمن يكون أولئك ؟ فقال لهم : والبيت ذى الأركان ، والأمن والأمن ، والسكان ، لينشأن من عقبكم ولدان ، يكسرون الأوثان ، ويُنكرون عبادة الشيطان ، ويوحدون الرحمن ، وينشرون دين الديان ، يشرفون البنيان ، ويستفتون الفتيان .

قالوا: ياسطيح مِن نسل مَن يكون أولئك؟

قال: وأشرف الأشراف ، والمفضى للأشراف ، والْمَزَعْزع الأحقاف ، والمُضعف الأضعاف ، نشوءا يكون الأضعاف ، نشوءا يكون فيه اختلاف .

قالوا: ياسوءتاه ياسطيح مما تخبرنا من العلم بأمرهم ، ومن أى بلد يخرج أولئك؟ فقال : والباقي الأبد ، والبالغ الأمَّد ، ليخرُ جَنَّ من ذا البلد ، فتي يهدي إلى الرشد، يرفض يغوث والفند، يبرأ من عبادة الضد، يعبد رباً انفرد، ثم يتوفاه الله محموداً، من الأرض مفقوداً ، وفي السماء مشهوداً . ثم يلي أمره الصدِّيق إذا قضي صدق ، في رد. الحقوق لا خَرِق ولا نَزِق ، ثم يلي أمره الحنيف ، مجرِّبغطريف ، ويترك قول العنيف ، قد ضاف المضيف، وأحكم التحنيف. ثم يلي أمره داعياً لأمره مجربًا ، فتجتمع له جموعاً وعصبًا ، فيقتلونه نقمة عليــه وغضبًا ، فيؤخذ الشيخ فيذبح إربا ، فيقوم به ٍ رجال خُطَّبا . ثم يلي أمره الناصر ، يخلط الرأى برأى المناكر ، يظهر في الأرض العساكر ، ثم يلي بعده أبنه يأخذ جَمْعه ويقل حمده ، ويأخذ المال ويأكل وحده ، ويكثر المال بعقبه من بعده ، ثم يلي من بعده عدة ماوك، لا شك الدم فيهم مسفوك، ثم بعدهم الصعلوك، يطويهم كطي الدرنوك ('). ثم يليمن بعده عظهور (٢) يقضى الحق ويدنى مصر ، يفتتح الأرض افتتاحاً منكراً ، ثم يلي قصير القامة ، بظهره علامة ، يموت موتا وسلامة . ثم يلي قليلا باكر ، يترك الملك بأثر ، يلي أخوه بسنَّنته سائر ، يختص بالأموال والمنابر ثم يلي من بعده أهوج،

<sup>(</sup>١) الدر نوك: نوع من البسط له خل. (٢) الموجود في المعاجم: عظير كإردب، وهو القوى الغليظ

صاحب دنيا ونعيم مخلج ، يتشاوره معاشره وذووه ، ينهضون إليه يخلعونه يأخذ الملك ويقتلونه ، ثم يلي أمره من بعده السابع ، يترك الملك محلا ضائع ، بنوه في ملكه كالمشوه جامع ، عنــد ذلك يطمع في الملك كل عريان ، ويلي أمره اللهفان . يرضي نزاراً جمع قحطان ، إذا التقيا بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان ، يصنف النمين يومئذ صنفان : صنف المشورة ، وصنف المخذول . لا ترى إلا حباءً محلول . وأسيراً مغلول ، بين القِرَاب والخيول . عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل ، وتسقط الحوامل، وتظهر الزلازل ، وتطلب الخلافة وائل، فتغضب نزار، فتدنى العبيد والأشرار، وتُقْصي الأمثال والأخيار. وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يقتل كل حيا منه ، ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصدله الأنهار ويهزمهم أول النهار ، تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم ولا قرار . حتى يدخل مصراً من الأمصار ، فيدركه القضاء والأقدار . ثم يجيء الرماة تلف مشاة ، لقتل الكماة ، وأسر الحماة . وتهلك الغواة ، هنالك يدرك في أعلى المياه . ثم يبور الدين ، وتقلب الأمور ، وتكفر الزبور ، وتقطع الجسور ، فلا يفلت إلا من كان في جزائر البحور ، ثم تبور الحبوب ، وتظهر الأعاريب ، ليس فيهم معيب ، على أهل الفسوق والريب ، في زمان عصيب ، لوكان للقوم حيا ، وما تغني المني .

قالوا : ثم ماذا ياسطيح ؟ قال : ثم يظهر رجل من أهل اليمين كالشطن ، يذهب الله على رأسه الفتن .

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم (١).

وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك الىمين ، وكيف بشَّر بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبد المسيح ، حين أرسله ملك بنى ساسان ، لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبذان . وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر الأديان .

<sup>(</sup>١) بل هو هذبان ما كان ينبغي أن يسطر في الكتب. وما أشبهه بتنبؤات الفلكيين !

## باب كيفية بدء الوحي

﴿ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر أول شيء أنزل عليه من القرآن العظيم ﴾

كان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر أربعون سنة .

وحكى ابن جَرِير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب : أنه كان عمره إذ ذاك ثلاثا وأربعين سنة .

قال البخارى : حدثنا يحيى بن بُكلير ، حدثنا الليث ، عن عُقَيل ، عن ابن شهاب ، عن عُرُوة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :

ر أول ما بُدِئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة (١) في النوم ، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَكَق الصبح .

ثم حُبِّب إليه الخلاء، فكان (٢) يخلو بغار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالى ذَوات العَدد قبل أن يَنْزع إلى أه\_له ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثالها .

حتى جاءه الحق وهو في غار حِرَاء .

فجاءه الملك فقال: اقرأ . فقال: ما أنا بقارئ . قال : فأخذنى فعَطَنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسانى . فقال: اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ . فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال: اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى فقال: « اقرأ باسم ربّك الذى خَاق . خَلَق الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ ، وأو أور بُك الأكرم . الذى عَلَمَ بالقلم . عَلَمَ الإنسان ما لم يعلم » .

<sup>(</sup>١) البخارى: الصالحة . (٢) البخارى: وكان .

فرجع بهـــا رسول الله صلّى الله عليــه وسلم يَرجُفُ فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد ، فقال : زَمِّلوني زملوني . فزمَّلوه حتى ذهب عنه الروع .

فقال لخديجة \_ وأخبرها الخبر \_ : لقد خشيتُ على نفسي .

فقالت خديجة : كلا ؛ والله لا يخريك الله أبداً . إنك لتَصِلُ الرَّحم وتَقْرَى الضيف ، وتحمل الكَلَّ ، وتَكْسِب المعدومَ ، وتعين على نوائب الحق .

فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى ابن عم خديجة . وكان امرءًا قد تنصَّر فى الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبرانى ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب . وكان شيخاً كبيراً قد عمى .

فقالت له خديجة : يابن عم ! اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلّى الله عليه وسلم خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى كان ينزل على موسى ، يا ليتنى فيها جَذَعا ، ليتنى أكون حيًّا ، إذ يُخْرجك قومُك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : « أَوَ مُخْرِجِيّ هم ؟ ! » فقال : نعم ، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى ، وإن يدركنى يومك أنصرك نصر ا مؤزّراً .

ثم لم يَنْشَب ورقة أن توفى و فَتَر الوحى () فترة . حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فيما بلغنا \_ حزناً غَدَا منه مراراً كى يتردَّى من رءوس شواهق الجبال . فكلما أَوْفَى بذِرْوة جبل لكى ياقى نفسه تبدَّى له جبريل فقال : يا محمد ، إنك رسول الله حقاً . فيسكن لذلك جأشه ، وتقر تُنفسه ، فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحى غَدَا كمثل ذلك . قال : فإذا أوفى بذورة جبل تبدى له جبريل فقال له : مثل ذلك .

هكذا وقع مطولاً في باب التعبير من البخاري .

<sup>(</sup>١) إلى هنا رواية البخاري في صحيحه في باب بدء الوحى ١/٣

قال ابن شهاب: وأخبرنی أبو سَلَمة بن عبد الرحمن ، أن جابر بن عبد الله الأنصاری أقال \_ وهو يحدّث عن فترة الوحي \_ فقال فی حدیثه: « بینا أنا أمشی إذ سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بَصَری فإذا الملك الذی جاءنی بحر اء جالس علی کرسی بین السماء والأرض: فرعبت منه ، فرجعت فقلت: زمّاونی ، زملونی . فأنزل الله « يا أيها المُدّثّر ، وَهُ فَانْذُر ، وربّك فَكَبّر ، وثيابَكَ فَطَهّر ، والرُّجْزَ فاهجر » فحمی الوحی و تتابع .

مُ مُقال البخارى: تَابَعه عبد الله بن يوسف، وأبو صالح، يعنى عن الليث، وتابعه هلال ابن رَدَّاد (۱) عن الزهرى. وقال يونس ومَعْمَر: ـ بوادره (۲) .

وهذا الحديث قد رواه الإمهم البخارى رحمه الله فى كتابه فى مواضع منه ، وتكلمنا عليه مطولا فى أول شرح البخارى فى كتاب بدء الوحى إسناداً ومتناً ولله الحمد والمنة .

وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث الليث به ، ومن طريق يونس ومَعْمر عن الزهرى كما عاقّه البخارى عُنهما ، وقد رمزنا فى الحواشى على زيادات مسلم ورواياته ، ولله الحمد ، وانتهى سياقه إلى قول ورقة : أنصرك نصراً مؤزراً .

فقول أم المؤمنين عائشة « أول ما بُدِى \* به من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » يقوِّى ما ذكره محمد بن إسحاق بن يَسَار عن عُبيد بن عُمير الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فجاءني جبريل وأنا نائم بنَمَط من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أقرأ ؟ فغتَّنى ، حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلنى » وذكر نحو حديث عائشة سواء .

فكان هذا كالتوطئة لما يأتى بعده من اليقظة ، وقد جاء مصر عا بهذا في مغازى موسى بن عُقْبة عن الزهرى ، أنه رأى ذلك في المنام ، ثم جاءه الملك في اليقظة .

وقد قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : في كتابه « دلائل النبوة » : حدثنا محمد بن أحمد (١) الأصل والمطبوعة : داود . وهو تحريف (٢) أي ترجف بوادره بدل رواية : يرجف فؤاده .

ابن الحسن ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا جناب بن الحارث ، حدثنا عبد الله بن الأجلح ، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس ، قال : إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلويهم ، ثم ينزل الوحى بعد (۱) . وهذا من قِبَل علقمة بن قيس نفسه ، وهو كلام حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده .

## ذكر تُمْره عليـــه الصلاة والسلام وقت بعثنه وتاريخها

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَدى ، عن داود بن أبي هند ، عن عامى الشَّه بي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ، فعر بنبوته إسرافيل ثلاث سنين ، فكان يعلمه الكلمة والشيء ، ولم ينزل القرآن ، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل ، فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة ، عشراً مكة وعشراً بالمدينة . فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

فهذا إسناد صحيح إلى الشعبي، وهو يقتضى أن إسرافيل قُرِن معه بعد الأربعين ثلاث سنين ، ثم جاءه جبريل .

وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال: وحديث عائشة لا ينافي هذا. فإنه يجوز أن يكون أولُ أمره الرؤيا ، ثم وكِّل به إسرافيل في تلك المدة التي كان يخلو فيها بحراء ، فكان يلقى إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجاً له وتمريناً ، إلى أن جاءه جبريل فعلمه بعد ما غطَّه ثلاث مرات ، فحكت عائشة ما جرى له مع

<sup>(</sup>١) ليس في دلائل النبوة المطبوع .

جبريل ولم نَحْكِ ما جرى له مع إسرافيل اختصاراً للحديث ، أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيـل .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين ، فمكث بمكة عشراً ، وبالمدينة عشراً ، ومات وهو ابن ثلاث وستين .

وهكذا روى يحيي بن سعيد ، وسعيد بن المسيب .

ثم روى أحمد عن غُندَر ، ويزيد بن هارون ، كلاها عن هشام ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهو ابن أربعين سنة ، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة عشر سنين . ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا عَمَّار بن أبى عمار ، عن ابن عباس قال : أقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة ، سبع سنين يرى الضَّوء ويسمع الصوت ، وثمانى سنين يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشر سنين .

\* \* \*

قال أبو شامة : وقد كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يرى عجائب قبل بعثته .

فمن ذلك مافى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم :

« إنى لأعرف حَجَراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث ، إنى لأعرفه الآن » .

انتهى كلامه .

وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء والانفراد عن قومه ، لما يراهم عليه من الضلال المبين ، من عبادة الأوثان والسجود للأصنام ، وقو يت محبته للخلوة عند مقاربة إيجاء الله إليه ، صلوات الله وسلامه عليه .

وقد ذكر محمد بن إسحاق ، عن عبد اللك بن عبد الله بن أبى سفيان بن العلاء بن حرثة ... قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسَّك فيه ، وكان مِن نُسُك قريش في الجاهلية ، يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة .

وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عُبَيد بن عُمَير يحدِّث عبدَ الله بن الزبير مثل ذلك .

وهذا يدل على أن هذاكان عادة المتعبِّدين في قريش أنهم يجاورون في حراء للعبادة. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة :

وثَوْرٍ ومن أَرْسَى ثَبِيراً مكانه وراق لَيَرْقَ في حِـــرَاء ونازلِ هَكذا صوَّبه على رواية هــذا البيت كما ذكره السهيلي وأبو شامة وشيخنا الحــافظ أبو الحجاج المِزِّي رحمهم الله ، وقد تصحَّف على بعض الرواة فقال فيه : وراق ليرقى في حر ونازل ــ وهذا ركيك ومخالف للصواب ، والله أعلم .

وحراء يُقْصَر ويمدّ ، ويصرف ويمنع ، وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار المارِّ إلى منَى ، له وُقَلَة مشرفة على الكعبة منحنية ، والغار فى تلك الحنيـة . وما أحسن ماقال رُؤْبة بن العَجَّاج :

فلا وربِّ الآمناتِ القُطَّنِ وربِّ ركنٍ من حراءُمُنْحنِي

وقوله في الحديث : « والتحنث : التعبد » تفسير بالمعنى ، وإلا فحقيقة التحنُّثِ مِن حيث البِنْيَة (١) فيها قاله السهيلي : الدخول في الحِنْث. ولكن سمعت ألفاظ قليلة في

<sup>(</sup>١) الأصل والمطبوعة : من حنث البنية . وفي : : من حنث الثنية وكله تحريف .

اللغة معنــاها الخروج من ذلك الشيء كتحنَّث أى خرج من الحنْث. وتحوَّب وتحرَّج وتأثَّم . وتهجد هو تَرْك الهُجُود وهو النوم للصلاة . وتنجَّس وتقذَّر . أوردها أبو شامة .

وقد سئل ابن الأعرابي عن قوله « يتحنثأى يتعبد » . فقال : لا أعرف هذا ، إما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام .

قال ابن هشام: والعرب تقول: التحنث والتحنف. يبدلون الفاء من الثاء، كَا قال الله عنه الثاء، كَا قال رُوا بة:

\* لوكان أحجاري مع الأجــذاف \*

يريد الأجداث.

قال: وحدثني أبو عبيدة ، أن العرب تقول فُمَّ في موضع ثُمَّ .

قلت : ومن ذلك قِول بعض المفسرين : « وفومها » أن المراد ثومها .

\* \* \*

وقد اختلف العلماء في تعبُّده عليه السلام قبل البعثـة هل كان على شرع ٍ أم لا ؟ وما ذلك الشرع ؟

فقيل: شرع نوح.

وقيل: شرع إبراهيم . وهو الأَشْبَه الأَقوى .

ٔ وقیل موسی . وقیل عیسی .

وقيل : كل ماثبت أنه شرعٌ عنده اتبعه وعمل به .

ولبَسْط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر في أصول الفقه والله أعلم.

وقوله « حتى فجأه الحقوهو بغار حراء » أى جاء بغتة علىغير موعد ، كما قال تعالى :

« ومَا كنتَ تَرْجُو أَن مُيْلَقِي إليك الكتاب إلا رحمةً من ربك (١) ، الآية.

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٨٦

وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهى ﴿ اقرأ باسم ربّك الذي خَاتَى، خَاتَى الإِنسانَ مِن عَلَق. اقرأ وربّك الأكرمُ. الذي عَلَم بالقلم. عَلَم الإِنسانَ مالم يَعْلَم ﴾ ، وهي أول مانزل من القرآت كما قررنا ذلك في التفسير وكما سياتي أيضا ، في يوم الاثنين.

كا ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم أنزل على قيه » .

وقال ابن عباس: ولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، وُنبيُ وَ يُنبيُ وَ الاثنين .

وهكذا قال عُبيد بن عُمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء أنه عليه الصلاة. والسلام أوحى إليه يوم الاثنين ، وهذا مالا خلاف فيه بينهم .

ثم قيل : كان ذلك في شهر ربيع الأول ، كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام ، في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين ، وفيه بعث ، وفيه عُرج به إلى السماء .

والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كما نص على ذلك عُبيد ابن عُمير ، ومحمد بن إسحاق وغيرها .

وقال ابن إسحاق مستدلاً على ذلك بما قال الله تعالى : « شهر ُ رمضان الذى أُنْزِلِ فيه القرآن هدى للنّاس » فقيل : في عَشْره .

وروى الواقدى بسنده عن أبى جعفر الباقر أنه قلل : كان ابتداء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، لسبع عشرة ليلة خات من رمضان ، وقيل فى الرابع والعشرين منه .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ، حدثنا عران أبو العوام ، عن قتادة عن أبى المايح ، عن واثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أُنزلت صُحُف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان ، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان .

وروى ابن مَرْ دَوَ يُه فى تفسيره عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه .

ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ، إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين .

\* \* \*

وأما قول جبريل «اقرأ» فقال: « ما أنا بقارى ً» فالصحيح أن قوله «ماأنا بقارى ً» نَنْيٌ ، أى لستُ ممن يُحْسن القراءة . وممن رجَّحه النووى و قَبْلَه الشيخ أبو شامة .

ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد ، لأن الباء لا تزاد في الإثبات .

ويؤيد الأول رواية أبى نعيم من حديث المعتمر بن سايان عن أبيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو خائف يُرْعد : « ماقرأت كتابا قط ولا أحسنه ، وماأ كتب وما أقرأ » فأخذه جبريل فَفَتّه غتاً شديداً . ثم تركه فقال له : اقرأ . فقال محمد صلى الله عليه وسلم « ما أرى شيئاً أقرأه ، وما أقرأ ، وما أكتب » .

يروى: « فغطنى » كما فى الصحيحين « وغتنى » ويروى «قد غتنى» أى : خنقنى « حتى بلغ منى الجهد » يروى بضم الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع . وفَعَل به ذلك ثلاثا .

قال أبو سليمان الخطّابى : وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويُحسن تأديبه ، فيرتاض لاحتمال ماكلَّفه به من أعباء النبوة ، ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم ، وتأخذه الرُّحَضاء أى : البَهرَ والعَرق .

الصنيع الُشِقِّ على النفوس . كما قال تعالى ﴿ إِنَا سَنْنَاقِي عليك قولاً ثقيلا ﴾ (١) ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحى يحمرُ وجهه ، ويغطُّ كما يغط البَكْر من الإبل ، ويغصُّد جبينه عرقا فى اليوم الشديد البرد .

وقوله : « فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يَرْجُف فؤاده » . وفى رواية : « بوادره » جمع بادرة . قال أبو عبيدة : وهى لحمة بين المُنكِب والعنق . وقال غيره : هى عروق تضطرب عند الفزع .

وفى بعض الروايات ترجف بَآدله ، واحدتها بادلة . وقيل بادل ، وهو مابين العنق . والترقوة . وقيل أصل الثدى . وقيل: لحم الثديين . وقيل غير ذلك .

فقال : « زَمِّلُونِی زِمِّلُونِی » ، فلما ذَهب عنه الرَّوْع قال لخدیجة : « مالی ؟ أَیُّ شیء عَرَض لی ؟ ! » وأخبرها ما كان من الأمر . ثم قال : « لقد خشیت علی نفسی » وذلك لأنه شاهَدَ أمراً لم يَعْهده قبل ذلك ، ولا كان فی خلده .

ولهـذا قالت خديجة : أبشر ،كلاً والله لا يخزيك الله أبداً . قيل: من الخزى ، وقيل: من الحزن .

وهذا لعِلْمها بما أَجْرَى الله به جميلَ العوائد في خلقه ، أن من كان متصفاً بصفات الحير لا يُخْزَى في الدنيا ولا في الآحرة .

ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه الحسنة . فقالت : « إنك لتَصِل الرَّحم وتَصْدُق الحديث » وقد كان مشهوراً بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق .

« وَتَحْمَلُ السَّكُلَّ » أَى عن غـــيرك ، تعطِى صاحب العَيْلة مايريحه من ثقــلَ مؤنة عياله .

<sup>· (</sup>١) سورة المزمل ه .

« وتَكْسِب المعدوم » أى تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى إعطاء الفقير فنكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفقير معدوما لأن حياته ناقصة ، فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم :

ليس من مات فاستراح بمَيْت المُعياء المُيت ميّت الأحياء وقال أبو الحسن التهامي ، فيا نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم :

عُدَّ ذَا الفَقْرِ مَيِّتاً وكِساَه كَفَناً باليّاً ومأواه قَبْرَا

وقال الخطابى : الصواب « وتُـكْسِب الْمُعدِم » أى تبذل إليه أو يكون تكسب الْمُعدم بعطيته (١) مالا يعيش به .

واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِزِّى أن المراد بالمعدوم همهنا المال الْمُعْطَى ، أى يعطى المال لمن هو عادمه .

ومن قال إن المراد أنك تَـكْسب باتجارك المالَ المعدوم ، أو النفيسَ القليل النظير ، فقد أَبْعَدَ النجعة ، وأَغْرَق فى النَّزْع، وتـكلَّف ماليس له علم ، فإن مثل هذا لا يُمْدَح به غالباً ، وقد ضعّف هذا القول عياض والنووى وغيرهما والله أعلم .

« وتَقُرِى الضيف » أى تكرمه فى تقديم قراه ، وإحسان مأواه .

« وتعين على نوائب الحق » ويروى « الخير » ، أي إذا وقعت نائبة لأحد فى خيرٍ أعَنْتَ فيها ، وقمت مع صاحبها حتى يجد سداداً من عيش أو قواماً من عيش .

وقوله : « ثم أُخذَتُه فانطلقت ْ به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وكان شيخاً كبيراً قد عمى » .

وقد قدَّمنا طَرفا من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ، وأنه كان ممن سطَّر فى الجاهلية ، ففارقهم وارتحل إلى الشام ، هو وزيد بن عمرو وعثمان بن الخو يرث ، (١) عرفة بالأصل : أو يكون تلبس المدم بعطية .

وعُبَيد الله بن جحش ، فتنصّر واكلهم ، لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق .

إِلَّا زيد بن عمرو بن نُفَيل فإنه رأى فيه دَخَلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفاً وتأويلا، فأبَتْ فطرته الدخول فيه أيضا، وبشره الأحبار والرهبان بوجود نبى قد أَزِفَ زمانه واقترب أوانه.

فرجع يتطلب ذلك ، واستمر على فطرته وتوحيده . لكن اخْتَرَمَتُه المنيةُ قبـل البعثة الحمدية .

وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسَّمها فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قدمنا، بما كانت خديجة تَنْمته له وتصفه له ، وما هو مُنْطَوٍ عليه من الصفات الطاهرة الجميلة وماظهر عليه من الدلائل والآيات .

ولهذا لما وقع ماوقع أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به إليه ، فوقفت به عليه وسلم به عليه وسلم عليه وسلم خبر مارأى ، قال ورقة : سُنُّوح سُنُّوح ، هذا الناموس الذى أنزل على موسى .

ولم يذكر عيسى وإن كان متأخراً بعد موسى ، لأنه كانت شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلام ، ونَسَخت بعضَها على الصحيح من قول العلماء . كا قال (ولِأُحلَّ لـكم بعضَ الذي حُرِّم عليكم ) (١) .

وقولُ ورقة هــذاكا قالت الجن: ﴿ ياقومَنا إِنَّا سَمِعْناكتابًا أُنْزِلَ مِن ۚ بَعْدِ موسى مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يدَيْه يَهْدِي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم ﴾ (٢).

ثم قال ورقة: « ياليتني فيها جَذَعا » أى ياليتني أكون اليومَ شابًا متمكنا من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٣٠

« ياليتني أكون حياً حين يخرجك قومك » يعنى حتى أخرج معك وأنصرك.
فعند ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أو تُخرجي هم ؟ » قال السُّهيلي :
وإنما قال ذلك ، لأن فراق الوطن شديد على النفوس ، فقال : « نعم ! إنه لم يأت أحد "
بمثل ماجئت به إلا عُودِي ، وإن يُدْركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً » أي أنصرك نصراً عزيزاً أبداً .

وقوله « ثم لم يَنْشَب ورقة أن توفى » أى توفى بعد هذه القصة بقليل ، رحمه الله ورضى عنه ، فإن مثل هذا الذى صدر عنه تصديقٌ بما وجِد ، وإيمان بما حصل من الوحى، ونية صالحة للمستقبل .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن ، عن الركميعة " حدثنى أبو الأسود ، عن إلى عُرُوة ، عن عارفة بن نوفل عُرُوة ، عن عائشة ، أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل فقال : « قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض ، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض » .

وهذا إسناد حسن ، لكن رواه الزُّهْرِي وهشام عن عروة مرسلا . فالله أعلم . وروى الخافظ أبو يَهْلَى ، عن شُرَيح بن يونس ، عن إسماعيل ، عن مُجالِد ، عن الشعبى ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل الشعبى ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل الشعبى ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل الشعبي ، قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض ، أبصرته في بُطْنان الجنة (١) وعليه السندس» .

وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال « يبعث يوم القيامة أمةً وحدَه » . وسئل عن أبى طالب فقال : « أخرجتُه من عَمْرة من جهنم إلى ضَحْضاَح منها » . وسئل عن خديجة ، لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ، فقال : « أبصرتُها

<sup>(</sup>۱) بطنان : كل شيء وسطه .

على نهر فى الجنـة فى بيت من قَصَب لاصَخَب فيـه ولا نَصَب » . إسنادُ حسن ، ولبعضه شواهد فى الصحيح . والله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البَرَّار: حدثنا عُبَيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن كائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبُّوا وَرَقَة ، فإنى رأيت له جنة أو جنتين » . مُحْمَمَعُهُمُ

وكذا رواه ابن عُسِم كرمن حديث أبى سعيد الأُشَجِّ، عن أبى معاوية ، عن هشام، عن أبيه ، عن عائشة ، وهذا إسناد جيد . وروى مُرْسَلا وهو أَشْبَه.

وروى الحافظان: البَيْهتى وأبو نعيم فى كتابيهما. « دلائل النبوة » من حديث بونس بن بكير ، عن يونس بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن شَرَحْبيل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: « إنى إذا خَلوْتُ وَحْدى سَمَعتُ ندام ، وقد خشيتُ والله أن يكون لهذا أمر » .

قالت : معاذ الله ، ما كان ليَفْعل ذلك بك ، فوالله إنك لتؤدِّى الأمانة ، وتصل الرحم ، وتَصْدُق الحديث .

فلما دخل أبو بكر وليسرسول الله صلى الله عليه وسلم ،ثم ذكرت له خديجة فقالت : ِ يَاعَتِيقَ اذْهُبِ مَعَ مُحَدَّ إِلَى وَرَقَةً .

فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده أبو بكر . فقال : انطلق بنا إلى ورقة . قال : « ومن أخبرك؟ » قال : خديجة . فانطلقا إليه فقصًا عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى إذا خلوت وحدى سمعت نداء خَلْنى : يامحمد يامحمد . فأنطلق هرباً فى الأرض » . فقال له : لا تفعل . إذا أتاك فاثبت حتى تسمع مايقول لك ، ثم ائتنى فأخبر نى .

فلما خلا ناداه : يامحمد ، قل ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ) حتى بلغ ( ولا الضالين ) قل : لا إله إلا الله . در مرسل فرم عر رب رب

فأتى ورقة فذكر له ذلك، فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر . فأنا أشهد أنك الذى . بشر بك ابن مريم ، و إنك على مثل ناموس موسى ، و إنك نبى مرسل ، وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ، ولئن أدركنى ذلك لأجاهدن معك .

فلما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لقد رأيت القَسَّ فى الجنة عليه ثياب الحرير ، لأنه آمن بى وصَدَّقنى » يعنى ورقة .

هذا لفظ البيهقى ، وهو مرسل ، وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل .
وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضاره الإيمان وعَقْده عليه وتأكّده عنده ، وذلك حين أخبرته خديجة ماكان من أمره مع غلامها ميسرة ، وكيفكانت الغامة تظلله في هجير القَيْظ ، فقال ورقة في ذلك أشعارا قدَّمناها قبل هذا ، منها قوله :

لأمر طالب ابعث النَّشيجاً فقد النَّشيجاً حديثا أن أرى منه خُروجا من الرهبان أكره أن يعوجا ويَخْدِيم من يكون له حجيجا يُقُدِيم به البرية أن تعوجا ويَنْقَى من يسالم فُلُوجا شهدت وكنت أولهم ولوجا

كَلَّجُتُ وكنت فى الذكرى كُلُوجاً ووصفٍ من خديجة بعد وصف ببطن المَكَّتين على رجائى ببطن المَكَّتين على رجائى بما خَبَرتنا من قول قَسَ بأن محمداً سيسود قوماً ويُظْهر فى البلد ضياء نور فيكُنَّه في البلد ضياء نور فيكُنَّه في البلد ضياء نور فيكُنَّه في البلد ضياء نور فيكُنْ من يحاربه خساراً فيكنى من يحاربه خساراً فياكينى إذا ما كان ذاكم

ولوجاً فى الذى (١) كرهت قريش أرَجِّى بالذى كرهسوا جميعاً فإن يَبقُوا وأَبْقَ تكن (٢) أمور والله والأخرى:

وأخبار صِدْق خُبِّرت عن محمدٍ بأن ابن عبد الله أحمد مرسل وظنى به أن سوف يُبعث صادقاً وموسى وإبراهيم حتى يُركى له ويَدْبعه حَيَّا لؤى بن غالب فإنْ أبق حتى يُدْرك الناسَ دهرُه وإلا فإنى يا خديجه فاعلى

وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق : قال ورقة : فاإن يَكُ حقًا يا خديجة فاعامى حديثك إ وجبريل يأتيه وميكال مَعْهما من الله و يَهُور به من فاز فيها بتوبة ويَشْقَى به فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى إذا ما دَعَوْ ا بالويل فيها تتابعت مقامع فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومن هو ومن هو ومن عرشه فوق السموات كانها وأقضاؤه

ولو عَجَّت بمـــــكتها عجيجا إلى ذى العرش إذ سفلوا عروجا يضجُّ الــكافرون لهــا ضجيجا

يُخَبرها عنه إذا غاب ناصح و يُخَبرها عنه إذا غاب ناصح و الله الأباطح كما أرسل العبدان : هود وصالح المهاء ومنشور من الحق واضح شبابهم والأشيبون الجحاجح فإنى به مستبشر الود فارح عن أرضك في الأرض العريضة سائح المحاصة عن أرضك في الأرض العريضة سائح المحاصة ال

حديثك إيانا فأحمد له مُرْسَلُ من الله وحي يَشْرح الصدرَ مُنْزَلُ ويَشْقَى به العانى الفَرير المُضَالَ وأخرى بأحواز الجحيم تُعلَلَ مقامع في هاماتهم ثم تُشْعَلُ ومن هو في الأيام ما شاء يَفَعْلُ وأقضاؤه في خلقه لا تُبدَّلُ

<sup>(</sup>۱) خ ط: ولو كان الذى . وما أثبته هو الرواية المتقدمة لابن كشير، وهي الموافقة لابن هشام والصحيحة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) المضوعة : يكن أموراً ، وهو تحريف .

### وقال ورقة أيضاً :

ما للرجال وصر ف الدهسر والقدر حتى خسد به حتى خسد به وخسستر تنى بأمر قد سمعت به بأن أحمسد يأتيسه فيخبره فقلت عَسل الذي تر جين يُنجزه وأرسليه إلينسا كَنْ نُسائله فقال حين أتانا منطقاً عَجباً فقال دين أمين الله وأجهني فقات ظبّن وما أدرى أيص دوتهم وسوف يُب ليك إن أعانت دعوتهم

من الجهـ اد بلامن ولا كَدَر

وما لشيء قضاه الله مِنْ غِـــــيَر

أمراً أراه سيأتى النباسَ من أُخَرَ

فيا مضى من قديم الدهر والعصر

جبريل أنك مبعوث إلى البَشَرِ

لك الإله فرَجِّي الخـــيرَ وانتظرى

عن أمره ما يرى في النوم والسهر

يقفُّ منــــه أعالى الجلد والشَّعرِ

في صورةٍ أَكْملت من أعظمِ الصُّورِ

مما يسلِّم مِنْ حَــوْلَى من الشجرِ

أَنْ سوف يُبْعَث بتلو مُنْزَل السُّورِ

هكذا أورد ذلك الحافظ البيهتي في الدلائل وعندى في صحتها عن ورقة نظر والله أعلم.

وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقني \_ وكان واعية (١) \_ عن بعض أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة ، كان إذا خرج لحاجته (٢) أَبْعَدَ حتى يحسر البيوت (٣)

<sup>(</sup>١) المطبوعة داعية . وهو تحريف . (٢) الم

<sup>(</sup>٣) خ ط : الثوب . وهو تحريف شنيع .

<sup>(</sup>٢) المطموعة : لحاجة . وهو تحريف .

عنه وُيفْضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتها ، فلا يمرُ بحجرٍ ولا شجر إلا قال : السلام عليك يارسول الله .

قال: فيلتفت حَوْله عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة ، فكث كذلك يَرَى ويسمع ماشاء الله أن يمكث ، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان .

قال ابن إسحاق : وحدثنى وهبُ بن كَيْسان مولى آل الزبير ، قال سمعت عبدَ الله ابن الزبير وهو يقول لعُبَيد بن عُمير بن قتادة الليثى : حَدِّثنا ياعُبَيد : كيف كان بَدْه ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل . قال : فقال عُبَيد وأنا حاضر ، يحدِّث عبدَ الله ابن الزبير ومَنْ عنده من الناس :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء فى كل سنة شهراً يتحنَّثُ . قال ي وكان ذلك مما تحنَّثُ <sup>(١)</sup> به قريش فى الجاهاية ، والتحنُّثُ : التبرُّر .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة يُطْعم من جاءه. من المساكين ، فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول مايبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعاً أو ماشاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته .

حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السَّنة التى بعثه فيها ، وذلك الشهر رمضان ، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله ، حتى إذا كانت الليلة التى أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) خ ط : يحبب . وهو تحريف .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فجاءنى وأنا نائم بنَمَط من ديباج فيه كتاب ، فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : فعَنَّنى حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : فغتنى حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : فعَنَنى حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء (١) منه أن يعود لى بمثل ماصنع بى .

فقال : « اقْرَأْ باسم ِ ربِّك الذي خَلَق . خَلَق الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ . اقرأ وربُّك الأَكْرَمُ . الذي عَلَمَ بالقلم . عَلَمَ الإنسانَ ما لم يَعْلَمُ » .

قال: فقرأتها ثم انتهى وانصرف عنى ، وهَبَبْت من نومى فكأنما كُتب فى قلبي كتابا .

قال: فخرجت حتى إذا كنت فى وسطٍ من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يامحمد أنت رسول الله وأنا جبريل.

قال : فرفعت رأسى إلى السماء ، فأنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صافّ قدميه فى أفق السماء يقول : يامحمد أنت رسول الله وأنا جبريل .

فوقفت أنظر إليه فما أتقدَّم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء فما أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك .

فما زلت واقفا ما أتقدم أمامى وما أرجع ورائى حتى بَعَثت خديجة كُرُسكَها في طَلَبي، فبالمغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكانى ذلك ، ثم انصرف عنى .

وانصرفت راجعا إلى أهلى حتى أتيتُ خديجة َ فجلستُ إلى فخذها مُصِيفاً إليها، فقالت : يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد بعثتُ رسلى فى طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى .

<sup>(</sup>١) ط : اقتدا وهو تحريف .

نم حدَّ تُتُمَا بالذي رأيت فقالت : أبشر يا ابن العم واثبُتْ ، فوالذي نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبيَّ هذه الأمة .

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل ، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ورقة : قُدُّوس قدوس ، والذى نفسُ ورقة بيده لئن كنتِ صدَّقْتنى ياخديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى ، وإنه لنبيُّ هذه الأمة ، وقولى له فليثبت .

فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة .

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كماكان يصنع ، بدأ بالكعبة فطاف بها ، فاتميه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : يا ابن أخى ، أخبرنى بما رأيت وسمعت .

فأخبره ، فقال له ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنبيُّ هـذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ، ولتُكذَّبنَة ولتُوْذَينه ولتُخْرجنه ولتقاتلنه (١) ، ولئن أنا أدركتُ ذلك اليوم لأنصرنَّ الله نصرا يَعْلمه . ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله .

وهذا الذى ذكره عُبَيد بن مُحَيركما ذكرناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة ، كا تقدم من قول عائشة رضى الله عنها : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح .

ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه فى اليقظة صبيحة ليلتئذ . ويحتمل أنه كان بعده بمدة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الهاء هنا للسكت .

وقال موسى بن عُقْبة : عن الزُّهْرى عن سعيد بن المسيَّب ، قال : وكان فيا بلغنا أول ما رأى ، يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الله تعالى أراه رؤيا فى المنام ، فشقَّ ذلك عليه ، فذ كرها لامرأته خديجة ، فعصمها الله عن التكذيب وشرح صدرها المتصديق فقالت : أَبْشر فإن الله لم يصنع بك إلا خيراً .

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها ، فأخبرها أنه رأى بطنه شُقَّ ثم غسل وطهرً ثم أعيد كما كان . قالت : هذا والله خير فأبشر .

مم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فأجاسه على مجلس كريم مُعْجب ، كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: أجلسنى على بساط كهيئة الدُّرْنُوك (٢٠) ، فيه الياقوت واللؤلؤ ، فبشَره برسالة الله عز وجل ، حتى اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له جبريل اقرأ . فقال : كيف أقرأ ؟ فقال : « اقرأ باسم ربِّك الذي خَلَقَ ، خَلقَ الإنسان مِنْ عَلَق اقرأ وربُّك الأكرمُ ، الذي عَلَمَّ بالقَلَمَ ، عَلَمَ الإنسان ما لم يَعْلَمَ » .

قال : ويزعم ناس أن « يا أيها المدثر » أول سورة نزلت عليه والله أعلم .

قال : فَقَبِل رسولَ الله صلّى الله عليه وسلم رسالة ربه واتَّبع ما جاءه به جبريل من عند الله .

فلما انصرف مُنْقلبا إلى بيته جعل لا يمرُّ على شجر ولا حجر إلا سَمَّ عليه ، فرجع إلى أهله مسروراً موقناً أنه قد رأى أمراً عظيما ، فلما دخل على خديجة قال : أرأيتك التى كنتُ حدَّثتُكِ أنى رأيته فى المنام؟ فإنه جبريل استعلن إلى الرسله إلى ربى عز وجل. وأخبرها بالذى جاءه من الله وما سمع منه ، فقالت : أبشر فوالله لا يفعل

<sup>(</sup>١) الدرنوك: نوع من البسط له خل .

الله بك إلا خـــيراً ، واقبــَـل الذي جاءك من أمر الله فإنه حق ، وأبشر فإنك رسول الله حقاً .

ثم انطلقت من مكانها ، فأتت غلاماً لعُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس ، نصرانياً ، ن أهل نينوك يقال له عَدَّاس فقالت له : ياعداس أذ كُرك بالله إلا ما أخبرتنى : هل عندك علم من جبريل ؟ فقال : قدوس قدوس ، ما شأن جبريل يُذْ كر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان . فقالت : أخبرنى بِعِلْمك فيه . قال: فإنه أمين الله بَيْنه وبين النبيين ، وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام .

فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل ، فذكرت له ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقاه إليه جبريل ، فقال لها ورقة : يا بُنيَة أخى ، ما أدرى لعل صاحبك النبي الذي يَنْقظ أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، وأقسم بالله لئن كان إياه ثم أظهر دعواه وأناحي لأبلين الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر .

فمات ورقة رحمه الله .

قال الزهرى: فكانت خديجة أولَ من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ البيهقى بعد إيراده ما ذكرناه : والذى ذُكِر فيه من شَقِّ بطنه يُحتمل أن يكون أن يكون حكاية منه لما صُنِع به فى صباه ، يعنى شَقَّ بطنه عنه حليمة ، ويحتمل أن يكون شُقَّ مرة أخرى ، ثم ثالثة حين عرج به إلى السماء . والله أعلم .

وقد<sup>(۱)</sup> ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة وَرَقة بإسناده إلى سليمان بن طرخان التَّيْمي قال:

<sup>(</sup>١) من هنا إلى وقال البيهتي حدثنا أبو عبد الله الحافظ ساقط من النسخة ا .

بلغنا أن الله تعالى بعث محمداً رسولا على رأس خمسين سنة من بناء الكعبة .

وكان أول شيء اختصه به من النبوة والكرامة رؤيا كان يراها ، فقصَّ ذلك على زوجته خديجــة بنت خويلد فقالت له : أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً .

فبينها هو ذات يوم فى حراء ، وكان يفرُ إليه من قومه ، إذ نزل عليه جبريل ، فدنا منه ، خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة شديدة ، فوضع جبريل يده على صدره ومِن خلفه بين كتفيه ، فقال : اللهم احطُطْ وِزْرَه ، واشرح صدره ، وطهر قلبه ، يامحمد أبشر ! فإنك نبى هذه الأمة ، اقرأ . فقال له نبى الله : وهو خائف بُر عد : ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه ، وما أكتب وما أقرأ .

فأخذه جبريل فغَتَه غتًا شديداً ثم تركه ، ثم قال له : اقرأ . فأعاد عايه مثله . فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » الآيات ، ثم قال له : لا تخفّ يا محمد ، إنك رسول الله .

ثم انصرف ، وأقبل على رسول الله صلّى الله عليه وسلم همَّه ، فقال : كيف أصنع وكيف أفول لقومى ؟!

ثم قام رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو خائف ، فأتاه جبريل من أمامه وهو فى صعرته (١) ، فرأى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم أمراً عظيما ملاً صدرَه ، فقال له جبريل: لا تخف يا محمد ، جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله ، فأيقن بكرامة الله فإنك رسول الله .

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد (١) أى عظمته . يقول: السلام عليك يا رسول الله . فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه . فلما انتهى إلى زوجته خديجة أبصرت ما بوجهه من تغيير لونه ، فأفزعها ذلك ، فقامت إليه ، فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول : لعلَّك لِبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم .

فقال: يا خديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام والصوت الذي كنت أسمع في النيقظة وأهال منه ؟ فإنه جبريل قد استعلن لي وكلني وأقرأني كلاماً فزعت منه ، ثم عاد إلى فأخبرني أني نبي هذه الأمة ، فأقبلت راجعاً فأقبلت على شجر وحجارة فقلن: السلام عليك يا رسول الله .

فقالت خديجة : أبشر فوالله لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا خيراً ، وأشهد أنك نبى هذه الأمة الذى تنتظره اليهود ، قد أخبرنى به ناصح غلامى وبحيرى الراهب ، وأمرنى أن أتزوجك منذ أكثر من عشرين سنة . فلم تزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طعم وشرب وضحك .

ثم خرجت إلى الراهب وكان قريباً من مكة فلما دنت منه وعرفها ، قال : مالك ياسيدة نساء قريش ؟ فقالت : أقبلتُ إليك لتخبرني عن جبريل .

فقال : سبحان الله ربنا القدوس ! ما بالُ جبريل يُذْ كر فى هذه البلاد التى يَعْبد أهابُها الأوثان ؟! جبريل أمين الله ورسولُه إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى .

فعرفَت كرامة الله لمحمد .

ثم أتت عَبْدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس، فسألته فأخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزْيد ، قال : جبريـلُ كان مع موسى حين أغرق الله فرعـون

وقومه ، وكان معه حين كله الله على الطُّور ، وهو صاحب عيسى بن مريم الذى أيَّده الله به .

ثم قامت من عنده فأتت ورقة َ بن نَوْفل فسألته عن جبريل ، فقال لها مثل ذلك . ثم سألها : ما الخبر ؟ فأحلفته أن يكتم ماتقول له ، فحلف لها فقالت له : إن ابن عبد الله ذكر لى ، وهو صادقُ أحلفُ بالله ما كذَب ولا كُذِّب ، أنه نزل عليه جبريل بحِراء ، وأنه أخبره أنه نبيُّ هذه الأمة وأقرَّاه آيات أُرسل بها .

قال: فذُعر ورقة لذلك وقال: لئن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض، وما نزل إلا على نبى، وهو صاحب الأنبياء والرسل يرسله الله إليهم، وقد صدَقْتُك عنه، فأرسلى إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدِّثه، فإنى أخاف أن يكون غير جبريل، فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بنى آدم ويفسده، حتى يصير الرجل بعد العقل الرضى مُدلَلها مجنونا.

فقامت من عنده وهى واثقة بالله أن لا يفعل بصاحبها إلا خيراً ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال ورقة ، فأنزل الله تعالى : « ن . والقلم وما يَسْطُرون . مِا أنت بنعمة ربِّك بمجنون » الآيات . فقال لها : كلا والله إنه لجبريل . فقالت له : أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن يهديه .

فجاءه رسول الله صلى الله عليـه وسلم ، فقال له ورقة : هـذا الذى جاءك فى نور أو ظلمة ؟ فأخبره , سول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما أوحاه إليه .

فقال ورقة : أشهد أن هذا جبريل ، وأن هـذا كلام الله ، فقد أمرك بشىء تبلّغه قومَك ، وإنه لأمرُ نُبوة ، فإن أَدْرك زمانك أتَّبعك . ثم قال : أَبْشر ابنَ عبد المطلب عما بَشَّرك الله به .

قال : وذاع قولُ ورقة وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشقَّ ذلك على اللهُ من قومه .

قال: وَفَتَرَ الوحى ، فقالوا: لوكان من عند الله لَتَتَابِع ولكن الله قَلَاه . فأنزل الله «والضحى» و «ألم نشرح» بكالهما .

#### \* \* \*

وقال البيهق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، حدثنى إسماعيل بن أبى حكيم مولى آل الزبير ، أنه حدثه عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بَيّنه مما أكرمه الله به من نبوته : يا ابن عم تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : نع . فقالت : إذا جاءك فأخبرنى .

فَيْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إذ جاء جبريل ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياخد يجة ، هذا جبريل . فقالت : أتراه الآن ؟ قال : نعم . قالت : فاجاس إلى شتى الأيمن . فتحو ل فجلس . فقالت : أتراه الآن ؟ قال : نعم . قالت : فتحول فاجلس في حجرى . فتحو ل فجلس في حجرها ، فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : نعم . فتحسرت رأسها فشالت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : لا . قالت : ماهذا بشيطان إنّ هذا لملك يا ابن عم ، فاثبت وأبشر . ما منت به وشهدت أن ماجاء به هو الحق .

قال ابن إسحاق : فحدَّثت عبدَ الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد سمعت أمى فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة ، إلا أنى سمعتها تقول : أَدْخَلَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام .

قال : البيهق وهــذا شيء كان من خديجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقا .

فأما النبى صلى الله عليه وسلم فقد كان وَثق بما قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى ، وماكان مِن تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم تسليما .

وقد قال مسلم فی صحیحه : حدثنا أبو بكر بن أبی شَیْبة ، حدثنا یحیی بن بُكبر ، حدثنا إبراهیم بن طُهمان ، حدثنی سِمَاك بن حَرْب ، عن <u>جابر بن</u> سَمُرة ، رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « إنی لاً عرف حجراً بمكة كان یسلم علی قبل أن أبعث إنی لاً عرفه الآن » .

وقال أبو دَاوِدِ الطيالسي: حدثنا سايان بن معاذ ، عن سِمَاك بن حرب ، عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال : « إن بمكة لحجراً كان يسلم على ليالى بُعثت إنى لأعرفه إذا مررت عليه » .

وروى البيهقى من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّى الكبير ، عن عَبَّاد بن عبد الله ، عن على الله عليه عبد الله ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج فى بعض نواحيها في استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك يارسول الله .

وفى رواية : لقدرأيتنى أدخل معه الوادى فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه .

## فصــــل

قال البخارى فى روايته المتقدمة : ثم فَتَر الوحى حتى حزن النبى صلى الله عليه وسلم فيا بلغنا حزناً غَدَا منه مراراً كى يتردَّى من رءوس شواهق الجبال ، فكلما أُوْفَى بذِرْوة جبل لكى يُعْقَل : يَامحمد إنك رسول الله حقا .

فيَسْكن لذلك جَأْشه وتَقَرُّ نفسه فيرجع .

فإذا طالت عليه فترة الوحى غَدَا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك .

وفى الصحيحين من حديث عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن الزُّهرى ، قال : سمعت أبا سَلَمة عبد الرحن يحدث عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدِّث عن فترة الوحى قال : فبينما أنا أمشى سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بصرى قبل السماء فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء ، فجمَيْت منه فَرَقا حتى هويت إلى الأرض ، فجئت أهلى فقلت زَمِّلونى زملونى . فأنزل الله : « يا أيها المُدَّثر قُمُ فأنذِرْ . ورَبَّك فكبِّر . وثيابك فطهر . والرُّجْزَ فاهجر » .

قال: ثم حمي الوحي وتتابع.

فهذا كان أول مانزل من القرآن بعد فترة الوحى لا مطلقا ، ذاك قوله (١) « اقرأ باسم\_ ربك الذى خَلَق » .

وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل « يا أيها الْمَدَّثُر » واللائق حَمْلُ كلامه ما أمكن على ماقلناه ، فإن فى سياق كلامه مايدل على تقدم مجبىء المللَث الذى عرفه ثانياً بما عرفه (١) أى أن أول ما نزل مطلقاً هو « اقرأ » .

به أولا إليه . ثم قوله : « يحدِّث عن فترة الوحى » دليلٌ على تقدُّم الوحى على هذا الإيجاء . والله أعلم .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث على بن المبارك وعند مسلم والأوزاعى كلاها عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت أبا سَلَمَة بن عبد الرحمن : أيُّ القرآن أنزل قبلُ ؟ فقال : « يا أيها المدثر » .

فقلت : و « اقرأ باسم ربك » ؟

فقال : سألتُ جابر بن عبد الله : أى القرآن أنزل قبلُ ؟ فقال : « يا أيها المدثر » فقلت : « واقرأ باسم ربك »؟فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إى جاورت بحراء شهراً ، فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادى ، فنوديت ، فنظرت بين يدى وعن شمالى فلم أَرَ شيئًا ، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء ، فأخذتنى رعدة \_ أو قال وَحْشة \_ فأتيتُ خديجة فأمرتهم فدَثَروئى ، فأنزل الله : « يا أيها المدثر » حتى بلغ « وثيابك فطَهر » .

وقال في رواية: « فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السهاء والأرض غُشَيْت منه ».

وهـذا صريح فى تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحى من الله عليــه كما ذكرناه. والله أعلم.

كر ومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحى سورة « والضحى والليل إذا سجى ما وَدّعك ربُّك وما قَلَى » إلى آخرها . قاله محمد بن إسحاق .

وقال بعض القراء: ولهذا كَبَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى أولها فَرَحا. وهو قول بعيد يردُّه ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح، من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحى: « يا أيها اللُّدَّثر قم فأنذر » ولكن نزلت سورة « والضحى » بعد فترة أخرى كانت ليالى يسيرة .

كما ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث الأسود بن قيس ، عن جندب بن عبد الله البَجَلى . قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا ، فقالت امرأة : ما أرى شيطانك إلا تركك . فأنزل الله « والصُّحَى والليل إذا سَجَى ما وَدَّعك ربُّك وما قَلَى » .

وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة .

وقد قال بعضهم : كانت مدة الفترة قريبا من سنتين ، أو سنتين ونصفا .

والظاهر ، والله أعلم ، أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل . كما قال الشَّعي وغيره .

ولا ينغي هذا تَقدُّم إيحاء جبريل إليه أولا « اقرأ باسم ربك الذيخلق » .

ثم اقترن به جبريل بعد نزول « يا أيها المُدَّثر قُمْ فأنذر وربَّك فكَبِّر وثيابك فطَهِّر والرُّجْزَ فاهجر » .

\* \* \*

ثم حَمِى الوحىُ بعد هذا وتَتَابع ، أي تدارك شيئًا بعد شيء .

وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرسالة أثمَّ القيام ، وشمَّر عن ساق العزم ، ودعا إلى الله القريب والبعيد ، والأحرار والعبيد ، فآمن به حينئذ كلُّ لبيب نجيب سعيد ، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد .

فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق.

ومَن الغلمان على بن أبى طالب .

ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته عليه السلام.

ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكَاْبي رضى الله عنهم وأرضاهم ، وتفدم السُكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وَجَد من الوحى ومات فى الفترة رضى الله عنه .

### فصل

فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أنْ حَجَبهم عن السماء ، كما قال الله تعالى إخباراً عنهم فى قوله : « وأنّا لمَسْنا السماء فوجَدْناها مُلئِت حَرَساً شَدِيداً وِنْنَهُبُاً . وأنّا كُنّا نَقْعُد منها مقاعدَ للسمع فمَنْ يَسْتَمع الآنَ يَجِدْ له شهاباً رَصَداً ، وأنّا لا نَدْرى أشَرُ أَريد بَمَنْ فى الأرضِ أَمْ أرادَ بهم ربّهم رَشَداً »(۱).

وقال تعالى : « وما تَنَزَّلَتْ به الشياطينُ وما يَنْبَغِي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السَّمْع لِمُولُون » (٢٠) .

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، وهو الطّبراني ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن يوسف الفر يابي ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحى ، فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعاً ، فأما الكلمة فتكون حقاً ، وأما ما زادوا فتكون باطلا .

<sup>(</sup>١) سورة الجن .

فلما بُمث النبى صلى الله عليه وسلم مُنعوا مقاعدَهم ، فذكروا ذلك لإبليس ، ولم تكن النجوم يُرْمَى بها قبل ذلك ، فقال لهم إبليس : هذا لأمر قد حدث في الأرض .

فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يصلِّى بين جبلين ، فأتوه فأخبروه فقال : هذا الأمر الذي حدث في الأرض .

وقال أبو عوانة : عن أبى بِشْر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس . قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشَّهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . فقالو : ما ذاك إلا من شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها .

فمرَ النفر الذين أخـــذوا نحو تهامة ، وهو بنخل عامدين إلى سوق عــكاظ ، وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، فقالوا : هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء .

فرجموا إلى قومهم فقالوا: « يا قومَنا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآ نَا مَجباً ، يَهْدى إلى الرُّشد فَآمَنَا به ، ولن نُشْرِك بربنا أَحَداً » فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: « قُلْ أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالو إنا سَمِعْنا قرآناً عَجَباً »

أخرجاه في الصحيحيي .

وقال أبو بكر بن أبى شَيْبة: حدثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قال : إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع ، فإذا بزل الوحى سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيْتُهَا على الصَّفاَ .

قال: فإذا سمعت الملائكة خرُّوا سجَّداً فلم يرفعوا رءرسهم حتى يبزل ، فإذا بزل عقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا: الحقَّ وهو العليُّ الكبير . وإن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موتٍ أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به فقالوا: يكون كذا وكذا . فتسمعه الشياطين فينزِّلونه على أوليائهم .

فلما بُعث النبى محمد صلى الله عليه وسلم دُحِروا بالنجوم ، فكان أول من علم بها تقيف . فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة ، وذو الإبل فينحر كل يوم بعيراً ، فأسرع الناس في أموالهم . فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا ، فإن كانت النجوم التي يهتدون بها ، وإلا فإنه لأمر حَددَث . فنظروا فإذا النجوم التي يُهْتَدى بها كما هي لم يَزُلُ منها شيء ، فكَفُوا .

وصرف الله الجنَّ فسمعوا القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا .

وانطلقت الشياطين إلى إبايس فأخبَروه . فقال : هذا حَدَثُ حَدَثَ في الأرض ، كَانُتُ وَ الأرض ، كَانُتُ وَ الأرض ، كَانُتُو فِي مِن كُل أرض بتربة فأتوه بتربة . تيهامة فقال : هاهنا الحدث .

ورواه البيهي والحاكم من طريق حَمَّاد بن سَلَّمة ، عن عطاء بن السائب .

وقال الواقدى : حدثنى أسامة بن زيد بن أَسْلَم ، عن عمر بن عبدان العَبْسى ، عن كعب قال : لم يُرْمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بها ، فرأت قريش أمراً لم تكن تراه فجعلوا يُسَيِّبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء ، فبلغ ذلك مِنْ فعالهم أهلَ الطائف ، ففعلت ثقيف مثل ذلك .

فبلغ عبدَ ياليل بن عمرو ماصنعت ثقيف . قال : ولم فعلتم ما أرى ؟ قالوا : رُمِى ، النجوم فرأيناها تهافَتُ من السماء . فقال : إن إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تَعْجَاوا ، النجوم فرأيناها تهافَتُ من السماء . فقال : إن إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تَعْجَاوا ،

وانظروا ، فإن تكن نجوما تُعْرَف فهو عندنا من فتاء الناس <sup>(١)</sup> ، وإن كانت نجوماً لا تُعْرَف فهو لأمرِ قد حدث .

فنظروا فإذا هي لا تُعْرَف ، فأخبروه ، فقال : الأمرُ فيه مُهلة بعــدُ ، هـــذا: عندَ ظهور نبي .

هَا مَكْثُوا إِلاَ يَسْيَراً حتى قَدِم عليهم أَبُوسْفَيانَ بن حَرَّبِ إِلَى أَمُوالُه ، فَجَاءَ عَبْدُ يَالِيل فَذَاكُرَهُ أَمْرَ النَجُومِ ، فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ : ظَهْرَ مَحْمَدُ بن عَبْدَالله يَدَّعَى أَنْهُ نَبَيُّ مُرْسل . فقال عَبْدُ يَالِيلَ : فَعَنْدُ ذَلِكَ رُمِي بِهَا .

وقال سعيد بن منصور ، عن خالد بن حُصَين ، عن عام الشَّعبي قال : كانت النجوم. لا يُرْمَى بها حتى بُعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فسَّيَبوا أنعامَهم وأعتقوا رقيقَهم. فقال عبدُ ياليل : انظروا ، فإن كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس ، وإن كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث ، فنظروا فإذا هي لا تُعرف .

قال: فأمسكوا، فلم يابثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النبى صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقى والحاكم من طريق العَوْفى عن ابن عباس قال: لم تكن سماء الدنيا، يُحْرس فى الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه.

فلعل مرادَ من أنَى ذلك أنها لم تكن تحرس حراسة شديدة ، ويجب حَمْل ذلك على هذا ، لِمَا ثبت في الحديث من طريق عبدالرزاق، عن مَعْمر ، عن الزُّهْرى ، عن على ابن الحسين ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رمى بنجم فاستنار فقال : « ما كنتم تقولون إذا رمى بهذا ؟ » قالوا : كنا نقول مات

<sup>(</sup>١) الوفا: فهو عند فناء الناس.

عظيم ، ولد عظيم . فقال : « لا ولكن . . » . فذكر الحديث كا ذكر نا عنه خلق السماء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق (١) ولله الحمد .

#### \* \* \*

وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة قصة رَمْى النجوم ، وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لهم فى النظر فى النجوم : إن كانتِ أعلام السماء أو غيرها . ولكن سَمَّاه عمرو بن أمية . فالله أعلم .

وقال السُّدِّى: لم تكن السماء تُحرس إلا أن يكون فى الأرض نبيُّ أو دينُ لله ظاهر ، وكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد فى سماء الدنيا يستمعون ما يَحَدْث فى السماء من أمر .

فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم نبيا رُجموا ليلةً من الليالى ، ففرع لذلك أهل الطائف فقالوا : هلك أهل السماء ! لِما رأوا من شدة النار فى السماء واختلاف الشّهب ، فعلوا يعتقون أرقّاءهم ، ويُسَيِّبون مواشيهم . فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يامعشر أهل الطائف ! أمسكوا عن أموالهم وانظروا إلى معالم النجوم ، فإن رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فلم يَه لك أهل السماء ، وإنما هو من ابن أبى كبشة ، وإن أنتم لم تروها فقد أهلك أهل السماء .

فنظروا فرأوها ، فكفوا عن أموالهم .

وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فقال : ائتوبى من كل أرض بقبضة من تراب . فأتوه فشم ، فقال : صاحبُكم بمكة .

فبعث سبعةً نفر من جنٌّ نَصِيبين فقدموا مكة فوجدوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول من البداية والنهاية .

فى المسجد الحرام يقرأ القرآن ، فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادت كلاكلُهم تصيبه ثم أسلَموا ، فأنزل الله أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقال الواقدى: حدثنى محمد بن صالح عن ابن أبى حكيم \_ يعنى إسحاق \_ عن عطاء ابن يَسار ، عن أبى هريرة قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كل صنم من يَسار ، فأتت الشياطين فقالوا له : ماعلى الأرض من صنم إلا وقد أصبح مُنكَساً . قال : هذا نبى قد بعث فالتمسوه فى قرى الأرياف . فالتَمَسُوه فقالوا : لم نجده . فقال : أنا صاحبُه . فخرج يلتمسه فنودى: عليك بجنبة الباب (١) \_ يعنى مكة \_ فالتمسه بها فوجد بها عند قرن الثعالب ، فخرج إلى الشياطين فقال : إنى قد وجدته معه جبريل ، فما عندكم ، قالوا : نُزين الشهوات فى عين أصحابه ونحبِّهما إليهم . قال : فلا آسَى إذاً .

وقال الواقدى : حدثنى طلحة بن عمرو ، عن ابن أبى مُكيكة ، عن عبد الله بن عمرو قال : لما كان اليوم الذى تنبَّأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء ورموا بالشهب ، فجاءوا إلى إبليس فذكروا ذلك له فقال : أمر قد حد ث ، هذا نبى قد خرج عليكم بالأرض المقدسة كخرج بنى إسرائيل .

قال: فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا: ليس بها أحــد. فقال إبايس: أنا صاحبه.

غرج فى طَلَبه بمكة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء منحدراً معه جبريل، فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه جبريل، فما عندكم ؟ قالوا: الدنيا نحبِّبها إلى الناس. قال: فذاك إذا.

قال الواقدى: وحدثني طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كانت

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة والوفا : عليك بحبة القلب مكة .

الشياطين يستمعون الوحى، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مُنعوا، فشكُوا ذلك إلى إبليس فقال : لقد حدث أمر . فرقى فوق أبى قبيس ، وهو أول جبل وضع على وجه الأرض ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى خلف المقام . فقال : أذهب فأكسر عنقه . فجاء يخطر وجبريل عنده ، فركضه جبريل ركضة طرحه في كذا وكذا ، فولًى الشيطان هاربا .

ثم رواه الواقدى وأبو أحمد الزبيرى كلاها عن رباح بن أبى معروف ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد . فذكر مثل هذا ، وقال : فركضه برجله فرماه بعدَن .

## فصــــل فى كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد تقدم كيفية ماجاءه جبريل في أول مرة ، وثاني مرة أيضا .

وقال مالك : عن هشام بن عُرُّوة عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها : أن الحارث بن هشام سأل. رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟

فقال : « أحبانا يأتيني مثل صَاْصة الجرس ، وهو أشدُّه على ، فيَفْصم عنِّى وقد وعيت ماقال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا يَكلِّمني فأعى ما يقول » .

قالت عائشة رصى الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيَفْصم عنه وإن حبينه ليتفصّد عَرَقا.

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به .

ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالح ، عن هشام بن عروة به نحوه . وكذا رواه عبدة بن سليمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة .

وقد رواه أيوب السِّخْتيانى عن هشام عن أبيه ، عن الحارث بن هشام أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف يأتيك الوحى ؟ فذكره ، ولم يذكر عائشة .

وفى حديث الإفك قالت عائشة : فوالله مارام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه ، فأخذه ما كان يأخذه من البُرَحاء حتى إنه كان يتحدَّر منه مثل الجُمانِ من العَرَق ، وهو فى يوم شاتٍ ، من ثقل الوحى الذى نزل عليه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرى يونس بن سليم ، قال أملَى على " يونس ُ بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى ، سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل ، وذكر تمام الحديث في نزول (قد أفلح المؤمنون) .

وكذا رَوَاه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق.

ثم قال النسائى : مُنْكُر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ، ولا نعرفه .

وفى صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن ، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشى ، عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى كربه ذلك و تربَّد وجهه . وفى رواية وغيض عينيه . وكنا نعرف ذلك منه .

وفى الصحيحين حــديث زيد بن ثابت حين نزلت « لا يَسْتَوِى القاعدون من المؤمنين » فلما شكى ابن أم مكتوم ضرارته نزلت « غير ُ أولى الضَّرَر » .

قال : وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى وأنا أكتب ، فلما نزل الوحى كادت فخذه ترضُّ فخذى .

وفى صحيح مسلم من حديث َهمَّام بن يحيى ، عن عطاء ، عن يَعْلَى بن أمية . قال قال لله عمر : أيسرُّكُ أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحَى إليه ؟ فرفع طرفَ الثوب عن وجهه وهو يوحَى إليه بالجُعْرَ انة ، فإذا هو محمرُ الوجه . وهو يغطُّ كما يغط البَكرُ ((۱) .

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب ، وأن سَوْدة خرجت بعد خلك إلى المناصع ليلا ، فقال عمر : قد عرفناك ياسودة . فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعِرْق في يده ، فأوحى الله إليه والعرق في يده ، ثم رفع رأسه فقال : « إنه قد أُذِن لكن أن تخرجُنَ لحاجتكن » .

فدلَّ هذا على أنه لم يكن الوحى يُغيِّب عنه إحساسَه بالكلِّية ، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائمًا عليه .

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عباد بن منصور ، حدثنا عِكْرمة ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحى تربَّد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم .

وفى مسند أحمد وغيره من حديث ابن لَمِيعة حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن عمرو بن الوليد ، عن عبد الله بن عمرو قلت : يارسول الله هل تحسُّ بالوحى ؟ قال : « نعم أسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك ، وما من مرة يوحَى إلى إلا ظننت أن نفسى تَفيظ (٢) منه » .

وقال أبو يَسْلَى الموصلَى: حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا (١) البكر: ولد الناقة ، أو الفتى منها (٢) تفيظ: تقبض . عاصم بن كُنيب ، حدثنا أبى ، عن خاله العِلْيَان بن عاصم قال : كنا عند رسول الله على الله عليه وسلم وأنزل عليه ، وكان إذا أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحةً وفُرِّغ سَمْعُهُ و قَلْبه لما يأتيه من الله عز وجل .

وروى أبو نعيم من حديث قتيبة ، حدثنا على بن غراب، عن الأُحْوَص بن حكيم ، عن أبى عوانة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى صُدع وغَاتَف رأسَه بالحناء .

هذا حديث غريب جدا

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا أبو معاوية سنان ، عن ليث ، عن عن أشهر بن حَوْشب ، عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ نزلت عليه المائدة كلما ، وكادت من ثقاما تدق. عَضُد الناقة .

وقد رواه أبو نعيم من حديث الثورى عن ليث بن أبى سليم به .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا حسن ، حمدثنا ابن لِهَيعة ، حدثنى جبر بن. عبد الله ، عن أبى عبد الرحمن الحُبلى ، عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله على الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها .

وروى ابن مَرْدَوَيْه من حديث صباح بن سهل ، عن عاصم الأحول ، حدثتنى أم عمرو ، عن عمها أنه كان فى مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة ، فإندق عنق الراحلة من ثقلها .

وهذا غريب من هذا الوجه .

ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَرْ جِعَهُ من الحديبية ، وهو على راحلته . فكان يكون تارة وتارة بحسب الحال. والله أعلم .

وقد ذكرنا أنواع الوحى إليه صلى الله عليه وسلم فى أول شرح البخارى وما ذكره الحليمي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم .

### فصل

قال الله تعالى : « لا تُحَرِّكُ به لسانك لتَعْجَلَ به ، إنَّ علينا جَمْعَه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتَّبِع قرآنه ،ثم إنّ عَلَيْنَا بَيَانَه (١) » .

وقال تعالى : « ولا تَمْجَلْ بالقرآن مِنْ قَبْلِ أَن ُيقْضَى إِليك وحيهُ ، وقل ربِّ زِدْ نِي علما<sup>(٢)</sup> » .

وكان هذا في الابتداء ،كان عليه السلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة ، فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحى ، وتكفّل له أن يجمعه في صدره ، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه ، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ، ويوقفه على المراد منه .

ولهذا قال « ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيـه وقل رب. زدنى علما » .

وقال: « لا تحرِّك به لسانك لتَمْجَل به إنَّ علينا جَمْعه » أى فى صدرك « وقرآنَه » أى وأن تقرأه «فإذا قرأناه » أى تلاه عليك الملك « فاتَّبِع ْ قرآنَه ُ »أى فاستمع له وتدَّبره « ثم إن علينا بيانَه » وهو نظير قوله: « وقل رب زدنى علما » .

وفى الصحيحين من حديث موسى بن أبى عائشة ، عن سعيد بن جببر ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ً ؛ ف كان يحرك (١) سورة القيامة ١٦ - ١٩ (٢) سورة طه ١١٤

شفتيه ، فأنزل الله « لا تحرِّك به لسانَكَ لِتَعْجَل بِهِ إِنَّ علينا جَمْعه وقرآنه » قال : جَمْعه في صدرك ثم تقرأه « فإذا قَرَأْناه فَاتَبِع قُرْآنه » فاستمع له وأنصت « ثم إِنَّ علينا كَبِيانَه » قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق ، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل .

### فصــــل

قال ابن إسحاق: ثم تتابع الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدِّق بما جاءه منه ، وقد قَبله بقبوله وتحمَّل منه ماحمله ، على رضا العباد وسخطهم .

وللنبوة أثقال ومُؤنة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهلُ القوة والعزم من الرسل، بعون الله وتوفيقه لما يَلقون من الناس، وما يُرَدُّ عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل.

فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله ، على مايلتى من قومــه من الخلاف والأذى .

قال ابن إسحاق : وآمنت خديجة بنت خويلد وصَدَّقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره .

وكانت أولَ من آمن بالله ورسوله ، وصدقت بما جاء منه .

ففف الله بذلك عن رسوله ، لا يسمع شيئًا يكرهه مِنْ رَدِّ عليه ، وتكذيب له فيحزنه ذلك ، إلا فَرَّج الله عنه بها ، إذا رجع إليها تُشَبِّته وتخفف عنه ، وتصدِّقه وتهوِّن عليه أمرَ الناس ، رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن إسحاق: وحدثنى هشام بن عُرْوة عن أبيه ، ع<u>ن عبد الله بن جعفر</u> قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أبشِّر خديجة ببيت من قَصَب ، لاصخبَ فيه ولا نصب » .

وهذا الحديث مخرَّج في الصحيحين من حديث هشام .

قال ابن هشام : القَصَب هاهنا اللؤلؤ المجوَّف .

قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَذْ كر جميعَ ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله .

وقال موسى بن عقبة عَن الزُّهرى : كانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله ، قبل أن تفُرض الصلاة .

قلت: يعنى الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فأمّا أصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضى الله عنهاكما سنبينه.

وقال ابن إسحاق : وكانت خــديجة أولَ من آمن بالله ورسوله ، وصــدًق ما جاء به .

ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتُرِضت عليه الصلاة فهمَز له بعقبه في ناحية الوادى فانفجرت له عين من ماء زمزم ، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام ، ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات ، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه ، وطابت نفسه ، وجاءه مايحب من الله ، فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين ، فتوضأ كما توضأ جبريل ، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات ، ثم كان عو وخديجة يصليان سراً .

قلت: صلاة جبريل هـذه غـير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين · فبيَّن له أوقات الصلوات الخمس، أولهـا وآخرها، فإنَّ ذلك كان بعـد فَرْضيتها فيلة الإسراء.

وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله وبه الثقة ، وعليه التكلان .

### فصل

# فى ذكر أول من أسلم ، ثم ذكر متقدِّى الإسلام من الصحابة وغيرهم

قال کبن إسحاق: ثم إن على بن أبى طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وها يصليات ، فقال على : يامحمد ماهذا ؟ قال : دينُ الله الذى اصطنَى لنفسه ، وبعث به رسلَه فأدعوك إلى الله وحداً ه لا شريك له ، وإلى عبادته ، وأت تكفر باللات والعُزَّى .

فقال على : هذا أمر م أسمع به قبلَ اليوم ، فلستُ بقــاضٍ أمراً حتى أحدًث. به أبا طالب .

فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشى عليه سرّه قبل أن يستعلن أمره . فقال له : ياعلى إذ لم تسلم (١) فاكتم . فمكث على تلك الليلة ، ثم إن الله أوقع فى قلب على الإسلام ، فأصبح غادياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فقال : ماذا عرضت على يامحمد ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى ، وتبرأ من الأنداد » ففعل على وأسلم ، ومكث يأتيه على خوف من أبى طالب، وكتم على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مما أنعم الله به على على إنه كان فى حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مما أنعم الله به على على " أنه كان فى حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان مما أنعم الله به على على " أنه كان فى حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان مما أله على الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في ١ : إذ لم تسمع فاكتم .

قال ابن اسحاق : حدثنی ابن أبی بجیح ، عن مجاهد قال ؛ و كان مما أنع الله به علی علی علی علی أن قریشاً أصابتهم أزمة شدیدة ، و كان أبو طالب ذا عیال كثیرة ، فقال رسول الله صلی الله عیه وسلم لعمه العباس ، و كان من أیسر بنی هاشم : « یا عباس إن أخاك أبا طالب كثیر العیال ، وقد أصاب الناس ماتری من هذه الأزمة ، فانطلق حتی نخفف عنه من عیاله » فأخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاً فضمه إلیه ، فلم یزل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم علی وسلم علی وسلم حتی بعثه الله نبیاً ، فاتبعه علی و آمن به وصد قه .

وقال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني يحيى بن أبى الأشعث الكندى من أهل الكوفة ، حدثني إسماعيل بن أبي إياس بن عفيف ، عن أبيه ، عن حده عفيف ، وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس لأمه ، أنه قال : كنت امرءاً تاجراً فقد مت منى أيام الحج ، وكان العباس بن عبد المطلب امرءاً تاجراً ، فأتيته أبتاع منه وأبيعه .

قال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خِباء فقام يصلى تِجِاه الكعبة ، ثم خرجت امرأة خقامت تصلى ، وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما ندرى ما هو !

فقال : هذا محمد بن عبد الله ، يزعم أن الله أرسله ، وأن كنوز كسرى وقيصر ستُفتح عليه ، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به ، رهذا الغلام ابن عمه على بن أبى طالب آ،ن به .

قال عَفِيف : فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثانياً !

وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق ، وقال في الحـديث : إذ خرج رجل

من خِباء قريب منه ، فنظر إلى السماء فلما رآها قد مالت قام يصلي . ثم ذَكَر قيامَ خديجة وراءه .

وقال ابن جَرير: حدثنى محمد بن عُبيد المُحاربي، حدثنا سعيد بن خُيم ، عن أسد ابن عَبْدة البَجَلى ، عن يحيى بن عفيف قال : جئت زمن الجاهلية إلى مكة ، فنزلت على العباس بن عبد المطلب ، فلما طلعت الشمس وحلَّقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ، ثم استقبل الكعبة فقام مُسْتقبلها ، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما ، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة ؛ فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة ، فخر الشاب ساجداً فسجدا معه .

فقلت: يا عباس أمر عظيم!

فقال: أمر عظيم . فقال: أندرى من هذا؟ فقلت: لا . فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى . أتدرى من الفلام؟ قلت: لا . قال: هذا على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ أتدرى من هذه المرأة التي خلفهما ؟ قلت: لا . قال: هذه خد بنت خُوَيلد زوجة ابن أخى .

وهذا حَدَّثنى أن ربَّك ربَّ السماء والأرض أمره بهذا الذى تراهم عليه ، وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كانها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة .

وقال ابن جرير: حدثنى ابن ُحَميد ، حدثنا عيسى بن سوادة بن أبى الجعد ، حدثنا محمد بن الُمُنكَدر وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبو حازم والكلبى . قالوا : على أول من أسلم .

قال الكلبي : أسلم وهو ابن تسع سنين .

وحدثنا ابن حميد ، حدثها سَلمة عن ابن استحاق . قال : أولُ ذَكر آمن برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه على بن أبى طالب ، وهو ابن عشر سنين وكان فى . حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام .

قال الواقدى : أخبرنا إبراهيم ، عن نافع ، عن ابن أبى نَجيح ، عن مجاهد قال : أسلم على وهو ابن عشر سنين .

قلل الواقدي : وأجمع أصحابنا على أن عليًّا أسلم بعد ما تنبًّأ رسول الله بسنَة .

وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة ، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلى ، وأسلم على قبل أبى بكر ، وكان على يكتم إيمانه خوفا من أبيه ، حتى لقيه أبوه قال : أسلمت ؟ قال : فع . قال : وازِرْ ابن عمك وانصره .

قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام.

وروى ابن جرير فى تاريخه من حديث شُعْبة عن أبى بَلْج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس . قال : أول من صلى على " .

وحدثنا عبد الحميد بن يحيى ، حدثنا شُرَيك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء . وروى من حديث شُعبة ، عن عرو بن مُرَّة ، عن أبى حمزة ـ رجل من الأنصار ـ سمعت زيد بن أرقم يقول : أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب .

قال : فذكرته للنَّخْمَى فأنكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم .

ثم قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا العلاء ، عن الَمْهال بن عمرو ، عن عَبَّاد ابن عبد الله ، سمعت عليًا يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله ، وأنا الصِّديق الأكبر ،

لا يقولها بعدى إلا كاذب مُفْتر ، صليت قبل الناس بسبع سنين .

وهكذا رواه ابن ماجة عن محمد بن إسماعيل الرازى ، عن عبيد الله بن موسى الفَهمى – وهو شيعى من رجال الصحيح – عن العلاء بن صالح الأزدى الكوفى – وثَقوه – ولكن قال أبو حاتم : كان من عُتَق الشيعة – وقال على بن المَدينى : روى أحاديث مناكير ، والمنهال بن عمرو ثقة ، وأما شيخه عَباد بن عبد الله – وهو الأسدى الكوفى – فقد قال فيه على بن المدينى : هو ضعيف الحديث ، وقال البخارى : فيه نظر . وذكره ابن حبان فى الثقات .

وهذا الحديث مُنْـكَر بكل حال ، ولا يقوله على رضى الله عنه ، وكيف يمكن أن يصلى قبل الناس بسبع سنين ؟! هذا لا يتصور أصلا . والله أعلم .

وقال آخرون : أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق .

والجمع بين الأقوال كلها: أن خديجة أول من أسلم من النساء، وظاهر السياقات - وقَبْــل الرجال أيضا \_

وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة .

وأول من أسلم من الغلمان على بن أبى طالب ، فإنه كان صغيراً دون البلوغ على المشهور ، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت .

وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق ، وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم إذكان صدراً معظا ، ورئيسا في قريش مكراً ما ، وصاحب مال ، وداعية الله ورسوله . كا سيأتى تفصيله .

قال يونس عن ابن اسحاق : ثم إن أبا بكر الصديق لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَقَالَ : أَحَقُّ مَا تَقُولَ قَرِيشَ يَا مُحَمَدُ ؟ مِن تَرَّ كُكُ آلْمَتَنَا ، وتَسْفَيْهِكَ عَفُولنَا ، وتكفيرك آباءنا ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بلى، إنى رسول الله ونبيَّه ، بعثنى لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته » .

وقرأ عليه القرآن ، فلم يقرّ ولم ينكر .

فأسلم وكفر بالأصنام ، وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام ، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق .

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن عبد الرحن بن عبد الله بن الخصَين التميمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كَبُوة و تردد و نظر ، إلا أبا بكر ، ما عَــكم عنه حين ذكرته ، ولا تردد فيه » .

عكم: أي تلبَّث.

وهذا الذى ذكره ابن اسحاق فى قوله: « فلم يقر ولم ينكر » مُنكر ، فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ، وكان يُعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الحد في الله ؟

ولهذا بمجرد ما ذَكر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم ، ولا عَكم .
وقد ذكر ناكيفية إسلامه فى كتابنا الذى أفردناه فى سيرته ، وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا ، وأوردنا مارواه كل منهما عن النبى صلى الله عليه وسلم وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا ، وأوردنا مارواه كل منهما عن النبى صلى الله عليه وسلم والمرة ـ ١ )

من الأحاديث ، وما روى عنه من الآثار والأحكام والفتاوى ، فبلغ ذلك ثلاث مجلدات والله الحمد والمنة .

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى الدرداء فى حديث ماكان بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما من الخصومة ، وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر : صدّق . وواسانى بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لى صاحبى » مرتين . فما أوذى بعدها .

وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضى الله عنه .

وقد روى الترمذي وابن حِبَّان من حديث شُعبة عن سعيد الجريري ، عن أبى نضرة عن أبى نضرة عن أبى سعيد . قال : قال أبو بكر الصدِّيق رضى الله عنه : ألستُ أحق الناس بها ، ألست أول من أسلم ، ألست صاحب كذا ؟

وروى ابن عساكر من طريق بهلول بن عبيد ، حدثنا أبو إسحاق السَّبيعي عن الحارث ، سمعت عليًا يقول : أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق ، وأول من صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم من الرجال على بن أبى طالب .

وقال شعبة : عن عمرو بن مُوَّة ، عن أبى حمزة ، عن زيد بن أرقم قال : أول من صلى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق .

رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة ، وقال الترمذي: حسن صحيح .

وقد تقدم رواية ابن جَرير لهذا الحديث من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبى حمزة ، عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم على بن أبى طالب .

قال عمرو بن مرة: فذكرته لإبراهيم النخمى فأنكره، وقال: أولمن أسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وروى الواقدى بأسانيده عن أبى أَرْوى الدَّوْسى وأبى مسلم بن عبد الرحمن فى جماعة من السلف : أول من أسلم أبو بكر الصديق .

وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الخميدى ، حدثنا سفيان بن عُيينة ،عن مالك ابن مِغُول عن رجل قال : شل ابن عباس : من أول من آمن ؟ فقال : أبو بكر الصديق ؟ أما سمعت قول حسان :

إذا تذكرت شَجُواً من أخِي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعَلَا خيرَ البرية أوفاها وأَعْدلهُ الله بعدَ النبي وأولاها بما حَمَلا والتالي الشاني المحمود مَشْهده وأول الناس منهم صَدَّق الرُّسلا عاش حَييدًا لأمر لله مُتَبَعًا بأمرِ صاحبه الماضي وما انتقلا

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا شيخ لنا عن مُجاَلد ، عن عامر قال : سألت ابن عباس \_ أو سئل ابن عباس \_ أى الناسأول إسلاماً ؟ قال : أما سمعت قول حسان ابن ثابت فذكره .

وهكذا رواه الهيثم بن عدى ، عن مجالد عن عامر الشَّعْبي ، سألت ابن عباس فذكره .

وقال أبو القاسم البنوى: حدثنى سُرَيج بن يونس ، حدثنا يوسف بن الماجشون، قال : أدركت مشيختنا منهم محمد بن المُنكدر ، وربيعة بن أبى عبد الرحمن ، وصالح بن كيسان ، وعثمان بن محمد ، لا يشكُون أن أول القوم إسلاماً أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

قلت : وهكذا قال إبراهيم النَّخمى ، ومحمد بن كعب ، ومحمد بن سيرين ، وسعد بن إبراهيم ، وهو الشهور عن جمهور أهل السنة .

وروى ابن عساكر عن سعد بن أبى وقاص ومحمد بن الحنَفية أنهما قالا: لم يكن أولهم إسلاماً ، ولكن كان أفضلهم إسلاماً .

قال سعد : وقد آمن قبله خمسة .

وثبت فى صحيح البخارى من حديث همام بن الحارث، ع<u>ن عمار بن يا</u>سر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خسة أعبد ، وامرأتان ، وأبو بكر .

وروى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عاصم بن أبى النَّجُود ، عن زِرِّ ، عن ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وأمه سُمية ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد .

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بَمَمّ ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أَدْرع الحديد وصهروهم فى الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا ، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه فى الله ، وهان على قومه ، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : أَحَدُ أحد .

وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا.

فأما ما رواه ابن جَرير قائلا: أخبرنا ابن ُحميد ، حدثنا كنانة بن جَبلة عن إبراهيم بن طهمان ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن سالم بن أبى الجفد ، عن محمد بن سعد بن أبى وقاص قال: قلت لأبى : أكان أبو بكر أولكم إسلاما ؟ قال: لا، ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ، ولكن كان أفضلنا إسلاما .

فإنه حديثمنكر إسناداً ومتنا .

قال ابن جرير : وقال آخرون : كان أول من أسلم زيد بن حارثة ، ثم روى من

طريق الواقدى عن ابن أبى ذئب ، سألت الزُّهْرى : من أول من أسلم من النساء ؟ قال : خديجة . قلت : فمن الرجال ؟ قال : زيد بن حارثة .

وكذا قال عروة وسليمان بن يَسَار وغير واحد: أول من أسلم من الرجال زيد ابن حارثة .

وقد أجاب أبو حنيفة رضى الله عنه بالجمع بين هـذه الأقوال بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ، ومن النساء خديجة ، ومن الموكالي زيد بن حارثة ، ومن الفلمان على بن أبى طالب . رضى الله عنهم أجمعين .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل .

وكان أبو بكر رجلا مأْ لَفَا لقومه محبا سبهلا ، وكان أنسبَ قريش لقريش ، وأعلم قريش بماكان فيها من خير وشر . وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف .

وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغيير واحد من الأمر ، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته .

فجعل يدعو إلى الإسلام من وَثِق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه .

فأسلم على يديه فيما بلغنى: الزبير ُ بن العوام ، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عُبَيد الله ، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم .

فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر ، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم المرآن ، وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا .

وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا فى الإسلام ، [ فصلُّوا و<sup>(١)</sup> ]صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . ويلاحظ أن لفظ ابن هشام مختلف عما هنا كثيراً .

وقالِ محمد بن عمر الواقدى : حدثنى الضحاك بن عثمان ، عن مَغْرمة بن سليمان الواليبيّ عن إبراهيم بن محمد بن أبى طلحة قال : قال طلحة بن عُبيد الله : حضرت سوق بُصْرى ، فإذا راهب فى صومعته يقول : سَلُوا أهل الموسم : أفيهم رجل من أهل الحرَم ؟

قال طلحة : قلت : نعم أنا . فقال : هل ظهر أحمد بعدُ ؟ قات : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهره الذي يَخْرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ، تَخْرجه من الحَرَم ، ومُهاجَره إلى نخل وحَرَّة وسباخ ، فإياك أن تُسْبق إليه .

قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال ، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة ، فقلت : هلكان من حديث ؟ قالوا : نعم ، محمد بن عبد الله الأمين قد تنبّأ ، وقد اتبعه أبو بكر ابن أبى قُحَافة .

قال : فخرجت حتى قَدِمت على أبى بكر ، فقلت : اتبعت هذا الرجل ؟ قال : نم ، فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه ، فإنه يدعو إلى الحق . فأخبره طلحة بما قال الراهِبِ

فرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم طلَحة ، وأخبر رسول الله صَلَى الله عليه وسلم بما قال الراهب ، فسُرَّ بذلك .

فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدَوية ، وكان يدعى أسدَ قريش ، فشدَّها فى حبل واحد ، ولم يمنعهما بنو تَيْم ، فلذلك سمى أبو بكر وطلحة القرينين . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «اللهم اكفنا شرَّ ابن العَدَوية» . رواه البيهق .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو الحسن خَيْمة بن سليمان الأَطْرابُلُسيّ : حدثنا عبيد الله بن محمد ابن عبد الله بن إسحاق بن ابن عبد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، حدثنى أبي عبيد الله ، حدثنى عبد الله

[ بن محمد ] بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال حدثنى أبى محمد بن عمران ، عن القاسم بن محمد بن أب بكر ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا فى الجاهلية ، فلقيه فقال : يا أبا القاسم فُقُدت من مجالس قومك ، واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى رسول الله أدعوك إلى الله » فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر ، فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بإسلام أبى بكر .

ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد ابن أبى وقاص فأسلموا .

ثم جاء الغد بشمان بن مَظْمُون ، وأبى عبيدة بن الجُراح ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبى سَلَمة بن عبد الأسد ، والأرْقَم بن أبى الأرقم ، فأسلموا رضى الله عنهم .

\* \* \*

قال عبد الله بن محمد: فحدثنى أبى محمد بن عمران ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : لما اجتمع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح ً أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهور ، فقال : « يا أبا بكر إنا قليل » .

فلم يزل أبو بكر يلحُّ حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتفرق المسلمون فى نواحى المسجد كلُّ رجل فى عشيرته ، وقام أبو بكر فى الناس خطيباً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وثار المشركون على أبى بكر وعلى المسلمين فضر بوا فى نواحى المسجد ضربا شديداً ، ووطى أبو بكر وضرب ضربا شديداً ، ودنا منه الفاسق عُتْبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين غصوفتين ويحرِّفهما لوجهه ، ونزا على بطن أبى بكر حتى مايُعرف وجهه من أنفه .

وجاء بنو تَيْم يتعادَوْن فأجْلَت المشركين عن أبى بكر ، وحملت بنو تيم أبا بكر فى ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكّون فى موته ، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة .

فرجعوا إلى أبى بكر ، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلِّمون أبا بكر حتى أجاب ، فتكلم آخر النهار فقال : مافعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمشُّوا منه بألسنتهم وعَذَلوه ، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : انظرى أن تطعميه سيئا أو تسقيه إباه . فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول : مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : والله مالى علم بصاحبك . فقال : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه .

فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله ، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله ، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك . قالت: نعم . فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دَنِفاً ، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم .

قال : فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : هذه أمُّك تسمع - قال : فلا شيء عليكِ منها . قالت : سالم صالح . قال : اين هو ؟ قالت : في دار ابن الأرقم .

قال : فإن لله على أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأُمْتَهَلَتَا حَتَى إِذَا هَدَأَتِ الرِّجِلُ وَسَكُنَ النَّاسِ، خَرِجِتًا بِهُ يَتَكَى، عَلَيْهِمَا حَتَى أُدخَلْنَاهُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأكبَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه المسلمون ، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة . فقال أبو بكر : بأبى وأمى يارسول الله، ليس بى بأس إلا مانال الفاسق من وجهى ، وهذه أمى براة بولدها ، وأنت مبارك فادعها إلى الله ، وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها. بك من النار .

قال : فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت .

\* \* \*

وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم فى الدار شهرا وهم تسعـة وثلاثون رجلا.

وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضُرب أبو بكر .

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب \_ أو لأبى جهل بن هشام \_ . فأصبح عمر وكانت الدعوة يوم الأربعاء ، فأسلم عمر يوم الخميس ، فكتَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة .

وخرج أبو الأرقم ، وهو أعمى كافر ، وهو يقول : اللهم اغفر لبُنيَّ عُبيد الأرقم فإنه كفر .

فقام عمر فقال : يارسول الله علامَ نُحُنى ديننا وتحن على الحق ، ويَظْهر دينهم وهم على الباطل ؟ قال : « ياعمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا » .

فقال عمر : فوالذى بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلستُ فيه بالكفر إلا أظهرتُ فيه الإيمان .

ثم خرج فطاف بالبيت ، ثم مر بقريش وهى تنتظره ، فقال أبو جهل بن هشام : يزع فلان أنك صبَأْت ؟ فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . فوثب المشركون إليه ، ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه ، وأدخل إصبعه في عينه ، فجعل عتبة يصيح ، فتنحى الناس ، فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه ، حتى أعجز الناس . واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان .

ثم انصرف إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم ، قال : ماعليك ، بأبى وأمى . والله مابقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف .

غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب ، حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا ، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر ، ثم انصرف عمر وحده ، ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلم .

والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة ، وذلك في السنة السادسة من البعثة . كما سيأتي في موضعه إن شاء الله .

وقد استقصينا كيفية إسلام أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى كتاب سيرتهما على انفرادها ، وبسطنا القول هنالك ولله الحمد .

وثبت في صحيح مسلم (١) من حديث أبي أمامة عن (عمرو بن عَبَسة السُّلَمَى رضى الله عنه قال: أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مابعث وهو بمكة ، وهو حينئذ مُسْتخف فقات : ما أنت ؟ قال : أنا نبي . فقلت : وما النبي ؟ قال : رسول الله . قلت : الله أرسلك ؟ قال : بعم أرسلك ؟ قال : بأن تعبد الله وحده لاشريك له وتَكُسر الأصنام ، وتوصل الأرحام . قال : قلت: نعتم ما أرسلك به ، فمن تبعك على هذا ؟ قال : حر وعبد . يعني أبا بكر وبلالا .

<sup>(</sup>١) إسلام عمرو بن غبسة في صحيح مسلم ١/٩٦٥ حديث رقم ٨٣٣ ولفظه مطول مختلف .

قال فكان عمرو يقول: لقد رأيتُني وأنا رُبْع الإسلام.

قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك بارسول الله ؟ قال: لا ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرتَ أنى قد خرجت فاتبعني.

ويقال إن معنى قوله عليه السلام « حر وعبد » اسم جنس ، وتفسير ذلك بأبى بكر وبلال فقط فيه نظر ، فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة ، وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا ، فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه ، فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرُّون بإسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير ُ أحد من قراباتهم ، دَع الأجانب، دع أهل البادية من الأعراب . والله أعلم .

وفى صحيح البخارى من طريق أبى أسامة عن هاشم بن هاشم ، عن سعيد بن المسيَّب قال : سمعت [ أبا إسحاق (١)] سعد كن بن أبى وقاص يقول : ما أسلم أحدُّ في اليوم الذي أسلمتُ فيه ، ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثُلْث الإُسلام .

أما قوله : « ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه » فسهل ، ويروى : « إلا في اليوم الذي أسلمت فيه » وهو مُشْكل ، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام .

وقد عُلم أن الصِّديق وعليًّا وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله ، كما قد حَـكَى الإجماعَ على تقدُّم إسلام هؤلاء غيرُ واحد ، منهم ابن الأثير .

ونص أبو حنيفة رضى الله عنه على أن كلاً من هؤلاء أسلم قبــل أبناء جنسه . والله أعلم .

وأما قوله: « ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام » فمُشْكل وما أدرى على ماذا يوضع عليه ، إلا أن يكون أخبَر بحسب ماعَلِمِه . والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) من صعيح البخاري ٢/١٨٣ . والرواية فيه : ﴿ إِلَّا فِي النِّومِ الذِي أَسَامَتَ فِيهِ ﴾ .

وقال أبو داود الطَّيالسى: حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن عاصم ، عن زرِّ ، عن عبد الله ، وهو ابن مسعود ، قال : كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعُقبة بن أبى معيط بمكة . فأ تى على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وقد فرَّا من المشركين ، فقال \_ أو فقالا \_ : عندك ياغلام لبن تسقينا ؟ قلت : إنى مؤتمَن ، ولست بساقيكما . فقال : هل عندك من جذعة لم يَنْزُ عليها الفحل بعد ُ ؟ قلت : نع .

فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا، فَحَفَل الضرع ، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقيانى ثم قال للضرع : اقلص . فقلص .

فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : علّمنى من هذا القول الطيب ، يعنى القرآن ، فقال : « إنك غلام مُعَلَم » فأخذت من فيه سبعين سورة ماينازعنى فيها أحد .

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن عَفَّان ، عن حماد بن سلمة به .

قال : كان إسلام خالد بن سميد بن العاص قديمًا وكان أولَ إخوته أسلم .

ورواه الحسن بن عرفة ، عن أبى بكر بن عَيَّاش ، عن عاصم بن أبى النُّيُجُود به .
وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن بَطَّة الأصبهانى ،
حدثنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا محمد بن عمر ، حدثنى جعفر
ابن محمد بن خالد بن الزبير ، عن أبيه \_ أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان -

وكان بَدْء إسلامه أنه رأى فى المنام أنه وقف به على شفير النار ، فذكر من سعتها ما الله أعلم به . ويرى فى النوم كأن آتٍ أتاه يدفعه فيها ، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحَقْوَيْهُ (١) لا يقع ، ففزع من نومه فقال : أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق.

<sup>(</sup>١) الحقو: الكشح، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الحلف.

فلقى أبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلك له ، فقال أريد بك خير ، هــذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه ، فإنك ستتبعه وتدخل معه فى الإسلام ، والإسلام يَحْجزك أن تدخل فيها ، وأبوك واقع فيها .

فلقى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو بأُجْياد ، فقال : يارسول الله يامحمد إلام تدعو ؟ قال : « أُدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ، ولا يضر ، ولا يبصر ، ولا ينفع ، ولا يَدْرى من عبده ممن لا يعبده » .

قال خالد: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه .

وتغيَّب خالد وعلم أبوه بإسلامه ، فأرسل فى طلبه فأتى به ، فأنَّبه وضربه بمقرعة فى يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لأمنعنك القوت . فقال خالد : إن منعتنى فإن الله يرزقنى ما أعيش به .

وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معهم

ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه عم النبى صلى الله عليه وسلم

قال يونس بن بكير : عن محمد بن إسحاق : حدثنى رجل مِن أَسْلَمُ (١) \_ وكان واعية \_ أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه مايكره من العيب لدينه ، فذكر ذلك لحزة بن عبد المطلب ، فأقبل نحوه ، حتى إذا قام على رسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجّه منها شجة منكرة .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : بمن أسلم . وهو تخريف . وأسلم : قبيلة .

وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه . وقالوا ما نواك ياحمزة إلا قد صَبَأْت

قال حمزة: ومن يمنعنى وقد استبان لى منه ما أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنّ الذى يقول حق، فوالله لا أنزع، فامنعونى إن كنتم صادقين.

فقال أبو جهل : دعوا أبا عُمَارة فإنى والله لقد سَبَبْت ابنَ آخيه سبًّا قبيحًا .

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، فكفُوا عاكانوا يتناولون منه. وقال حمزة في ذلك شعراً.

قال ابن إسحاق : ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابى وتركت دين آبائك لَلْموت خير لك مما صنعت .

فأقبل حمزة على نفسه وقال: ماصنعت اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقَه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مَخْرجا.

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان .

حتى أصبح فندا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا ابن أخى إلى قد وقعت فى أمر ولا أعرف المَخْرج منه ، وإقامة مثلى على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو غى شديد منه على على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو غى شديد فد منه عديثا، فقد اشتهيت يا ابن أخى أن تحدثنى .

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه ، وخوفه وبشره . فألتى الله فى قابه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق ، فأظهر باابن أخى دينك، فواقه ما أحب أن لى ما أُظلَّته السماء وأنى على ديني الأول .

فكان حمزة بمن أعز الله به الدين.

وهكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصمّ عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس الن بكير به .

## ذكر إسلام أبى ذَرٍّ رضى الله عنه

قال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد ، حدثنا عبد الله بن الرُّومى ، حدثنا النَّضُر بن محمد ، حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن مالك بن مَر ثد ، محمد ، حدثنا عي رُميل سماك بن الوليد ، عن مالك بن مَر ثد ، عن أبيه ، عن أبي ذر ، قال : كنت ربع الإسلام ، أسلم قبلى ثلاثة نفر وأنا الرابع ، عن أبيه نور ، قال : كنت ربع الإسلام ، أسلم قبلى ثلاثة نفر وأنا الرابع ، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : السلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا سياق مختصر .

وقال البخارى: إسلام أبى ذر: حدثنا<sup>(۱)</sup> عمرو بن عباس ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن المشنى عن أبى جَمْرة (<sup>۲)</sup> ، عن ابن عباس . قال لما بلغ أبا ذَرّ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادى فاعلم لى عِلْمَ هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من السماء ، فاسمع من قوله ثم ائتنى .

فانطلق الآخر<sup>(٣)</sup> حتى قَدِمه وسمع من كلامه ، ثم رجع إلى أبى ذر فقال له : رأيته يأمر بمكارم الاخلاق وكلاماً ماهو بالشعر .

فقال : ماشَفَيْتني مما أردتُ .

فتزوَّد وحمل شَنَّة [له] فيها ماء ، حتى قدم مكة ، فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ، وكره أن يسأل عنه ، حتى أدركه بعض الليل [اضطجع] (١) فرآه على فعرف أنه غريب ، فلما رآه تبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبَه عرف شيء حتى

<sup>(</sup>۲) البخارى : حدثنى . (۲) خ ط : حزة . وهو تحريف وما أثبته من صحيح البخارى ٢ / ١٨٣ (٣) البخارى : الأخ . (٤) المست في المخارى .

أصبح ، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد ، وظَلَّ ذلك اليومَ ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى ، فعاد إلى مضجعه . فمر به على ققال : أما آن (١) للرجل [أن (٢)] يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء .

حتى إذا كان يوم الثالث فعاد[على <sup>(٢)</sup>] على مثل ذلك ، فأقام معه فقال : ألا تحدثنى بالذى أَقْدَمك ؟ قال : إن أعطيتنى عهداً وميثاقا لَتُرْشدنَنى فعلت ُ . ففعل فأخبره . قال : فإنه حتى ،وإنه <sup>(٦)</sup>رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أصبحت فاتبعنى ، فإنى إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأنى أريق الماء ، وإن مضيت فاتبعنى حتى تدخل مدخلى .

ففعل ، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ودخل معه ، فسمع من قوله وأسلم مكانه .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « ارجع الى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى » . فقال : والذى بعثك بالحق (٤) لأصرخن بها بين ظهرانيهم .

غرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمــداً رسول الله ، ثم قام [القوم<sup>(٢)</sup>] فضربوه حتى أضجعوه .

فأتى العباسُ فأكبَّ عليه فقال : ويلكم ! ألستم تعلمون أنه من غِفار ، وأن طريق تجارتكم إلى الشام ؟! فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه عفا كب العباس عليه .

هذا لفظ البخاري.

وقد جاء إسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره .

فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا سليان بن المغيرة ، حدثنا تحميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غِفار ، وكانوا يُحلون الشهر الحرام ، أنا وأخى أنيس وأمَّنا .

<sup>(</sup>١) البخاري : أما نال . (٢) من البخاري . (٣) البخاري : وهو رسول الله .

 <sup>(</sup>١) البخارى: والذى نفسى بيده .
 (٥) البخارى: لثلها .

فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنسا ذى مال وذى هيئــة ، فأ كرمَنا خالنـا وأحسن إلينا ، فحسدَنا قومُه فقالوا له : إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس .

فجاء خالنا فَنَثَى ماقيل له (۱) فقلت له : أمّا ما مضَى من معروفك فقد كـدَّرْتُه ، ولاجماع لنا فيا بعد .

قال: فقرَّ بْنَا صِرْمَتَنا (٢) فاحتملْنا عليها، وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكى.

قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرةً مكة ، قال فنافَر أنيس عن صرمتنا وعن مثامها ، فأتيا الكاهن فخير أنيسا . فأتانا بصرمتنا ومثلها .

وقد صلَّيتُ ۚ يَابِنَ أَخَى ، قبل أَن أَلْقَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين .

قال: قلت لمن ؟ قال: لله . قلت: فأين توجُّه ؟ قال : حيث وجَّهني الله . قال :

وأصلًى عشاء حتى أإذا كان من آخر الليل ألفيتُ كأني خِفاً و٣٠ حتى تعلوني الشمس.

قال: فقال أنيس: إن لى حاجة بمكة فَأَلْقنِي حتى آتيك. قال: فانطلق فراث(١)

على ، ثم أتانى فقات : ما حبسك قال : لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك ، قال :

**خ**قلت : مايقول الناس له ؟ قال : يقولون إنه شاعر وساحر . وكان أنيس شاعراً .

قال: فقال: لقد سمعت ُ الـكمهان فما يقول بقولهم ، وقد وضعت قوله على إقراء الشعر فو الله ماكِلْتُمُم لسان أحد أنه شعر ، ووالله إنه لصادق وإنهم لـكاذبون .

قال : فقلت له : هل أنت كافى حتى أنطلق ؟ قال : نعم ! وكُن من أهل مكة على حذر ، فإنهم قد شَنَعوا له وتجهموا له .

<sup>(</sup>١) نثى ما قيل له : أظهره وحدث به . (٢) الصرمة : القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين (٣) الحفاء : الكساء . (٤) راث : أصلاً .

<sup>(</sup> ۲۹ - السيرة \_ ١ )

قال: فانطاقت حتى قدمت مكة فتضعفّت رجلا منهم فقلت: أين هذا الرجل الذى يدعونه الصابى ؟ قال: فأشار إلى ". فمال أهلُ الوادى على " بكل مَدَرة وعظم حتى خررت مغشية على ، ثم ارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر ، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسات عنى الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها ، فلبثت به يابن أخى ثلاثين من يوم واليلة مالى طعام إلا ما، زمزم ، فسمنت حتى تكسرت عُكن بطنى وما وجدت على كبدى سخفة جوع .

قال فبينا أهل مكة فى ليلة قمراء إضْحِيان (١) وضرب الله على أشحمة (٢) أهل مكة ، فما يطوف بالبيت غير امرأتين ، فأتنا على وها يدعوان إساف و نائلة . فقلت : أنكحوا أحدها الآخر . فما ثناهما ذلك . فقلت : وهن مثلُ الخشبة غير أنى لم أركن .

قال: فانطلقتا يُوَلُولان ويقولان: لوكان ههنا أحد من أنفارنا .

قال: فاستقبابهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وها هابطان من الجبل فقالا: مالكما ؟ فقالتا: الصابى عبين الكعبة وأستارها. قالا: ماقال لكما ؟ قالتا: قال لناكلة تملاً الفم .

قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ، ثم صلى .

قال: فأتيته فكنت أولَ من حياه بتعية أهل الإسلام. فقال: « عليك السلام ورحمة الله . من أنت؟ » قال: قلت: من غِفاً ر، قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته، قال: فقلت في نفسى: كره أن انتميّتُ إلى غِفار.

قال: فأردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبه ، وكان أعلم به منى . قال ؛ متى كنت همهنا؟ قال: قلت: كنت همهنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم .

<sup>(</sup>١) إضحيان : مضيئة . (٢) الأشحمة : الآذان .

قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان إلا ما ، زمزم، فسمنت حتى تكسرت عُكن بطنى ، وما وجدت على كبدى سخفة جوع.

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها مباركة ، إنها طعامُ طُعْم » . قال : فقال أبو بكر : ائذن لى يارسول الله فى طعامه الليلة . قال : ففعل .

قال: فانطلق النبي صلى الله عايه وسلم وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، قال: فكان ذلك أولَ طعام أكلتُه بها. فلبثت مالبثت.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى قد وجّهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب ، فهل أنت مُبلغ عنى قومك ، لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم »؟ قال : فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسا ، قال : فقال لى : ماصنعت ؟ قال : قلت صنعت أنى أسلمت وصد قت .

قال : فما بي رَغْبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت .

ثم أتينا أمّنا فقالت: ما بى رغبة عن دينكا ، فإنى قد أسلمت وصدقت ، فتحملنا حتى أتينا قومنا غفار ، قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللدينة ، وكان يؤمّهم خُفاف بن أيْماء بن رخصة الغفارى وكان سيدهم يومئذ . وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا . قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم . قال : وجاءت أسمر فقالوا : يارسول الله إخواننا نسلم على الذى أسلموا عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عن هُدبة بن خالد عن سليان بن المغيرة به نحوه . وقدروى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم . وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسي في كتاب البشارات بمبعثه عليه الصلاة والسلام .

## ذكر إسلام ضاد

روى مسلم والبيهتى من حديث داود بن أبى هند ، عن عمرو بن سعيد ، عن سعيد ابن جُبير ، عُن ابن عباس . قال : قدم ضاد مكة ، وهو رجل من أزْد شنوءة ، وكان يَرْقِ من هـذه الرياح ، فسمع سفهاء من شُفَّه مكة يقولون : إن محمداً مجنون . فقال : أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى ؟

فاتميت محمداً فقات: إنى أرقِ من هـذه الرياح ، وإن الله يشفى على يدى من شاء ، فهلم . .

فقال محمد: « إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثلاث مرات » .

فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام.

فبـایعه رســول الله صلی الله عایـــه وسلم فقال له : وعلی قومك ؟ فقــال : وعلی قومی .

فبعث النبى صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم ضاد. فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مُظْهرة (١٠). فقال رُدَّها عليهم فإنهم قوم ضاد.

وفي رواية فقال له ضماد : أعد على كلماتك هؤلاء فلقد بلغن قاموس (٢) البحر .

<sup>(</sup>١) المظهر : البعير التي أتت عليه الظهيرة وهو يرعى .

 <sup>(</sup>۲) قاموس البحر: أبعد موضع فيه غوراً. هذا والرواية في الوفا: أعد على كلاتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال: لقد سممت قول السكمنة والسحرة والشعراء فا سمعت مثل كلاتك هؤلاء ولقد بلفت قاموس البحر.

وقد ذكر أبو تعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان فصلا طويلا ، واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله وأثابه .

\* \* \*

وقد سَرَد ابنُ اسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنهم .

قال : ثم أسلم أبو عُبيدة ، وأبو سَلمة ، والأرقم بن أبى الأرقم ، وعثمان بن مَظْعون ، وعُبيدة بن الحارث ، وسعيد بن زيد ، وامرأته فاطمة بنت الخطاب .

وأسماء بنت أبي بكر ، وعائشة بنت أبي بكر ، وهي صغيرة .

وقُدَامَة بن مَظعون ، وعبد الله بن مظعون .

√ وخَبَّاب بن الأرتِّ ، و ُعير بن أبى وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، ومسعود بن القارِى (¹) ، وسَلِيط بن عمرو وعَيَّاش بن أبى ربيعة ، وامرأته أسماء بنت سلمة (¹) بن نُخَرِّ بة (¹) التميمية ، وخُنيس بن حُذَاقة ، وعامر بن ربيعة .

وعبد الله بن جحش ، وأبو أحمد بن جحش ، وجعفر بن أبى طالب ، وامرأته أسماء بنت تُمَس .

وحاطب بن الحارث [ وأمرأته فاطمة بنت المجلل . وحطَّاب بن الحارث<sup>(۱)</sup> ] وامرأته فُكَيهه ابنة يَسَار .

ومَعْمَرَ بن الحارث بن مَعْمَر الْجَمَحي ، والسائب بن عثمان بن مظعون .

والمطَّلب بن أزهر بن عبد مناف (٥) ، وامرأته رَمْلة بنت أبى عوف بن صُبَيرة بن سعيد بن سَهْم. والنَّحَّام، واسمه نُعيم بن عبد الله بن أُسِيد ، وعامر بن فُهَيرة مولى أبى بكر،

<sup>(</sup>۱) هو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائدة بن سبيع ابن الهون بن خزيمة من القارة . والقارة لقب لهم . وهى قبيلة . ولهم يقال : قد أنصف القارة من راماها (۲) ابن هشام : سلامة . (۴) الأصل والمطبوعة : مخرمة التيمى ، وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام . (۵) ابن هشام : عبد عوف .

وخالد من سعيد ، وأُمَيْنة ابنة خَلف بن أسعد (١) بن عامر بن بَيَاضة من (٢) خزاعة ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وأبو حُذَيفة بن عتبة بن ربيعة ، وواقد بن عبد الله بن عَرِ بِن بن ثعلبة التميمي حايف بني عدى .

وخالد بن البُكَير ، وعامر بن البُكير ، وعاقل بن البكير ، وإياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غـــــيرة من بني سعد بن ليث . وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلا ، وهم حلفاء بني عدى بن كعب .

وعمار بن ياسر ، وصُهيب بن سنان .

ثم دخل الناس [ في الإسلام (٢) ] أرسالا من الرجال والنساء حتى فشاأس الإسلام بمكة وتُحدث به .

قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنين من البعثة بأن يَصْدع بما أمر ، وأن يصبر على أذى المشركين .

قال : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّوا ذهبوا في الشعاب واستخْفُوا بصلاتهم من قومهم .

فَبَيْنَا سَعَدُ بِنَ أَبِي وَقَاضَ فِي نَفْرِ يَصَلُّونَ بِشَعَابِ مَكَةً إِذْ ظَهْرَ عَلَيْهُمْ بَعْضَ المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم .

فضرب سعد رجلاً من المشركين بآخي جمل فشجَّه ، فكان أول دم هُر يق في الإسلام وروى الأموى في مغازيه من طريق الوقاصيءن الزُّهري عن عامر بن سعد عن أبيه . فذكر القصة بطولها ، وفيه أن المشجوج هو عبد الله بن خطل لعنه الله .

<sup>(</sup>١) ط ، خ : سعد وهو تحريف، وما أثبته عن ابن هشام . (٢) الأصل: ابن ، وهو تحريف

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام .

## أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة

إلى الخاص والعام ، وأمره له بالصبر والاحتمال ، والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم ، وإرسال الرسول الأعظم إليهم ، وذ كر ما لقى من الأذية منهم هو وأصحابه رضى الله عنهم .

قال الله تعالى : « وأُنْذِرْ عشيرتَكَ الأقربين ، واخفِضْ جناحَك لمن اتَّبعك من المؤمنين ، فإن عصَوْك فقل إنى برى؛ مما تعملون ، وتوكَّل على العزيز الرحيم ، الذى يراك حين تقوم ، وتقلُّبَك فى الساجدين ، إنه هو السميع العليم (١) » .

وقال تعالى : « و إنه لذكر <sup>در</sup> لك ولقومِك وسوف تُسْأَلُون <sup>(٢)</sup> » .

وقال تعالى : « إنَّ الذى فَرَض عليك القرآن لرَّادُّك إلى مَعاد<sup>(٣)</sup> » أى إن الذى فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهى المعاد، فيسألك عن ذلك . كما قال تعالى : « فوربَّك لنَسْألنهم أجمعين عماكانوا يعملون » .

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً ، وقد تقصينا الكارم على ذلك في كتابنا التفسير ، وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء « وأنذر عشيرتك الأقربين » . وأوردنا أحاديث جمة في ذلك .

فمن ذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن ُنمَير ، عن الأعمش ، عن عمرو بن

(٢) الزخرف: ٤٤

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢١٤ ــ ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨٥.

مُرة ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : لما أنزل الله « وأنذر عشيرتك الأقربين » أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصَّفا فصعد عليه ثم نادى : « يا صباحاه » .

فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا بنى عبد المطلب ، يابنى فَهْر ، يابنى كعب ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم صدقتمونى ؟ » قالوا: نعم! قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » .

فقال أبو لهب، لعنه الله : تَبَّالك سأتر اليوم! أما دعوتنا إلا لهذا .

وأنزل الله عز وجل « تَكِتَّت يَدَا أَبِي لهب وتَبَّ » .

وأخرجاه من حديث الأعمش به نحوه .

وقال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، حدثنا عبد الملك بن عُمير ، عن موسى بن طاحة ، عن أبي هريرة . قال : لما نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فعم وخص . فقال : « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار ، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحما سأبكنها ببكلها (١) » .

ورواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير ، وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى ، عن سعيد بن المسيِّب ، وأبى سلمة عن أبى هريرة ، وله طرق أخر عن أبى هريرة فى مسند أحمد وغيره .

وقال أحمد أيضا: حدثنا و كيع بنهشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها . قالت : ..

<sup>(</sup>١) البلال : جمع بلل ، وفي الأصل : ببلائها . وفي البخاري ١٢٧/٣ : فإلى أبو عبد الله : ببلاها كذا وم وببلالها أجود وأصح ، وببلاها لا أعرف له وجهاً .

لما نزل « وأنذر عشيرتك الأقربين » قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يافاطمة بنت محمد ، يا صفية بنت عبد المطلب ، يا بنى عبد المطلب، لا أملك المح من الله شيئاً ، سلونى من مالى ما شئتم » . ورواه مسلم أيضا .

وقال الحافظ أبو بكر البيهتي في الدلائل: أخبرنا محمد بن عبد الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن 'بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : فحدثني من سمع عبدالله بن الحارث بن نوفل ، واستكتمني اسمه ، عن ابن عباس ، عن على بن أبي طالب . قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأ نذر عشيرتك الأقربين ، واخفض جَناحك لمن اتبعك من المؤمنين » . قال رسول الله عليه وسلم : « عرفت أنى إن بادأت بها قومى رأيت منهم ما أكره ، فصمت ألله عليه وسلم : « عرفت أنى إن بادأت بها قومى رأيت منهم ما أكره ، فصمت أله في جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن لم تفعل ما أمرك بهربك عذبك بالنار » .

قال : فدعانى فقال « ياعلى آن الله قد أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين ، فاصنع لنا ياعلى شاةً على صاع من طعام ، وأعدا لنا عُسَ (١) لبن ، ثم اجمع لى بنى عبد المطلب » .

ففعلت ، فاجتمعوا له يومئذ ، وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون ، فيهم أعمامه: أبو طالب ، وحمزة ، والعباس ، وأبو لهب الكافر الخبيث .

فقد مت إليهم تلك الجفنة ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية (٢) فشقها بأسنانه ثم رمى بها فى نواحيها وقال : «كلوا بسم الله » فأكل القوم حتى نهلوا عنه ، مانرى إلا آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) العس: القدح الضخم. (٢) الحذية: القطعة.

عليه وسلم : « اسقهم ياعلى » فجئت بذلك القَعْب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ، وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله .

فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدَره أبو لهب لعنه الله فقال: لَهَدَّ ماسحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عُدْ لنا مثلَ الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب ، فإن هذا الرجل قد بَدَر إلى ماسمعت قبل أن أكلم القوم » .

ففعلت ، ثم جمعتهم له وصنع رسول الله صلى الله عليـه وسلم كما صنع بالأمس ، فأكلوا حتى نهلوا عنه وأيم الله إن كان الرجل ليأ كل مثانها . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسقهم ياعلى ، فجئت بذلك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جميعاً وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله .

فلما أراد رسول الله أن يكامهم ، بدره أبو لهب لعنه الله إلى الـكارم فقال : لهدَّ ماسحركم صاحبكم ؟ فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عايه وسلم .

فلما كان من الغدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياعلى عُدُّ لنا بمثل الذى كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ماسمعت قبل أن أكلم القوم » .

ففعلت ، ثم جمعتهم له . فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صنع بالأمس ، فأكلوا حتى نهلوا ، وايم الله إن كان الرجل ليأكل مثلها وليشرب مثلها .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يابني عبد المطاب إنى والله ما أعلم شابا من

العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » . هكذا رواه البيهق من طريق يونس بن 'بكير ، عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم اسمه عن عبد الله بن الحارث به .

وقد رواه أبو جعفر بن جَرِير ، عن محمد بن تُحَيد الرازى ، عن سلمة بن الفضل الأبرش ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم ، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس عن على فذكر مثله . وزاد بعد قوله : « وإنى قد جئتكم پخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا .

قال: فأحجم القوم عنهـ الجميعاً ، وقلت ولَإِنى لأَحْدَثْهُم سنا وأرمصهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأخشهم ساقا: أنا يانبي الله أكون وزيرك عليه . فأخذ برقبتي فقال: « إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطبعوا » .

قال : فقــام القوم يضحــكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع !

تفرد به عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم ، وهو كذاب شيعى اتهمه على بن الَمدِينى وغيره بوضع الحديث ، وضعَّفه الباقون .

ولكن روى ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه : عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثى عن عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله ابن الحارث . قال : قال على : لما نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين » . قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنع لى رجْل شاة بصاع من طعام ، وإناء لبنا ، وادع لى بنى هاشم . فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل ، أو أربعون ورجل .

فذكر القصة نحو ماتقدم إلى أن قال : وبدَرَهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم السكلام . فقال : « أيكم يقضى عنى دَينى ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » .

قال: فسكتوا وسكت العباس خشيـة أن يحيط ذلك بماله ، قال وسكتُ أنا لسنُّ العباس .

ثم قالها مرة أخرى، فسكتالعباس، فلما رأيت ذلك قلت: أنا يارسول الله. قال: أنت؟! قال: وإنى يومئل لأسوأهم هيئة، وإنى لأعمش العينين، ضخم البطن؛ خمش الساقين.

وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها فالله أعلم.

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث عباد بن عبد الله الأسدى وربيعة بن ناجذ عن على نحو ماتقدم ــ أوكالشاهد له ــ والله أعلم .

ومعنى قوله فى هذا الحديث: «من يقضى عنى دينى ويكون خليفتى فى أهلى»، يعنى إذا مت، وكأنه صلى الله عليه وسلم خشى إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركى العرب (١) أن يقتلوه، فاستوثق من يقوم بعده بما يُصْلح أهله، ويقضى عنه؛ وقد أمَّنه الله من ذلك فى قوله تعالى « يا أيها الرسول بَلِّغ ما أُنْزِلَ إليك مِن رَّبِكَ ، وإن لم تَفْعَلَ هَا بَلَّغْتَ رسالتَه والله يَعْضِمك من الناس » (٢) الآية .

\* \* \*

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليار ونهاراً ، وسراً وجهاراً ، لا يَصْرفه عن ذلك رادُ ، ولا يصد أه عن ذلك رادُ ، ولا يصد أه عن ذلك صاد ، يَتْبع الناس في أنديتهم ومجاهلهم ومحافلهم ، وفي المواسم ، ومواقف الحج .

<sup>(</sup>١) ا: بإبلاغ مشرك العرب رسالة الله . (٧) سورة المائدة .

يدعو من لقيه من حرٍّ وعبد ، وضعيف وقوى ، وغنى وفقير ، جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء .

وتسلَّط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مشركى قريش بالأذية القولية والفعلية .

وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب ، واسمه عبدالعُزَّى بن عبد المطلب ، وامرأته أم جميل أَرْوَى بنت حَرَّب بن أمية ، أخت أبي سفيان .

وخالفه فى ذلك عنه أبو طالب بن عبد المطلب ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبّ خلق الله إليه طُبُعا ، وكان يحنو عليه ويحسن إليه ، ويدافع عنه ويحامى ، ويخالف قومَه فى ذلك مع أنه على دينهم وعلى خُلَّتهم ، إلا أن الله تعالى قد امتحن قابه بحبه حبا طَبَعيا لا شرعياً .

وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ، ومما صنعه لرسوله من الحماية ، إذ لوكان أسلم أبو طالب لَما كان له عند مشركى قريش وجاهة ولاكلة ، ولاكانوا يهابونه ويحترمونه . ولاجترءوا عليه ، ولمدُّوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه ، وربك يخلق مايشاء ويختار (١) . وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا .

فهذان العَمَّان كافران أبو طالب وأبو لهب ، ولكن هذا يكون في القيامة في ضَخْضاح من نار ، وذلك في الدَّرْكُ الأسفل من النار ، وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر ، وتقرأ في المواعظ والخطب ، تتضمن أنه سيَصْلى ناراً ذات لهب ، وامرأته حَمَّالة الحطب .

<sup>(</sup>١) بل لو كان أبو طالب أسلم لكان ذلك داعياً إلى إسلام غيره من مشيخة قريش ، ويفهم من كلام المؤلف أن الله سبحانه قضى على أبى طالب بالكفر حماية لرسوله !! وهو تعليل غير سائغ .

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزِّناد عن أبيه ، قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى الدِّيل ، وكان جاهليا فأسلم ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ، ووراءه رجلوضى الوجه أحول ذو غَديرتين يقول : إنه صابئ كاذب. يَتْبعه حيث ذهب . فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب .

ثم رواه هو والبيهتي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد بنحوه .

وقال البيهقى أيضاً: حدثنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثنا محمد بن عمر ، عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الدِّيلى . قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى المجاز كتْبع الناس فى منازلهم يدعوهم إلى الله ، ووراءه رجل أحول تقدُّ وجنتاه وهو يقول : أيها الناس لا يغرَّنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم .

قلت : من هذا ؟ قيل : هذا أبو لهب .

ثم رواه من طريق شُعْبة عن الأشعث بن سليم ، عن رجل من كنانة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى الججاز وهو يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يَسْفِي عليه التراب ، وإذا هو أبو جهل ، وإذا هو يقول : يا أيها الناس لا يغرنكم هـ ذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى .

كذا قال : « أبو جهل » ، والظاهر أنه أبو لهب ، وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر وفاته وذلك بعد وقعة بدر ، إن شاء الله تعالى .

وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو" الطبيعي كما سيظهر من صنائعـــه

وسجایاه ، واعماده فیما یحامی به عرض رسول الله صلی الله علیــه وسلم وأصحابه رضی الله عنهم .

قال يونس بن بُكير : عن طلحة بن يحيى ، عن عبد الله بن موسى بن طلحة ، أخبرنى عُقَيل بن أبى طالب قال : جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا : إن ابن أخيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسجدنا فانه عنا . فقال : ياعقيل انطلق فأتنى بمحمد . فانطاقت فاستخرجته من كنس ، أو قال خنس ، يقول : بيتصغير ، فجاء به فى الظهيرة فى شدة الحر. فلما أتاهم قال : إن بنى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدهم ، فانته

عن أذاهم. فَلَق رسول الله صلى الله علمه وسل بيصره إلى السماء. فقال: « ترون هذه

فَاتَّى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء . فقال : « ترون هـذه الشمس ؟ » قالوا نعم ! قال : « فما أنا بأقـدر أن أَدَعَ ذلك منــكم على أن تشتعــلوا منه بشعلة » .

فقال أبو طالب: والله ماكذب ابن أخى قط فارجعوا .

رواه البخارى فى التاريخ، عن محمد بن العلاء، عن يونس بن بُكير . ورواه البَيْهق، عن الحاكم ، عن الأصمّ، عن أحمد بن عبد الجبار، عنه به ــ وهذا لفظه ــ

ثم روى البيهق من طريق يونس ، عن ابن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأَخْنَس، أنه حدِّثأن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له : يا ابن أخى إن قومك قد جاءونى وقالوا كذا وكذا ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحمِّلنى من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت ، فا كفف عن قومك ما يكرهون من قولك .

فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بَدَا لعمه فيه ، وأنه خاذُلُه ومُسْلهه ، وضفتُ عن القيام معه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياعم لو وضعت الشمس

في يميني والقمر في يساري ماتركت هــذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه » ثم استعبر رسول الله صلى الله عايه وسلم فبكي . ﴿

فلما ولَّى قال له حين رأى مابلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم: ياابن أخي. فأقبلَ عليه ، فقال امضٍ على أمرك وافعل ما أحببتَ ، فوالله لا أَسْلُمكُ لشيء أبداً .

قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك:

والله لن يَصِلُوا إليك بجَمْعهم حتى أُوَسَّـدَ في التراب دفينــاً فامضى لأمرك ما عايك غَضَاضة " أَبَشر وقَرَ بذاك منك عيوناً ودعوتَني وعلمتُ أنك ناصحي فلقد صدقتَ وكنت قدْم أميناً وعرضتَ دِيناً قَد عرفتُ بأنه من خير أديان البَريَّة دِينــــا

لولا الملامةُ أو حَذَارِي سُبَّـةً لوجدْتنِي شَمْحاً بذاك مُبينـــاً ثم قال البيهقي : وذكر ابن إسحاق لأبي طالب في ذلك أشعارا .

وفى ذلك دلالة على أنَّ الله تعالى عصمَه بعمَّه مع خلافه إياه فى دينه ، وقد كان يَعْصمه حيث لا يكون عمه بما شاء ، لا معقِّب لحكمه . .

وقال يونس بن بُكير : حــدثني محمد بن إسحاق ، حدثني رجل من أهل مصر قديمًا منذ بضع (') وأربعين سنة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة طويلة جرَّتْ بين مُشْرِكَى مَكَةً وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام رسول الله قال أبو جهــل ابن هشام : يامعشر قريش إن محمداً قد أبَّى إلا ماترون مِن عَيْب ديننا ، وشَتْم آبائنــا وتسفيه أحلامنا وسَبِّ آلهتنا ، وإنى أعاهد الله لأجاس له غداً بحجر ، فإذا سجد في صلاته فضَخْت به رأسَه ، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف مابَدَا لهم .

<sup>(</sup>١) الأصل : يضعاً .

فلما أصبح أبو جهل ، لعنه الله ، أخــذ حَجراً ثم جاس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره .

وغداً رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يَعْدُو ، وكان قِبْلُنَه الشام . فكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود واليمانى ، وجعل الكعبة بينه وبين الشام . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ، وقد غدّت قريش فجلسوا فى أنديتهم ينتظرون ، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه ، حتى إذا دنا منه رجع مُنْبهتا ممْتقِعاً لونه مرعوباً ، قد يَبست يداه على حَجَره ، حتى قذف الحجر من يده .

وقامت إليه رجال من قريش . فقالوا له : مابك ياأبا الحكم؟! فقال : قمت إليه لأفعل ماقلت لكم البارحة ، فلما دنوتُ منه عَرَض لى دونه فحلُ من الإبل؛ والله مارأيت مثل هامَته ، ولا قَصَرته (١) ولا أنيابه لفحل قط ، فهم أن يأكلني .

قال ابن إسحاق: فذكِر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ذلك جبريل، ولو دنا منه لأخذه ».

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو النّضر الفقيه، حدثنا عمان الدارمي ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فَرُوة ،عن أبان بن صالح، عن على بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله عن أبيه، عن عباس بن عبد المطاب قال : كنت يوماً فى المسجد فأقبل أبو جهل \_ لعنه الله \_ فقال : إن لله على إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ على رقبته .

<sup>(</sup>١) القصرة: أصل العنق.

نفرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبى جهل، فرج غضبان حتى جاء المسجد، فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط. فقلت هذا يوم شر، فاتزرت ثم اتبعته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ « اقرأ باسم ربك الذي خَلق، خَلق الإنسان من عَلَق» فلما بلغ شأن أبى جهل «كلاً إنَّ الإنسان لَيطُغَى الذي خَلق الإنسان لَي جهل : ياأبا الحسكم هذا محمد . فقال أبو جهل : والله تقد سُد أفق السماء على قلم الله عليه وسلم ألا ترون ما أرى ! والله لقد سُد أفق السماء على قلم الله عليه وسلم آخر السورة سجد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمر، عن عبدالكريم، عن عكرمة ، قال: قال ابن عباس: قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلِّى عند الكعبة لأطأنَّ على عُنقه · فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « لو فعل لأخذته الملائكة عِيانا » . ورواه البخارى عن يحيى عن عبد الرزاق به .

قال داود بن أبى هند: عن عكرمة ، عن ابن عباس قال مرَّ أبو جهل بالنبى . صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ، فقال: ألم أنهك أن تصلى يامحمد؟ لقد عامت مابها أحدُّ أكثر ناديًا منى .

فانتهره النبى صلى الله عليه وسلم . فقال جبريل : « فليَدْعُ زادِيه ، سنَدْعُ الزبانيةَ » والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب .

رواه أحمد والترمذي ، وصححه النسائي من طريق داود به .

وفال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو زيد ،حدثنا فُرَات ، عن عبدالكريم عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت ُ محمداً عند الكعبة يصلى لآتينة حتى أطأ عنقه .

قال : فقال : « لو فعل لأخذته الزبانية عيانا » .

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن ُحمَيد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا يونس ابن أبى إسحاق، عن الوليد بن العيزار، عن ابن عباس قال: قال: أبو جهل لئن عادمحمد يصلى عند المفام لأقتلنه.

فأنزل الله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذى خَلَق »حتى بلغ من الآية « لنَسْفَعاً بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليَدْعُ ناديه سندع الزبانية » .

فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فقيل مايمنعك ؟ قال : قد اسودَّ مابينى وبينه من الكتائب .

قال ابن عباس : والله لو تحرَّك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه .

وقال ابن جَرِير حدثنا ابن عبد الأَعْلَى ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن ُنعيم بن أبى هند ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة . قال : قال أبو جهل : هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم .

قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأنَّ على رقبته ،ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى لِيَطَأُ على رقبته ، قال: فما فجأهم منه إلا وهو يَنْكُص على عقبيه ، ويتَّقى بيديه .

قال: فقيل له : مالك ؟ قال : إن بيني وبينه خندقا من نار وَهَو ۚ لَا وأجنحة .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لو دَنَا منى لاختطفتـــه الملائــكة عضواً عضواً ».

قال : وأنزل الله تعالى \_ لا أدرى فى حديث أبى هريرة أم لا \_ «كلاً إنَّ الإنسان ليَطْغَى أن رآه استغنى » إلى آخر السورة .

وقد رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن أبى حاتم والبيهتى من حديث معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي، به . وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شُعبة ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو ابن ميمون ، عن عبد الله قال : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد ، فإنه كان يصلى ورهط من قريش جلوس ، وسلا جزور قريب منه . فقالوا : من يأخذا هذا السّلا فياقيه على ظهره ؟ فقال عقبة بن أبى معيط : أنا . فأخذه فألقاه على ظهره . فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم عليك بهذا الملا من قريش ، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة ، اللم عليك بشعبة بن ربيعة ، اللم عليك بمُذا الملا من قريش ، اللهم عليك بمُقبة الله عليك بمُقبة الشاك .

قال عبد الله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً ، ثم سحبوا إلى القَلِيب غير أبى ، ، أو أمية بن خلف ، فإنه كان رجلا ضخا فتقطَّع .

وقد رواه البخارى فى مواضع متعددة من صحيحه ، ومسلم من طرق عرف ابن إسحاق به .

والصواب: أميــة بن خَلَف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحدكما سيأتى بيانه. والسَّلا: هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة ·

وفى بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضم يميل على بعض ، أى يميل هذا على هذا من شدة الضحك. لعنهم الله .

وفيه: أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبّتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك، وخافوا دعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملا منهم جملةً، وعيّن في دعائه سبعة، وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم: وهم عُتْبة، وأخوه شَيْبة، ابنا ربيعة

والوليد بن عُتبة ، وأبو جبل بن هشام ، وعُقْبة بن أبى مُعَيط ، وأميَّةُ بن خَلَف. قال ابن إسحاق : ونسيت السابع . قلت : وهو عُمَارة بن الوليد ، وقع تسميته في صحيح البخارى . . •

## قصة الإراشي

قال يونس بن بُركبير : عن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الملك بن أبي سُفيان الثَّقفي قال : قَدِم رجل من إراش بإبل له إلى مكة ، فابتاعها منه أبوجهل بن هشام ، فمطله بأثمانها ، فأقبل الإراشي حتى وقف على نادى قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد ، فقال : يامعشر قريش مَن وجل يُعدِيني على أبي الحكم بن هشام ، فإني غريب وابن سبيل ، وقد غلبني على حتى .

فقال أهل المجلس: ترى ذلك \_ إلى رسول الله \_يهزأون به (١) صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون مابينه وبين أبى جهل من العداوة \_ اذهب إليه فهو يؤدِّيك (٢) عليه.

فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقام معه ، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر مايصنع ·

فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه . فقال : من هذا ؟ قال : محمد فاخرج ، فحرج إليه وما فى وجهه قطرة دم ، وقد انتقع لونه . فقال : أعط هذا الرجل حقه . قال : لا تبرح حتى أعطيه الذى له . قال : فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ، ألم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشى : الحق لشأنك . فأقبل الإراشى : حتى وقف على ذلك المجلس فقال : جزاه الله خيراً ، فقد أخذتُ الذى لى .

<sup>(</sup>١) الأصل: يهزون . ولا معنى لها . (٣)كذا ، ولعلها يعديك .

وجاء الرجل الذى بعثوا معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب! والله ماهو إلا أن ضرَب عليه بابه فخرج وما معه رُوحه، فقال: أعط هذا الرجل حقه. فقال: نعم لا تبرح حتى أُخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه.

ثم لم يلبث أن جاء أبو جهـل فقـالوا له: ويلك مالك! فو الله مارأينـا مثل ماصنعت.

فقال: ويحسكم: والله ماهو إلا أن ضرب على البي وسمعت صوته فملئت رعبا ، ثم خرجت إليه وإن وقرأسه لفحلا من الإبل مارأيت مثل هامته ، ولا تَصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فو الله لو أبيت لأكلني .

#### فصل

وقال البخارى: حدثنا عَيَّاش بن الوليد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنى الأُوْزَاعَى، عن محمد بن إبراهيم النَّيمى، حدثنى عروة بن الزبير، سألت ابن [عرو بن ] (١) العاص فقلت: أخبرنى بأشدِّ شيء صنعه المشركون برسول الله.

قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في حِجْر الكعبة ، إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه (٢) فخنقه خنقا شديداً .

فأقبل أبو بكر رضى الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « أتقتلون رجلاً أن يقول ربِّي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » الآية .

تابَعه ابن إسحاق قال : أخبرنى يحيى بن عروة ، عن أبيــه ، قال : قلت لعبد الله بن عمرو .

وقال عبدة : عن هشام ، عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة ، حدثني عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>۱) من البغاري ۲/۲ (۲) البغاري: في عنقه .

قال البيهقي وكذلك رواه سليمان بن بلال عن هشام بن عُرْوة كما رواه عَبْدة .

انفرد به البخارى . وقد رواه فى أماكن من صحيحه ، وصرح فى بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو أشبه لرواية عروة عنه ، وكونه عرب عمرو أشبه لتقدم هذه القصة .

وقد روى البيهقى عن الحاكم، عن الأصمّ، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى يحيى بن عروة ، عن أبيه عروة قال : قلت لعبد الله بن عمرو ابن العاص : ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقه د رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مارأينا مثل ماصبرنا عليه من هذا الرجل فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مارأينا مثل ماصبرنا عليه من هذا الرجل قط ، سفّه أحلامنا وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرس جماعاتنا ، وسبّ آلهتنا ، وصر نامنه على أمر عظيم . أو كما قالوا .

قال: فبينما هم فى ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل يمشى حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول ، فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفتها فى وجهه . فمضى، فمر بهم الثانية فعنزوه بمثلها .

فقال : « أتسمعون يامعشر قريش ؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذَّبح » .

فأخذت القومَ كُلْنُه ، حتى مامنهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طأئر وقع ، حتى إن أشدهم فيه وَصاَةً قبل ذلك ليَرْفَأُه (١) حتى إنه ليقول : انصرف أبا القاسم راشداً فما كنت بجهول . فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) يرفأه : يترضاه .

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بَلَغ منكم وما بلغكم عنه . حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه !

فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول كذا وكذا؟! لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم .

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم أنا الذى أقول ذلك » .

ولقد رأیت رجلا منهم أخــذ بمجامع ردائه ، وقام أبو بكر یبكی دونه ویقول : ویلکم (أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله) ثم انصرفوا عنه .

فإن ذلك لأكبر مارأيت قريشا بلغت منه قط.

فى تَأْلِيبِ الملاَّ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتماعهم بعمه أبى طالب القائم فى منعه ونصرته، وحرصهم عليه أن يُسْلمه إليهم فلك بحول الله وقوته

قال الإمام أحمد : حدثنا وَكِيع ، عن حمّاد بن سَلَمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد أوذيتُ في الله وما يؤذَى أحد ، وأُخِفْت في الله وما يخاف أحد ، ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة وما لى وابلالٍ ما يأكله ذوكبد إلا مايوارى إبط بلال ! » .

وأخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث حمَّاد بن سَلَمَة به ، وقال التَّرمذى : حسن صحيح .

وقال محمد بن إسحاق : وحَدِب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومَنعه وقام دونه .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهراً لدينه لا يردُّه عنه شيء.

فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُعتبهم من شيء أنكروه عليه مِن فراقهم وعَيْب آلهتهم ، ورأوا أن عمه أبو طالب قد حَدِب عليه وقام دونه فلم يُسْلهه لهم ، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب : عُتْبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصى ، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، وأبو البَخْتَرى ، واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزتى ، وأبو جهل ، واسمه عرو بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقطة بن سعيد بن بن مُرتة بن كعب بن لؤى ، ونبيه ومُنبه ، ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سَهْم ، بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لُوئى ، والعاص بن وائل بن سعيد بن سَهْم .

فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سَبَّ آلهتنا ، وعاب ديننا وسفَّه أحلامنا ، وضَّل آباءنا ، فإما أن تَـكُفَّه عنا ، وإما أن تُحَلِّى بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه ، فنكفيكه .

فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا ، وردَّهم رداً جميلا ، فانصرفوا عنه .

ومضى رسول الله صلى الله على على ماهو عليه ، يُظْهر ديرَ َ الله ويدعو إليه . ثم شَرِى <sup>(۱)</sup> الأمر بينهم وبينه حتى تباعد الرجال وتَضَاغنوا .

وأكثرت قريش ذِكرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها ، فتذامَرُ وا فيه وحَضَّ بعضهم بعضًا عليه .

ثم إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى ، فقالوا : يا أبا طانب إن لك سنَّ وشرفا ومنزلة فينا ، وإنا والله لا نصبر على هذا مِنْ شَتْم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعَيْب آلهتنا حتى تكفَّه عنا ، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين . أو كما قالوا . ثم انصرفوا عنه .

فعظُم على أبى طالب فراقُ قومه وعداوتهم ولم يَطِب ْ نفساً بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خُذلانه .

قال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب بن عُدّبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حُدِّث أن قريشاً حين قالوا لأبى طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا ابن أخى إن قومك قد جاءونى فقالوا كذا وكذا ، للذى قالوا له ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحمِّلنى من الأمر مالا أطيق .

قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بَدَا لعمه فيه بدوُّ (۱) وأنه خاذله ومُسْلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه ·

قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ، والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أو أهلك فيه ما تركته » · قال: ثم استَعْبَر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام!

<sup>(</sup>۱) شرى: اشتد.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام والمراجم : بداء .

فلما ولَّى ناداه أبو طالب فقال: أقبل ْ يابن أخى . فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: اذهب يابن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسلمتك لشيء أبداً .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إِن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خُذُلانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتهم (١)، مشوا إليه بعارة ابن الوليد بن المفيرة، فقالوا له، فيا بلغنى: يا أبا طالب هـذا مُحارة بن الوليد أَنهُدُ فتى في قريش وأجَمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولداً فهو لك، وأسم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد خالف دينك ودين آبائك، وفرَّق جماعة قومك، وسفَّه أحلامنا فنقتله، فإنما هو رجل برجل!

قال: والله لبئس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغْذُوه لكم ، وأعطيكم ابني فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبداً.

قال : فقال المُطْمِ بن عدى ً بن نَوْفل بن عبد مناف بن قُصى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجَهِدوا على التخلص مما تكره ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً .

فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفونى ، ولكنك قد أجمعت خُذْلانى ومظاهرةَ القوم على ، فاصنع ما بَدَا لك . أو كما قال .

فحقيبَ الأمر ، وحميت الحربُ ، وتنابذ القوم ، ونادى بعضهم بعضا .

فقال أبو طالب عند ذلك يعرِّض بالمطعم بن عدى ويعمُّ من خَذَله من بنى عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش ، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم :

<sup>(</sup>١) الأصل: وعداوته . وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام .

ألا ليت حَظِّى من حياطتكم بَكُو (١) يُر شُّ على الساقين من بوله قَطْرُ إِذْ ما عَالَم الفيفاء (٣) قيل له وَبْرُ إِذَا سُئلا قالا إلى غـــيرنا الأمر كا جُرجت من رأس ذى عَلق الصخر (١) فقد أصبحا منهم أكفَّهما صُفْرُ فقد أصبحا منهم أكفَّهما صُفْرُ مِن الناس إلا أن يُرس (١) له ذِكُرُ وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر ولا منكمُ ما دام مِن نَسْلنا شَفَرُ (١)

ألا قُلْ لعمر و والوليك ومُطْعِم من أُخلور حَبْحَابُ (٢) كثير رُغاؤه من أُخلور حَبْحَابُ (٢) كثير رُغاؤه تخلّف الورْدِ ليس بلاحق أرى أخو ينا من أبينك المراه ولكن تَجَرُ جما أمر ولكن تَجَرُ جما أحصُّ خصوصاً عبد شمس ونو فلا ها أُغرَ اللقوصوما عبد شمس ونو فلا ها أُغرَ اللقوص في أخويهما ها أشركا في الجهد مَن لا أبا له وتَيْم وَخُرُوم وزُهُ صحرة منهم فو الله لا تنفك منا عصداوة أ

### فص\_ل

# في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين

قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً تَذَامروا بينهم على مَن فى القبائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه .

فوثبت كلُّ قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم . ومَنَع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب .

<sup>(</sup>١) أى أن بكراً من الإبل أنفع لى منكم ، فليته لى بدلا من حياطتكم . (٢) الحور : الضعاف ، والحبحاب : الصغير . (٣) الفيفاء : الصحراء . والوبر : دويبة كالسنور .

<sup>(</sup>٤) الأصل: تحرجما: محرفة ، وما أنبته من ابن هشام . وتجرجم : سقط وانحدر . وذو علق : جبل في ديار بي أسد . (٥) يرس: يعرف . (٦) شفر بفتح الشين وضمها : أحد .

وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وبنى عبد المطلب ، فدعاهم إلى ما هو عليه مِن مَنْع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه ، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ما كان من أبى لهب عدو الله .

فقال فى ذلك يمدحهم ويحرِّضهم على ما وافقوه عليه من الحدْب والنَّصرةِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعبد مناف سِرُّه ا وصمیمها فنی هاشم أَشرافها وقدیمها هو المصطنی مِن سِرِّها وكريمها علينا فلم تَظْفر وطاشت حُلومها إذا ما ثَنَوْ ا صُعْرَ الرقابِ نُقيمها ونَضْرب عن أحجارها مَن يرومها بأ كنافنا تَنْدَى وتَنْمى أرومها

إذا اجتمعت يوماً قريش كَفَخْرِ وإنْ حُصِّلت أشراف عبد منافها وإن فخرت يوماً فإن محمداً تداعَت قريش غَنْهُ الوسمينها وكناً قديماً لا نقر أطلامة وتحمى حماها كل يوم كريهة بنا انتعش العُود الذواء وإنما

## فصل

فيا اعترض به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعنتُوا له فى أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد ، لا على وجه طلب الهدى وانرشاد

فلهذا لم يُجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا ، لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يَعْمهون ، ولظلُّوا في غيهم رضلالهم يتردَّون .

قال الله تعالى « وأقسَموا بالله جَهْدَ أَيمانهم لئنجاءتهم آية ليُوْمنن بها ، قَلْ إِنما الآياتُ عندَ الله ، وما يُشعَركم أنها إذا جاءت لا يُؤمنون ، ونُقلِّب أفئدتهم وأبصارهم كالم يُؤمنوا به أولَ مَرَّة ونَذَرهم في طُغْيانهم يَعْمهون ، ولو أننا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلَّهم الموتى وحَشَرْنا عليهم كلَّ شيء قُبُلاً ما كانوا ليُؤمنوا إلا أن يشاء اللهولكن أكثرهم يَجْهلون () » .

وقال تعالى : « إِنَّ الذين حَقَّتْ عليهم كَلَّهُ رَبِّكُ لَا يُؤْمنون ولو جاءتهم كُلُّ آيةٍ حتى يَرَوا العَذَابَ الأليمَ (٢٠) » .

وقال تعالى : « وما مَنَعنا أن نُرسِل بالآيات إلا أَنْ كَذَّبَ بها الأوَّلون ، وآتينا ثُمُودَ الناقةَ مُبْصِرَةً فظامُو ا بها وما نُرْسِل بالآيات إلا تَخْويفاً (٢٠ » .

وقال تعالى « وقالوا لَنْ نُوْمَن لك حتى تَفْجُر لنا من الأرض يَنْبُوعاً ، أو تكون لك جَنَّةُ من نخيل وعنب فتفجِّر الأنهار خِلالها تفجيراً ، أو تُسْقِط السماء كما زَعْت علينا كِسَفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً ، أو يكون لك بيت من زُخْرف أو تَرْق في السماء ، ولن نُوْمَن لرُقِيِّك حتى تنزِّل علينا كتاباً نَقْرُ وْه . قُلْ : سبحان رَبِّي هل كنت الا بَشَراً رسولاً ( ) » .

وقد تـكلمنا على هذه الآيات وما يشابِها في أماكنها في التفسير ولله الحمد .

وقد روى يونس وزياد (٥) عن ابن إسحاق ، عن بعض أهل العلم ، وهو شيخ من أهل مصر يقال له محمد بن أبي محمد ، عن سعيد بن جُبير وعِكرمة ، عن ابن عباس قال : اجتمع عِلْية من أشراف قريش ، وعدَّد أسماءهم ، بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه ، وخاصموه حتى تُعذروا فيه .

<sup>. (</sup>١) سورة الأنعام ١٠٩-١١١٠. (٢) سورة يونس ٩٦-٩٧. (٣) سورة الإسراء ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورةالإسراء ٩٠\_٩٠. (٥) يونس بن بكير ، وزياد البكائي،وهما راويا السيرةعن ابن إسحاق

فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلِّموك.

فجاءهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريعا ، وهو يظن أنه قد بَدَالهم فى أمره بُدو، وكان حريصا يحب رُشْدهم ويعزُّ عليه عَنَتُهُم ، حتى جلس إليهم .

فقالوا: يامحمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك ، وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعِبْت الدين ، وسَفَهت الأحلام ، وشتمت الآلهـة وفرقت الجماعة ، وما بقى مِن قبيح إلا وقد جئتَـه فيا بيننا وبينك .

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا ، حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سو دناك علينا ، وإن كنت تريد مُلْكا مَلَّكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رَئيًّا تراه قد غلب عليك ، وكانوا يسمون التابع من الجن الرَّيْ ً فريما كان ذلك ؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى مُنْبر نُك منه أو نعذر فتك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مابى ماتقولون ، ماجئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عايكم ، ولكن الله بعثنى إليكم رسولا ، وأنزَل على كتابا ، وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلَّفتكم رسالة ربى ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظَّكم من الدنيا والآخرة ، وإن تردُّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » . أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقالوا: يامحمد فإن كنت غير قابلٍ منا ماعرضْنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ، ولا أقل مالا ، ولا أشد عيشا منا ، فسل لنا رباك الذي بعثك

بما بعثك به فليسيِّر عنا هذه الجبالَ التي قد ضيَّقت علينا ، وليَبْسط لنا بلادَنا ، وليُجْرِ فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيما يبعث لنا منهم قُصَىُّ بن كلاَب ، فإنه كان شيخا صَدُوقا فنسألهم عما تقول : أحق هو أم باطل ؟

فإن فعلت ماسألناك وصدَّقوك ، صَدَّقناك وعرفنا به منزلتك عند الله ، وأنه بعثك رسولا كا تقول .

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مابهذا 'بعثت ، إنما جئتكم من عند الله بما بعثنى به ، فقد بلَّغتكم مأأرسلت به إليكم ، فإن تَقْبلوه فهو حظَّكم فى الدنيا والآخرة، وإن تردُّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » .

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسَلُ ربك أن يبعث لناملَكا يصدِّقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لنا جِنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتنى، فإنك تقوم فى الأسواق وتلتمس المعاش (١) كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاكما تزعم.

فقال لهم: « ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذى يسأل ربه هذا ، وما 'بعثت إليكم بهذا ، ولحكن الله بعثنى بشيراً ونذيراً ، فإن تقبلوا ماجئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » .

قالوا: فأسْقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء قَعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. .

فقال: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » .

فقالوا: يامحمد ماعَلِم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ، ونطلب

<sup>(</sup>١) الأصل : المعايش محرفة . وما أثبته عن ابن هشام .

منك مانطاب ، فيتقدم إليك ويعلِّمك ماتراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا إذا لم نقبل منك ماجئتنا به .

فقد بلغنا أنه إنما يعلِّمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن ، وإنا والله لانؤمن بالرحمن أبداً ، فقسد أَعْــذَرنا إليك يامحــد ،أما والله لا نتركك وما فعات بنا حتى نُهلكك أو تهلكنا .

وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا .

فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقام معه عبد الله بن أبى أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَغْزوم ، وهو ابن عمته عاتِكة بنت عبد المطلب ، فقال : يامجمد عَرض عليك قومُك ماعرضوا فلم تقبله ، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ، ثم سألوك أن تعجِّل ما تخوفهم به من العذاب ، فوالله لا أومن لك أبداً حتى تتخذ إلى السهاء سُلمًا ، ثم تر ق منه وأنا أنظر حتى تأتيها ، وتأتى معك بنسخة منشورة ، ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كا تقول . وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصد قك .

ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أَسِفا لما فاته مما<sup>(۱)</sup> طمع فيه من قومه حين دَعَوْه ، و لِما رأى من مُباعدتهم إياه .

وهذا المجلس الذي اجتمع عليــه هؤلاء الملاً مجلسُ ظلم وعدوان وعناد، ولهذا

<sup>(</sup>١) الأصل : بما . محرفة ، والعبارة فى ابن هشام : مما كان يطمع به من قومه . ( ٣١ ــ السيرة ــ ١ )

اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية ألا يجابوا إلى ماسألوا ، لأن الله علم أنهم لايؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب .

كا قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد ، حدثنا جَرِير ، عن الأُعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : سأل أهلُ مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمل لهم الصَّفا ذهبا ، وأن ينحِّى عنهم الجبال فيزُ درعوا ، فقيل له : إن شئت أن تَسْتَ أن تَسْتَ أن تؤتيهم الذى سألوا فإن كفروا هلكوا كا أهلكت من قبلهم الأمم .

قال : « لا بل أَسْتَأْنِي بهم » .

فأنزل الله تعالى : « وما مَنَعنا أن نُرْسل بالآياَتِ إلا أن كَذَّبَ بهـا الأوَّلون، وآتَيِنَا ثَمُودَ الناقةَ مُبْصرة فظلموا بها وما نُرْسلُ بالآياتِ إلا تخويفا<sup>(١)</sup> ».

وهكذا رواه النسائي من حديث جرير .

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سُفيان ، عن سلمة بن كُهيل ، عن عمران ابن حَكيم ، عن ابن عباس ، قال : قالت قريش للنبى صلى الله عليه وسلم : ادعُ لنا ربَّك يجعل لنا الصَّفا ذهباً ونؤمن بك . قال : وتفعلوا ؟ قالوا : نعم .

قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفالهم ذهباً، فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة.

قال: « بل التوبة والرحمة ».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٩ ه .

وهذان إسنادان جيدان ، وقد باء مرسلا عن جاعة من التابعين ممهم سعيد بن جُبَير و قَتَادة و ابن جُرَيج ، وغير و احد .

وروى الإمام أحمد والترمذى من حديث عبدالله بن المبارك ، حدثنا يحيى پن أيوب ، عن عُبيد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « عَرض على " ربى عز وجل أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا ، فقلت : لا يارب ، أشبع يوماً وأجوع يوما ، أو نحو ذلك ، فإذا جُعْتُ تضرَّعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك » .

لفظ أحمد . وقال الترمذى : هـذا حديث حسن ، وعلى بن يزيد يضعف في الحديث .

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى شيخ من أهل مصر، قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة ، عن عِـكْرمة ، عن ابن عباس قال: بعثت قريش النَّضر بن الحارث ، وعُقْبة ابن أبى مُعيط ، إلى أحبار يهود بالمدينة ، فقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصِفاً لم صفته ، وأخْبِرَاهم بقوله ، فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم علم ماليس عندنا من علم الأنبياء.

فخرجا حتى قدما المدينة ، فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لهم أمره وبعض قوله ، وقالا : إنكم أهـل التوراة ، وقد جُنناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا .

 <sup>(</sup>١) الأصل بن أبى أمامة . وهو تحريف . وهو القاسم بن عبد الرحمن ، لم يرو إلا عن أبى أمامة
 من الصحابة .

قال: فقالت لهم أحبار يهود: سَاُوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن ، فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقو ًل فرَوا فيه رأيكم .

سأوه عن فِتْية ذهبوا في الدهر الأول ماكان من أمرهم؟ فإنه قدكان لهم حديث مجيب.

وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومفاربها ماكان [ نبؤه ]<sup>(۱)</sup> ؟ وسلوه عن الروح ماهي ؟

فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل مُتقول ، فاصنعوا فى أمره مابَدًا لـــكم .

فأقبل النَّضر وعُقبة حتى قدما على قريش فقالا: يامعشر قريش قد جئناكم بفَصْل مابينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور . فأخبراهم بها .

فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يامحمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُخبركم غـداً بمـا سألتم عنـه » . ولم يَسْتُهن .

فانصرفوا عنه ، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا يُحدث له فى ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل حتى أَرْجَف أهل مكة وقالوا : وعد نا محمد غداً ، واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشىء مما سألناه عنه . وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُكث الوحى عنه ، وشَق عليه مايتكلم به أهل مكة .

ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف ، فيها معاتبته إياه على

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

حزنه عليهم [ وخبر ] (١) ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطَّواف ، وقال الله تعالى : « ويَسْأَلُونَكَ عن الرُّوح ، قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ ربِّى ، وما أُوتيتم من العلمِ إلا قَليلاً » .

وقد تكلمنا على ذلك كلمه فى التفسير مطولا ، فمن أراده فعليمه بكشفه من هناك.

وَنزل قَـوله : « أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحِـابَ الكَهِف والرَّقيم كَانوا من آياتنا عُجِبًا » .

ثم شرع فى تفصيل أمرهم ، واعترض فى الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقا لا تعليقًا فى قوله « ولا تقولَنَّ لشىء إنى فاعلُ ذلكَ غَسداً إلا أن يشاء الله ، واذكر ربك إذا نَسِيتَ ».

ثم ذكر قصة موسى لتعلَّقها بقصة الخضر ، ثم ذى القرنين ، ثم قال : « ويَسْأَ لُونكَ عَن ْ ذِى القَرْ نَيْنِ ، قُلْ سأتلو عليكم منه ذكْرًا » ثم شرح أمره وحكى خبره .

وقال فى سورة سبحان : « ويَسْألونك عن الرُّوح ، قُلِ الروحُ مِنْ أمرِ ربِّى » . أى خَلْقُ عجيبُ مِن خلقه ، وأمر من أمره ، قال لها كونى فكانت ، وليس لكم الاطلاع على كل ماخلقه ، وتصوير محقيقته فى نفس الأمر يَصْعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته ، ولهذا قال : « وما أُوتيتم من العِلْم إلا قَلِيلاً » .

وقد ثبت فى الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فتلا عليهم هذه الآية .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا ، وإنكان نزولهُا متقدما . ومَن قال إنها إنها أنها نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان فني قوله نظر . والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ولما خشى أبو طالب دهم (١) العرب أن يركبوه مع قومه ، قال قصيدته التى تعود فيها أشراف قومه وهو على قصيدته التى تعود فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم فى شعره أنه غير مُسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تاركه لشىء أبداً حتى يَه لك دونه . فقال :

وقد قطعوا كل العُرى والوسائل وقد طاوعوا أمر العسدو المُزايل وقد طاوعوا أمر العسدو المُزايل يَمَضُون غيظاً خَلْفَنَا بالأنامل وأبيض عَضْبِ من تُراث المقساول (٢) في وأمسكت مِن أثوا به بالوصائل وأمسكت مِن أثوا به بالوصائل لدى حيث يقضي حلفه كل نافل (٣) بمُفضَى السيول من إساف ونائل من أمناقه عن السيول من إساف ونائل أخَيَسَة بَيْنَ السّديس وبازل (١) نَعْنَسَة بَيْنَ السّديس وبازل (١) نَعْنَاقها معقودة كالعَثَاكل (٥)

ولمسارأيت القوم لا ودَّ فيهم وقسد صارحونا بالعداوة والأذى وقد حالفوا قوماً علينا أظنّسة صبرت لهم نفسى بسمراء سمْحسة وأحْضرت عند البيت رَهْطِي وإخوتي قياماً معاً مُسْتقبلين رِتاجَسه وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم موسّمة الأعضاد أو قصراتها وزينة ترى الوَدْع فيها والرخام وزينة

<sup>(</sup>١) ابن هشام: دهماء. (٢) العضب: القاطع. والمقاول: الملوك.

<sup>(</sup>٣) النافل: المتبرئ.

<sup>(</sup>٤) الموسمة : المعلمة . والقصرات : جم قصرة ، وهي أصل العنق . والمخيسة : المذللة . والسديس من الإبل : الذي دخل في السنة الثامنة . والبازل : الذي خرج نابه ، وذلك في السنة التاسعة .

<sup>(</sup>ه) العثاكل : الأغصان التي ينبت عليها التمر . واحدها عشكول ، وجمها عثاكيل ، وحذفت الياء للضرورة .

أعوذ بربِّ النياس من كل طاعن ومِنْ كَاشِحٍ يَسْعَى لنـــــا بَمَعِيبةٍ وثُوْرِ ومَنْ أُرسَى تُبِــــيراً مكانه وبالبيت حقِّ البيتِ من بطنِ مكةٍ وبالحجــــر الْسُورَدِّ إذ كَيْسخونه ومَوْطِيٌّ إبراهيم في الصخر رطبةً وأشواط ِ بين المَرْوتين إلى الصَّفَا ومَنْ حَجَّ بيتَ الله من كلِّ راكبِ وتَوْقَافَهُم فُوقَ الجبـــال عشيةً وَجَمْــع إذا ما الْمَقْرَ بات أَجَزْ نَهُ وبالجمرة الكبرى إذا صَمَدُوا لهـا وكِنْدَة إذ هُمْ بالحصاب عشيـــةً وحَطْمهمُ مُسمَّرَ الرماح وسَرْحَـــه

علينــــا بسوء أو مُلحّ ِ بباطلِ ومِنْ مُلْحَقِ فِي الدِّينِ مَالَم نُحَاوِل وراق ٍ لَيَرْق في حــــــراءَ ونازلِ وبالله ، إنَّ الله ليس بغــــــافل إذا اكتنفوه بالضُّحَى والأصائل وما فيهمـــــا من صُورة وَتَمَاثُلُ ومن کل ذی نَذْر ومن کل راجل إلال إلى مُفْضَى الشِّراجِ القوابلِ (١) يقيمون بالأيدى صــدورَ الرواحل وهــــل فوقها من حُرْمة ومنازل سِراعاً كما يَخْرِجن مِنْ وَقْع وابلِ يَوْمُون قَذْفًا رأسهـــــا بالجنادل تُجَيْزُ بهم حُجَّاجُ بَـكْرِ بن وائل وركًّا عليب في عاطفات ِ الوسائلِ وشِبْرَقه وَخْدَ النَّعام الجوافلِ (٢)

(١) إلال: جبل عرفة . قال النابغة:

وسمى إلالا لأن الحجيج إذا رأوه ألوا في السير ، أى اجتهدوا فيه ليدركوا الموقف . والتمراج : جمم شرج وهو مسبل الماء . والقوابل : المتقابلة .

<sup>\*</sup> يَزُرْنَ إِلَالًا مَسيرُ هُنَّ التدافُعُ \*

 <sup>(</sup>۲) الشبرق: نبات يقال ليابسه الحلى والرطبة الشبرق. والوخد: السير السريع. والجوافل. المسرعة والرواية في الروض: سمر الصفاح، وعليها يكون هناك معنى لعطف « وسرحه » على سمر. والسمر: من شجر الطلع. والصفاح: جم صفح وهو عرض الجبل. والسرح: شجر عظام.

وهـــــــل من معيذٍ يَتَّقى الله عادل يُسَدُّ بنا أبوابُ تُوْكَ وَكَابُلُ (١) ونَظْعِن إلا أمرُكُم في بَلاَبل ولمَّا نُطَاعِنْ دونَه ونُنَاضِلِ (٢) نهوض الرَّوايا تحت ذاتِ الصَّلاصل (٢) من الطُّعْن فِعْلَ الأُّنْكَبِ الْمُتَحامل (١) لتلتَبِسَن أسيافُن الأماثل أخي ثقةً حامي الحقيقة ِ باسلِ (٥) علينا وتأتى حِجَّةٌ بعــــد قابل يحوط الذِّمار غير ذَرْب مواكل (١) يُمالُ اليتامي عصمةٌ للأراملِ (٧) إلى 'بغضنا وجَزُّ آنا لِآكل (^)

يطاع بنــــا أمرُ العِدَا ودأننا كذَّبْتُم وبيتِ الله تَنْتُرك مكةً ونُسْلمه حتى نُصَرَّع حَـــــوله وحتى نرى ذا الضُّنْن يَرْ كُب رَدْعَه بَكُفُّ فتَّى مثــل الشِّهاب سَمَيْدَعِ شهــــوراً وأياما وحَوْلًا نُحَرَّماً وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغَام بوجهــــه لَعَمْرِی لقد أَجرَی أُسيدٌ وبـكُرُهُ

<sup>(</sup>١) الاكتفا: \* يطاعُ بنا العُدَّى وودوا لَوَ أَنَّنَا \*

وهي رواية بعض نسخ ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) نېزى : نساب . وق الروض نېذى . محرفة .

<sup>(</sup>٣) الروايا : الإبل تحمل الماء ، واحدتها روايا بر والصلاصل : الزادات لها صاصلة بالماء .

<sup>. (</sup>٤) الضفن : العداوة . ويركب درعه : يخر صريعا لوجهه . والأنكب : المائل إلى جهة .

<sup>(</sup>٥) السيد : السيد . (٦) الدرب بالتسكين مخففة من الدرب بكسر الراء ، وهو : اللسان

الفاحش النطق ، والمواكل : العاجر الذي يعتمد على غيره . · (٧) ثمال اليتامى : الذي يُصلهم ويقوم بهم (٨) أسيد وبكره : عتاب بن أسيد بن أبي العيس بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

ولكن أطاعاً أمرَ تلك القبائل (١) ولم يَرْقُبا فينـــا مقالةَ قائلِ (٢) وكلُّ تولَّى مُعْرِضًا لَم يُجَامِلِ (٢) نَكُلُ لَمَا صَاعاً بِصَاعِ الْمُكَايِل لْيُظْعِنَنَا في أهل شاءِ وجامِلِ (١) فناج ِ أَبَا عَمْرُو ِ بِنَا ثُمُ خَاتِلُ (٥) بلي قد نراه جهرةً غيرَ خائلِ <sup>(١)</sup> من الأرض بين أُخْشَب فَمَجادل(٧) بسَمْيك فينـــا مُعْرِضًا كالمخاتل ورحمته فينــــا ولست بجاهل حسود ٍ كذوب مُبْغضِ ذي دَغاول (٨) ويزعم أنى لست عنكم بغافل شفيق ويُخْـ فِي عارمات ِ الدواخل ولا مُعْظِم عنـــد الأمور الجلائل أُولى جَدَلِ من الْخُصوم الْسَاجِلِ (٩)

كما قد لقينـــا من سُبَيْع ونَوْفل فإن يُلْفَيــا أو يمْكن الله منهما وذاك أبو عمرو أبَّى غــــيرَ بُغْضِناً يناجِي بنا في كل تَمْشَّى ومَصْبَحِ ويُونَّل لنــــا بالله ما إن يَغُشَّنا أضاق عليــــه بُغْضُنا كُلَّ تَكْعةٍ وسائلُ أبا الوليــــــد ماذا حَبَوْتَنَا وكنت امرءًا ممن يُعـاش برأيه فعُتْبة لا تسمع بنا قول كاشح ومر البو سفيان عــــــ بنَّى مُعْرضاً يفرُ الى نَجْد وبَرْدِ مياهــــه ويخبرنا فعــــلَ الْمُنَاصح أنه ولا يومَ خَصْم إذ أَتَوْك أَلدَّةً

أو جمد مساجل بضم الميم،على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل،وتروى بالحاءجم مسحل وهواللسان .

<sup>(</sup>۱) عثمان بن عبيد الله أخو طلحه ، وقنفذ : ابن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة . (۲) أبى : الأخنس بن شريق . (۳) سبيع : ابن خالد ، أخو بلحارث بن فهر . ونوفل : ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى . (٤) أبو عمرو : قرظه بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف . ويظفننا : يخرجنا . والشاء : اسم جمع ، وكذلك الجامل . (٥) خاتل : خادع . (٦) يؤلى : يقسم . وفي ابن هشام : غير حائل . (٧) التلعة : المشرف من الأرض .

<sup>(</sup>A) الدغاول: الغوائل. (٩) المساجل: جمع مسجل بكسر الميم؟ وهو الخصم المسدافع.

وإنى متى أُوكُل فاستُ بوائل عقوبةَ شَرّ عاجلاً غــــير آجل له شاهد من نفسه غير عائل (١) بني خلف ٍ قَيْضاً بنا والغياطل (٢) وآلِ قصيِّ في الخطوب الأوائل علينا العِدَا من كل طِمْل وخامل (٢) فلا تُشْرِكُوا في أمركم كُلَّ واغل<sup>(١)</sup> أَلَانَ حَطِابُ أَقْدُرِ وَمَرَاجِلِ (٥) وخُذْلاننا وتَرْكنا في المعاقل وتحتلبوها لقُحةً غــــيرَ باهل(٦) وبَشِّرْ قُصَيًّا بعــدَنا بالتخاذل إذا مالجأنا دونهم في اللدَاخـل لكنا أسي عندد النساء المَطَافل لعَمْرى وجَدْنا غِبَّه غير طائل(٧) برالا إلينـــا مِن مَعَقَّةِ خاذل

أَمُطْعِم إن القومَ ساموك خُطَّـــةً جزی اللہ عنے عبدَ شمس ونوفلاً بميزان قِسْط لا يَخيسُ شَعِيرةً ونحن الصميمُ مِن تَعْفُوابةِ هاشــــم وسهمُ ومخزومُ تمـــالَوا وألَّبُوا فمبدَ مناف ٍ أنتمُ خــــيرُ قومكم لَعَمْرى لقـــد وهَنْتُم وعِزتمُ وكنتم حديثًا حَطْب قِدْر وأنــــتم ليَهنِ بنى عبدِ مناف عُقوقنــــــا فإن نَكُ قوماً نَتَــئِرْ ماصنعتمُ فأبليغ قُصَيًا أنْ سينشَرُ أمرنا فكلُّ صديق وابنُ أخت نعـــدُّه سوى أن رهطاً من كلابِ بن مُرَّة

<sup>(</sup>١) يخيس . من خاس بالعهـ إذا نقضه . وتروى لا يخس ، أى لا ينقس . والعائِل : الظالم

 <sup>(</sup>٢) الغياطل: بنو سهم لأن أمهم الغيطلة .

 <sup>(</sup>٤) الواغل: المتطفل. (٥) الحطب: اسم الجمع مثل ركبوليس بجمع. وقوله: حطاب أقدر هو جمع حالحب. والمعنى: كنتم متفقين لا تحطبون إلا لقدر واحدة فأنتم الآن بخلاف ذلك.

<sup>(</sup>٦) نتُر : نتأر . والفقحة : الناقة ذات اللبن . والباهل : الدقة التي لا صرار على أخلافهـــا فهى مباحة الحلب ، يقال : ناقة مصرورة إذا كان على خلفها صرار يمنع الفصيل من أن يرضع .

عبه : عاقبته .

ونعم ابن أخت القوم غير مكذّب أشم من الشم البهاليك ينتمى لقد كُلفّت وَجْداً بأحمد فمن مثله في الناس أي مُوعَّم للمن مثله في الناس أي مُوعَّم للماحليم رشيد عادل غيب طائش كريم المساعي ماجد وابن ماجد وأيده رب العباد بنصره فوالله لولا أن أجيء بسبة فوالله لولا أن أجيء بسبة لقد علم وا أن ابننا لا مُكذّب في أرومة فأصبح فينا أحمد د في أرومة فأصبح فينا أحمد و هميتُ في أرومة

رُهـــير مُسَاما مُفرداً من حائل الله حسب في حَوْمة المجـــد فاضل وإخوته دَأْب الحجبِّ المُواصل إذا قاسه الحكام عند التفاضل يوالى إلاها ليس عنه بغافــل له إرث مجد ثابت غير ناصل (۱) وأظهر دينا حقه غـــير زائل تركر على أشياخنا في المحافـــل من الدهر جداً غــير قول التهازل من الدهر جداً غــير قول التهازل لدينا ولا يُعْنَى بقول الأباطل ودافعت عنه بالذارى والـكلاكل

قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هـذه القصيدة ، وبعضُ أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها .

قلت : هـذه قصيدة عظيمة بليغة جداً لا يستطيع يقولهـا إلا من نُسبت إليه ، وهي أفحلُ من المعلقات السبع! وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعها (٢٠٠٠). وقد أوردها الأموى في مغازيه مطولة بزيادات أخر والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت وما بعده ليسا في ابن هشام . وناصل : زائل . (۲) ابن هشام : تقصر عنه . (۳) أصدر ابن كثير رحمه الله هذا الحكم ، وفضل هذه القصيدة الفككة الأوصال على المعلقات السيم رغم ما فيها من ألفاظ متكلفة ومعانى ركيكة ، وعذره أنه لم يكن ناقداً أو خبيراً في الشعر . والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الألفاظ والمعانى والأساليب .

### فص\_\_ل

قال ابن إسحاق : ثم إنهم عدَّوْا على مَن أَسْلم واتَّبع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه .

فوثبت كل قبيسلة على من فيها من المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، من استضعفوه منهم، يفتنونهم عن دينهم .

فنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ، ومنهم من يَصْلُب لهم ويعصمه الله منهم .

فكان بلال مولى أبى بكر ، لبعض بنى جُمَح مولّداً من مولّديهم ، وهو بلال بن رَباح واسم أمه حمامة ، وكان صادق الإسلام طاهر القلب ، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهرة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعُزّى .

فيقول ، وهو في ذلك : أُحَدُ أُحد .

قال ابن إسحاق : فحدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل يمرُ به وهو يعذَّب لذلك وهو يقول : أحدُ أحد . فيقول : أحدُ أحد أحد أحد والله يا بلال !

ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بنى جُمَح فيقول: أحلف بالله لئن تتلتموه على هذا لأتخذنه حَنَانا(١).

قلت : قد استشكل بعضهم هــذا من جهة أن ورقة توفى بعد البعثة في فترة الوحي ،

<sup>(</sup>١) أَى لأَتَخَذَنَ قَبْرِهِ مِنْسِكَا وَمُسْتَرَعًا .

و إسلامُ من أسلم إنمـاكان بعد نزول « يا أيها المدثر » فـكيف يمرُّ ورقة ببلال ، وهو يعذَّب؟ وفيه نظر .

ثم ذكر ابن إسحاق مرورً أبى بكر ببلال وهو يعذَّب ، ناشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من العذاب

وذكر مشتراه لجماعة بمن أسلم من العبيد والإماء ، منهم بلال ، وعامر بن فُهيَرة ، وأُم عُمَيرة ، وأُم عُميرة ، وأَم عُمَيس () [ وزِنِيرة () ] التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لها .

والنّهدية وابنتها، اشتراها من بني عبد الدار ، بعثتهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها والنّهدية وابنتها، اشتراها من بني عبد الدار ، بعثتهما سيدتهما قلان . فقالت : وهي تقول لهما : والله لا أعتقكما أبداً . فقال أبو بكر : حيل من أنت أفسدتهما فأعتقهما . قال : فبكم ها ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتُهما وهم حرتان ، أرجعا إليها طحينها . قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم ترده إليها . قال : [ أو ] ذلك إن شئتما .

واشترى جارية بني مؤمِّل ، حيّ من بني عَدِي ،كان عمر يضربها على الإسلام .

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق ، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير ، عن بعض أهله . قال : قال أبو قُحَافة لابنه أبي بكر : يا بني إبي أراك تعتق ضعافا ، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك .

قال: فقال أبو بكر: يا أبت إنى إنما أريد ما أريد .

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل وابن هشام والروضالأنف . ولكن الزرقاني ضبطها بعين مهملة مضمومة فنون .
 وقبل بموحدة فتحتية . شرح المواهب ٢٦٩/١ .

 <sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وأثبتها من ابن هشام والمراجع .
 (٣) حل : تحللي من يمينك ، وف .
 الاكتفاء : حل . بالنصب وهو أفصح .

قال: فيُحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيها قال أبوه: « فأما من أعطى واتَّق وصَدَّق بالحسْني فسنيسِّره لليسرى » إلى آخر السورة.

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عاصم بن بهدلة عن زرّ ، عن ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمّار ، وأمه سُميّة ، وصُهيب ، وبلال ، والمقداد .

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنمه الله بعمه ، وأبو بكر منعه الله بقومه ، وأما سأترهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أَدْرُعَ الحديد وصَهروهم فى الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا ، إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسه فى الله تعالى ، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شِعاب مكة وهو يقول : أحَدْ أحد .

ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمَّار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهلَ بيت إسلام، إذا حَمِيت الظَّهيرة يعذبونهم برمْضاء مكة.

فيمرُّ بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيقول \_ فيا بلغنى \_ : « صبراً آلَ ياسر موعدُ كم الجنة » .

وقد روى البيهتى عن الحاكم ، عن إبراهيم بن عصمة العدل ، حدثنا السَّرى " بن خُزيمة ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام بن أبى عبيد الله ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر " بعار وأهله وهم يعذبون فقال : « أَبْشروا آل عار وآل ياسر ، فإن موعدكم الجنة » فأما أمه فيقتلوها فتأبى إلا الإسلام .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكِيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال . أول شهيدكان في أول الإسلام استشهد: أم عمار سُمية ، طعنها أبو جهل بحربة في قلبها . وهذا مرسل .

#### \* \* \*

قال محمد بن إسحاق : وكان أبو جهل الفاسق الذى يُغْرَى بهم فى رجال من قريش ، إن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنَّبه وخَرَّاه وقال : تركتَ دين أبيك وهو خير منك ، لنسفِّهن حُلْمك ، ولنفيِّلنَّ (١) رأيك ، ولنضعنَّ شَرَفك . وإن كان تاجراً قال : والله لنُكْسِدنَّ تجارتك ، وانهلكن مالك . وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به . لعنه الله وقبحه .

قال ابن إسحاق: وحدثنى حَكيم بن جُبَير، عنسعيد بن جبير قال: قلت لعبدالله ابن عباس: أكان المشركون يَبْلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وسلم من العذاب ما رُيعْذَرون به في ترك دينهم؟

قال: نعم والله ! إن كانوا ليضربون أحدهم ويُجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالساً من شدة الضُّر الذى به ، حتى يعطيهم ماسألوه من الفتنة ، حتى يقولوا له : اللات والعزى إله آن من دون الله ؟ فيقول : نعم ! افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم .

قلت: وفى مثل هـذا أنزل الله تعالى « مَنْ كَفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبُه مُطْمئنُ بالإيمان ، ولكن مَنْ شَرَح بالـكُفْر صَدْراً فعليهم غضبُ من الله ولهم عذاب عَظم » (٢).

فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ ، أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته.

<sup>(</sup>١) لنفيلن : نخطئن ، وفي ط : لنقيلن وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٢٠٦.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن خَبَّاب بن الأرتَّ. قال : كنت رجلا قَيْنا ، وكان لى عَلَى العاص بن وائل دَين ، فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت : لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال فإنى إذا متُّ ثم بعثت جئتنى ولى ثَمَّ مال وولد فأعطيك ! فأنزل الله تعالى « أفرأيت الذى كَفَر بآياتنا وقال لَأُو تَيَنَّ مالًا وولداً » إلى قوله « ويأتينا فرداً » (أخرجاه فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الأعمش به .

وفى لفظ البخارى : «كنت قينا بمكة،فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه» فذكر الحديث .

وقال البخارى حدثنا الخمَيدى ، حدثنا سُفيان ، حدثنا بَيَان (٢) وإسماعيل ، قالا : سمعنا قيسا يقول : سمعت خَبَّابا يقول: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو متوسِّد ببردة (٣) وهو في ظل الكعبة ، وقد لقينا من المشركين شدةً ، فقلت : ألا تدعو الله ؟

فقعد وهو محمر وجهه فقال: «قد (') كان من كان قبلكم ليه شط بأمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أو عصب ، مايصر فه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مَفْرق رأسه فيشق باثنين (') ما يصرفه ذلك عن دينه ، ولَيُتمنَّ الله هــذا الأمرَ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضْرَ موت ما يخاف إلا الله عز وجل » زاد بَيان (') « والذئب على غنمه ».

وفی روایة « ولکنکم تستعجلون » . انفرد به البخاری دون مسلم .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٧٧ ــ ٨٠ (٢) في ط، خ: بنان وهو تحريف، وما أثبته من البخاري ١٨٢/٢

<sup>(</sup>٣) البخارى: بردة . (١) البخارى: لقد . (٥) البخارى: ناثنتين .

<sup>(</sup>٦) خ، ط: بنان وهو تحريف.

وقد روى من وجه آخر عن خبّاب وهو مختصر بن هذا والله أعلم . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان وابن جعفر ، حدثنا شُعْبة ، عن أبى إسحاق ، عن سعيذ بن وهب، عن خبّاب ، قال : شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرّامضاء فما أشكانا . يعنى فى الصلاة . وقال ابن جعفر : فلم يُشكنا .

وقال أيضا: حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا شُعْبة ، عن أبى إسحاق قال : سمعت سعيد بن وهب يقول : سمعت خبَّابا يقول : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّمْضَاء فلم يُشْكِنا .

قال شُعْبة : يعني في الظهيرة .

ورواه مسلم والنسائى والبيهتى من حـديث أبى إسحاق السَّبِيعى ، عن سعيد بن وهب ، عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاء . ـ زاد البيهتى : فى وجوهنا وأكفِّنا ـ فلم يُشْكنا .

وفى رواية شكونا إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم الصلاةَ فى الرمضاء فلم يُشكنا .

ورواه ابن ماجه ، عن على بن مجمد الطَّنافسيِّ ، عن وَكِيع ، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب العَبدى ، عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاء فلم يُشْكنا .

والذى يقع لى ، والله أعلم ، أن هذا الحديث مختصر من الأول ، وهو أنهم شكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء ، وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ، وغير ذلك من أنواع العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره ، وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على المشركين ، أو ابن إسحاق وغيره ، وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على المشركين ، أو

يستنصر عليهم ، فوعدهم ذلك ولم يُنجزه لهم فى الحالة الراهنة ، وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصابهم ولا يَصْرفهم ذلك عن دينهم ، ويبشرهمأن الله سيتم هذا الأمر ويظهره ويعلنه ،وينشره وينصره فى الأقاليم والآفاق ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون .

ولهذا قال: « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرَّمْضاء فى وجوهنا وأ كفِّنا فلم يُشكِنا » أى لم يَدْعُ لنا فى الساعة الراهنة.

فمن استدلَّ بهـذا الحديث على عدم الإِبْرَادِ ، أو على وجوب مباشرة المصلَّى بالكفِّ ،كما هو أحد قولى الشافعي ، ففيه نظر . والله أعلم .

### باب

عجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق ، وإن أظهروا المخالفة عناداً وحسداً وبغياً وجحوداً

قال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد الرزّاق ، عن مَعْمَر ، عن أيوب السّختيانى ، عن عن عن راهويه : حدثنا عبد الرزّاق ، عن مَعْمَر ، عن أيوب السّختيانى ، عن عن عن عنابن عباس ، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : لم ؟ قال : ليعطوكه ، فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبكه !

قال : قد علمت قريشُ أنى مِن أ كثرها مالا .

قال : فقل فيه قولا يَبْـلغ قومَك أنك مُنْـكر له .

قال : وماذا أقول ؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منى ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يُشْبه الذى يقول شيئًا من هذا ، ووالله إن لفوله الذى يقوله حلاوة ، وإن عليه لطَلاوة ، وإنه لمُثْمر أعلاه ، مُغْدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يُعْلَى ، وإنه ليحُطم ما تحته .

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه .

قال : قف عنى حتى أَفَكِّر فيه .

فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يُوثْثَرَ يَأْثره عن غيره . فنزلت « ذَرْبِي ومَنْ خلقتُ وحيداً وجعلتُ له مالا ممدوداً وبنين شهوداً (١) » الآيات .

هكذا رواه البَيْهتى عن الحاكم ، عن عبد الله بن محمد الصَّنعانى بمكة ، عن إسحاق به . وقد رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عِكرمة مرسلا . فيه أنه قرأ عليه « إن الله يأمرُ بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمُنْكر والبَغْى يَعِظُكم لعلكم تذكِّرون (٢) » .

وقال البيهق : عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد ، عن سعيد بن جُبير ، أو عكرمة عن ابن عباس ، أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم (٢) فقال : إن وفود العرب ستَقْدُم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا تختلفوا فيكذّب بعضُكم بعضا ، ويرد قول بعضكم بعضا ،

فقيل: يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ١١\_١٣. (٢) سورة النجل ٩٠. (٣) ط: المواسم . محرفة .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : ويرد قولكم بعضه بعضاً . (٥) ابن هشام والمراجع : نقول .

فقال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقول كاهن.

فقال : ما هو بكاهن ، رأيت الكهان ، فما هو بزمزمة الكهان . فقالوا : نقول مجنون . فقال : ما هو بمجنون ، ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بحَنْقه ولا تخالجُه ولا وسوسته . فقالوا : نقول شاعر . فقال : ما هو بشاعر ، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر . قالوا : فنقول هو ساحر . قال : ما هو بساحر ، قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنَفْته ولا بعقده .

قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس ؟

قال: والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لمَذْق (١) ، وإن فرعه لجنَّى (٢) ، فما أنتما بقائلين من هذا شيئا إلا عُرف أنه باطل ، وإن أقرب القول لأن تقولوا : هذا ساحر ، فتقولوا هو ساحر يفرِّق بين المرء ودينه ، وبين المرء وأبيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وعشيرته .

فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حين (٣) قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذَّروه إياه ، وذكروا لهم أمره .

وأنزل الله فى الوليد « ذَرْنِي ومَنْ خلقتُ وَحِيداً وجعلتُ له مالاً ممْدوداً وبنين شُهوداً () » الآيات، وفى أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عِضِين: « فوربّك لنَسْأَلْنهم أجمين عماكانوا يعملون () ».

قلت : وفى ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم : « بل قالوا أضغاثُ أحلام بل افتراه ، بل هو شاعر ، فليأتنا بآية كا أُرسِلَ الأوّلُون (٢)» فحاروا ماذا يقولون

 <sup>(</sup>١) خ ط: لمغدق، وما أثبته عن ابن هشام والعذف: النخلة (٢) ابن هشام: لجناة وهو ما يمجنى من الثمر (٣) الأصل: حتى ، وما أثبته عن ابن هشام.
 (٥) سورة الحجر ٩٣،٩٢ (٦) سورة الأنبياء ه

فيه ، فكل شيء يقولونه باطل. لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ . قال الله تعالى : « انْظُر كيف ضَرَ بوا لك الأمثال فضَأُوا فلا يستطيعون سبيلا<sup>(١)</sup> » .

وقال الإمام عبدُ بن مُحيد في مسنده : حدثني أبو بكر بن أبي شَيْبة ، حدثنا على ابن مِسْهر ، عن الأَجْلح ، هو ابن عبد الله الكِنْدى ، عن الذَّيَّال بن حَرْملة الأسدى ، عن جابر بن عبد الله ، قال : اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلمَ السحر والكهانة والشعر ، فليأت هذا الرجل الذي فرَّق جماعتنا وشتَّت أمرنا وعاب ديننا ، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه .

فقالوا : ما نعلم أحدا غير عُتْبة بن ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد .

فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خــيرُ أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وبسلم .

فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: فإنْ كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، إنا والله ما رأينا سخلة (٢٠) قط أشأم على قومه منك ، فر قت جماعتنا ، وشتتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً ، وأن في قريش كاهنا ، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى ، أيها الرجل! إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزو جك عشراً .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فرغت؟ » قال : نعم . فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٤٨ (٣) السغلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن .

صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم حم تنهزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فُصِّلَتُ آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » إلى أن بلغ « فإن أعْرَضوا فقُلُ أَنْذَرْتُكُم صاعقةً مثل صاعقة عاد و ممود » .

فقال عتبة : حَسْبِك ، ما عندك غير هذا ؟ قال : لا .

فرجيع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركتُ شيئًا أرى أنكم تكلِّمونه إلا كلَّمة .

قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذى نَصَبها بَنِيَّة ما فهمتُ شيئا مما قال، غير أنه أَنْذَركم صاعقةً مثلَ صاعقة عاد وثمود.

قالوا: ويلك ! يكلمك الرجلُ بالعربية لا تدرى ماقال؟

قال : لا والله مافهمت شيئًا مما قال غير ذِكْرِ الصاعقة .

وقد رواه البيهقى وغيره عن الحاكم ، عن الأصمّ عن عباس الدُّورى ، عن يحيى بن مَعِين ، عن محمد بن فُضَيل ، عن الأَجْلَح به . وفيه كلام .

وزاد: وإن كنت إنما بك الرياسة عقد نا ألويتنا لك فكنت رأساً مابقيت.

وعنده أنه لما قال: « فإن أعرَضوا فقُلْ أنذرتكم صاعقة مثلَ صاعقة عاد وَ مُمُودَ » أمسك عُتبة (١) على فيه وناشده الرَّحمَ أن يكفَّ عنه ، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم .

فقال أبو جهل : والله يامعشر قريش مانرى عُتْبة إلا صَبَا إلى محمد وأعجبه طعامه ، وما ذاك إلا من حاجة أصابته ، انطلقوا بنا إليه فأتوه .

فقال أبو جهل : والله ياعتبة ماجئنا إلا أنك صبوت َ إلى محمد وأعجبك أمره ، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام محمد .

 <sup>(</sup>١) ط: عقبة . وهو تحريف .

فغضب وأفسم بالله لا يكلم محمدا أبداً . وقال : لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالا ، ولكنى أتيته ، وقصَّ عليهم القصة ، فأجابنى بشى ، والله ماهو بسحر ولا بشعر ولا كهانة ، قرأ « بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم » حتى بلغ « فإن أعرضُوا فقُل أنذَر تركم صاعقة عمل صاعقة عاد وثمود » فأمسكت بفيه وناشدته الرَّحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يَكذب ، فخفت أن يَنْزل عليكم العذاب .

ثم قال البيهق : عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى يزيد بن أبى زياد مولى بنى هاشم ، عن محمد بن كعب قال : حدثت أن عُتبة بن ربيعة ، وكان سيداً حلياً ، قال ذات يوم وهو جالس فى نادى قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فى المسجد : يامعشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها ويكف عنا .

قالوا : بلي يا أبا الوليد !

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيما قال له عتبة وفيما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال والملك وغير ذلك .

وقال زياد بن إسحاق: فقال عُتبة: يامعشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكله وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكفُّ عنا . وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويَـكثرون .

فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، فقم إليه وكلَّه .

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت من السِّطَة (١) في العشيرة والمكان في النسب ، وإنك فد أتيت قومك

<sup>(</sup>١) الأصل الشطر . وهو تحريف وما أثبته من الاكتفا للـكلاعي . والسطة : الشرف .

بأمر عظیم فر قت جماعتهم ، وسفَّهت به أحلامَهم ، وعبت به آلهتهم ودبنهم و كفّرت به مَن مضى من آبائهم ، فاسمع منى حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها .

قال :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا الوليد أسمع » .

قال: يا بن أخى إِنْ كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سوَّدناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ، وإن كنت تريد به ملكا ملَّكناك علينا ، وإن كان هذا الذى يأتيكر ثيبًا تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك طلبنا لك الطبَّ وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبْرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كما قال له .

حتى إذا فرغ عتبة قال له النبى صلى الله عليــه وسلم : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : اسمع منى . قال : أفعل .

فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : « حم تَنْزيلُ من الرحمنِ الرحيم كَتَابُ فُصِّلت آياتُه قرآنًا عربيًّا لقويم يَعْلمون » فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها، فلما سمع بهـا عتبة أنصت لهـا ، وألتى بيديه خلفَـه أو خلف ظهره معتمداً عليهما ليسمع منه .

حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجدها ثم قال : « سمعت َ يا أبا الوليد؟ » قال : « سمعت ُ . قال : « فأنت وذاك » .

ثم قام عُتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلفُ بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به .

فلما جلسوا إليه قالوا: ماوراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى والله قد سمعت قولا

ماسمعتُ مثلَه قط ، والله ماهو بالشِّعر ولا الكَهانة ، يامعشر قريش أطيعو بى و اجعلوها بى ، خُوّا بينَ هذا الرجل وبين ماهو فيه واعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ ، فإن تصِبْه العربُ فقد كُفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فمُلْكه مُلْككم ، وعزُّه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به .

قالواً : سحركُ والله يا أبا الوليد بلسانه .

قال: هذا رأيي لـكم ، فاصنعوا مابدا لـكم .

ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب يمدح فيه عُتبة .

وقال البيهق : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو قُتَيبة سَلَمَة ابن الفضل الأدمى بمكة ، حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطَّيالسي ، حدثنا داود بن عمرو الضِّي ، حدثنا المثنَّى بن زُرعة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر . قال : الضِّي ، حدثنا المثنَّى بن زُرعة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر . قال : الم وسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة «حم تنزيل من الرحمن الرحيم » الله قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة «حم تنزيل من الرحمن الرحيم » أتى أصحابَه فقال لهم : ياقوم أطيعوني في هنذا الأمر اليوم ، واعصوني فيا معده ، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناى كلاماً مثله ، وما دريت ما أردُّ عليه .

وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه .

ثم روى البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبّار ، عن يونس ، عن ابن إسحاق ، حدثنى الزُّهرى قال : حُدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شَرِيق خرجوا ليلة كيسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بالليل فى بيته ، فأخذ كلُّ رجل منهم مجلساً ليستمع منه ، وكلُّ لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا ثم انصرفوا .

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة ثم انصرفوا .

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسَه فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد ألاَّ نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا .

فلما أصبح الأخنس بن شَرِيق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان فى بيته فقال: أخبرنى يا أبا حَنْظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايراد بها [ وأشياء لا أعرفها ولا أعرف مايراد بها [ أشياء لا أعرفها ولا أعرف مايراد بها [ الأخنس : وأنا والذى حلفت به .

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم مارأيك فيا سمعت من محمد ؟ فقال: ماذا سمعت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشّرف، أطعموا فأطّقمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا (٢) على الرُّكب وكنا كفرسَى رهان قالوا: منا نبيُّ يأتيه الوحى من السماء! فهتى ندرك هذه! والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأَخْنس بن شَرِيق.

ثم قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، حدثنا أحمد ، حدثنا يونس ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أُسُلم ، عن المغيرة بن شُعبة . قال : إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أمشى أنا وأبو جهل بن هشام فى بعض أزقة مكة ، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) من الاكتفا. (٢) الاكتفا: تحادينا.

صلى الله عليه وسلم لأبى جهل : « يا أبا الحكم ، هلم الله وإلى رسوله ، أدعوك إلى الله » .

فقال أبو جهل : يامحمد ، هل أنت مُنته عن سبِّ آلهتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلَّغت ، فوالله لو أنى أعلم أن ماتقول حق لاتبعتك .

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على فقال: والله إنى لأعلم أن مايقول حق ، ولكن [ يمنعنى ] شيء ، إن بنى تُصى قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم. ثم قالوا فينا السقاية فقلنا: نعم. ثم قالوا فينا النَّدُوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللَّواء. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا ، حتى إذا تحاكّت الرُّكب قالوا: منا نبي "! والله لا أفعل.

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، حدثنا محمد بن خالد ، حدثنا أحمد بن خلف ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق . قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم على أبى جهل وأبى سفيان ، وها جالسان ، فقال أبو جهل : هذا نبيكم يابنى عبد شمس . قال أبو سفيان : وتَعْجب أن يكون منا نبى ! فالنبى يكون فيمن أقل منا وأذل .

فقال أبو جهل: أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ نبيًّا!

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ، فأتاها فقال : « أمَّا أنت ياأبا سفيان ، فما لله ورسوله غضبت ولكنك حميت للأصل . وأما أنت ياأبا الحكم ، فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيراً » فقال : بئسما تَعِدنى يابن أخى من نبو تك .

هذا مرسل من هذا الوجه ، وفيه غرابة . وقول أبى جهل ، لعنه الله ، كما قال الله تعالى مخبراً عنه وعن أضرابه « وإذا رَأُوْكَ إِنْ يَتَّخِذُ ونك إلا هزواً ، أهـذا الذي بَعَث الله رسولاً ؟ إِن كاد ليُضِلُّنا عن آلهتنا لولا أن صَبَرْ نا عليها ، وسوف يَعْلَمُون حين يَرَوْنَ العذابَ من أضلُّ سَبيلاً (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٤١ ، ٤٢ .

وقال الإمام أحمد :حدثنا هُشيم ، حدثنا أبو بِشر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : نزلت هــذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة «ولا تَجْهُر بُولاً تَجْهُر بُولاً تَخْهُر ولا تُخَافِت بها»(١).

قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فلما سمع ذلك المشركون سبّوا القرآن ، وسبّوا من أنزله ومن جاء به ، قال : فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم « ولا تجهر بصلاتك » أى بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن « ولا تخافِت " بها » عن أصحابك ، فلا تُسمِعهم القرآن حتى يأخذوه عنك « وابتّدَغ بَيْنَ ذلك سبيلاً » .

وهكذا رواه صاحبا الصحيح من حديث أبى بشر جعفر بن أبى حَية به .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الخصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلى تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله بعض مايتلو وهو يصلى، استرق السمع دونهم فَرَقًا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئًا، فأنزل الله تعالى « ولا تَجَهْرَ بصلاتك » فيتفرقوا عنك « ولا تُخَافِتْ بها إ » فلا يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك ، لعله يرعوى إلى بعض مايسمع ، فينتفع به يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك ، لعله يرعوى إلى بعض مايسمع ، فينتفع به وابتغ بين ذلك سبيلا » .

إلى هنا ينتهى الجزء الأول من السيرة النبوية لابن كثير ويليه الجزء الثانى وأوله باب الهجرة إلى الحبشة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١١٠

### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
|        | ذكر أخبار العرب :                             |
| ٣      | ينسبة العرب                                   |
| ٣      | الخلاف في نسبة حِمير                          |
| ٤      | الخلاف في نسبة قضاعة                          |
| ٨      | ٨ قصة سبأ                                     |
| 14     | لم يخرج كل أهل سبأ من اليمين                  |
| 18     | قصة ربيعة بن نصر مع شق وسطيح                  |
| ١٨     | قصة تبع ملك المين مع أهل المدينة              |
| 45     | حسان بن تبان یلی أمر الیمن                    |
| 70     | وثوب لخنيعة ذى شناتر على ملك الىمين           |
| 44     | ذو نواس يملك المين                            |
| 47     | أصل النصر انية ببلاد العرب ، وأصحاب الأخدود   |
| **     | انتقال ملك الىمين إلى الحبش                   |
| 44     | قصة أبرهة الأشرم                              |
| 44     | قصداً برهة مكة ليخرب الكعبة ، وعاقبته         |
| 44     | أشعار العرب في حادث الفيل                     |
| ٤١     | من ملك ال <i>مين</i> بعد أمرهة                |
| 24     | خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن |
| 20     | أبيات لسيف بن ذي يزن في هزيمة الحبشة          |
|        |                                               |

| الصفحة                 | الموضوع                                      |
|------------------------|----------------------------------------------|
| ٤٠                     | أبو الصلت يهنيء سيف بن ذي يزن                |
| 73                     | شعر لعدى بن زيد في انتقال الملك عن الحبشة    |
| ٤٧                     | مدة ملك الحبشة بالمين                        |
| ٤٨                     | ماآل إليه أمر الفرس باليمين                  |
| ••                     | قصة الساطرون صاحب الحَضْر                    |
| 07                     | شعر لأعشى قيس في قصة الحضر                   |
| 04                     | وشعر لعدى بن زيد فى أمرالحضر                 |
| ••                     | خبر ملوك الطوائف                             |
| من أمور الجــاهلية إلى | باب ذکر بنی اِسماعیل وهم عرب الحجـاز وما کان |
|                        | زمان البعثة :                                |
| ٥٦                     | ر قصة إسماعيل                                |
| ٥٧                     | نسبة عرب الحجاز إلى إسماعيل                  |
| ٥V                     | جُرهم تلی البیت الحرام                       |
| ۰۸                     | القتال بين جُرهم وخُزاعة                     |
| <b>@</b> \             | صيرورة الأمر إلى خزاعة                       |
| . <b>o</b> A           | شعر لعمرو بن الحارث الجرهميّ                 |
| ٦.                     | ولاية خزاعة للبيت                            |
| 71                     | عمرو بن لحى وعبادة الأصنام بأرض العرب        |
| al be                  | أحاديث فىأمر عمرو بن لحى                     |
| 77                     | ما ابتدعه العرب في الدين                     |
| ٨٦                     | محر أصنأم العرب                              |
| <b>V•</b>              | طواغيت العرب                                 |

|        | •                                            |
|--------|----------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                      |
| ٧٤     | خبر عدنان جد عرب الحجاز                      |
| ٧٤     | عدة الآباء بينه و بين إسماعيل                |
| ٧٤     | بين عدنان وأرمياء                            |
| ٧٥     | كر اهية مالك لرفع النسب إلى ما بعد عدنان     |
| ٧٥     | نقول عن السلف في ذلك                         |
| **     | قصيدة أبي العباس الناشيء في نظم النسب النبوي |
| ۸۱     | شيء عن أبي العباس الناشيء                    |
| ٨٢     | ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان :  |
| ٨٢     | أولاد عدنالي                                 |
| ٨٢     | أولاد معد                                    |
| ٨٢     | أولاد نِزَار                                 |
| ٨٣     | أولاد نُمضر                                  |
| ٨٣     | أولاد إلياس                                  |
| ٨٤     | أولاد مدركة                                  |
| ٨٤     | أولاد خزيمة                                  |
| ٨٤     | أولادكنانة                                   |
| ٨٤     | الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا          |
| ٨٤     | نسب قریش                                     |
| ۸٧     | اشتقاق قريش                                  |
| ۸٩     | أولاد النضر بن كنانة                         |
| ٩.     | أولاد مالك بن النضر                          |
| ٩.     | أولاد فهر .                                  |
|        |                                              |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٩.     | أولاد غالب                                           |
| ٩.     | أولاد لۋى                                            |
| ٩.     | خبر سامة بن لؤى                                      |
| 41     | خبر عوف بن لؤی                                       |
| 94     | بنو مرة بن عوف                                       |
| 94     | أمر البَسْل                                          |
| 94     | أولاد كعب بن لۋى                                     |
| 44     | أولاد مُرة                                           |
| 94     | أولاد كلاب بن مرة                                    |
| 48     | الجدَرة                                              |
| 48     | خبر ُقَصَى بن كِلاَب وارتجاعه ولاية البيت من خزاعة . |
| 90     | إجازة الحجيج كانت إلى صوفـة                          |
| 90     | وكانت الإجازة من مزدلفة في عَدوان                    |
| 90     | خبر عن عامر بن الظُّرب العدواني                      |
| ٩٦     | كان النسىء فى بنى 'فقيم بن غــــدى                   |
| 47     | أول من نسأ الشهور على العرب                          |
| 97     | شعر لجذل الطمــــان                                  |
| ٩٦     | عود إِلَى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 97     | ولاية قصى البيت                                      |
| 97     | کان لقصی جمیع الر ٹاسة                               |
| 99     | شعر فی مدح قصی                                       |
| 99     | شعر لرزاح فى إجابته أخاه قصيا                        |
|        |                                                      |

| الصفحة      | الموضوع                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١           | شعر ينسب لقصى بن كلاب _ قصى يفوض المهامَّ إلى عبد الدار                  |
| 1.1         | أحفاد قصى يتنازعون على الرئاسةثم يتقاسمونها                              |
| 1.4         | أولاد قصى_ أولاد عبد مناف_ أولاد هاشم _ أولاد عبد المطلب                 |
| 1.4         | ولد عبد الله محمداً صلى الله عليه وسلم                                   |
|             | ذكر مُجَل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية                             |
|             | ذكر جماعة مشهورين كانوا فى الجاهلية                                      |
| ۱٠٤         | خبر خالد بن سنان                                                         |
| 1.7         | التحقيق أنه لم يكن نبيا                                                  |
| ١٠٧         | ذكر جاتم الطائى _ أحاديث في أمر حاتم                                     |
| 1.9         | خبر عن جود حاتم                                                          |
| 111         | أشعار لحاتم                                                              |
| 114         | تعليق للقاضي أبى الفرج على بيت لحاتم _ حاتم يقسم عطية النعمان على قومه _ |
| 114         | قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟                                         |
| 118         | كانت أم حاتم لا تمسك شيئا أيضا                                           |
| 110         | حاتم َيقْرى ضيوفه وهو ميت !                                              |
| 1117        | ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدْعان _ سبب ثرائه                         |
| 114         | لا ينفعه كرمه عند الله                                                   |
| <b>\\</b> A | ذكر امرى ً القيس _ أحاديث في شأنه                                        |
| 119         | امرؤ القيس وذو أُلخَلَصة                                                 |

موت امرى القيس ــ المعلقات السبع

| الصفحة | الموضوع                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 144    | ذكر شيء من أخبار أمية بن أبي الصَّلْت _ نزلت في شأنه آية من القرآن        |
| 174    | خبر أمية مع أبي سفيان                                                     |
| .1 49  | رواية أخرى                                                                |
| 141    | أخته تروى للرسول صلى الله عليه وسلم خبرا عنه                              |
| 144    | أمية يريد الإسلام ثم يُحْج                                                |
| 188    | محمر له عند وفاته                                                         |
| 140    | أمية أول من قال: باسمك اللهم                                              |
| 147    | كان يتفرس فى لغة الحيوان                                                  |
| 140    | كاد أمية أن يسلم ــ الرسول يستمع إلى شعر أمية                             |
| 144    | ويصدقه في شيء من شعره ــ من شعر أمية                                      |
| ١٤٠    | بحيرى الراهب                                                              |
| 181    | ذ كر قس بن ساعدة _ أحاديث عنه                                             |
| 104    | التحقیق فی حدیث قُسّ ــ ذکر زید بن عمرو بن نُفَیَل ــ نسبه                |
| 108    | ِ تَرْكَ زيد عبادة الأوثان ـ أخبار في ذلك                                 |
| 100    | الخطَّاب يؤذي زيدا _كان زيد يعيب على قريش ذبائحهم _ خرج يطلب              |
|        | الحنيفية دين إبراهيم .                                                    |
| 107    | يبعث أمة وحده                                                             |
| 107    | لقاؤه لراهب بالموصل                                                       |
| 101    | كان لا يأكل مما ذبح على النصب _كان يصلّى لقبْلة إبراهيم                   |
| 109    | انتظاره لخروج النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له _ خبر البخارى في لقاء زيد |
|        | للرسول صلى الله عليه وسلم                                                 |
| 19.    | رَ فْضه لليهودية والنصرانية _ كأن يحيى الموءودة وينهى عن الفاحشة          |
|        |                                                                           |

| الصفعة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.08   | يحشر أمة وحده ـ توفى وقريش تبنى الكعبة                                  |
| 111    | ترحُّم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وإخباره عنه ــ من شعر زيد بن نفيل |
| 371    | شعر لورقة بن نوفل فى شأن زيد _ مصير رفقته الذين خرجوا يلتمسون           |
|        | معه الدين                                                               |
|        | ذكر شيء مما وقع من الحوادث زمن الفترة :                                 |
| 144    | بنيان الكعبة _ ذكر كعب بن مالك                                          |
| 178    | تجديد حفر زمزم وخبر عبد المطلب                                          |
| 171    | عبد المطلب يعثر على كنز الكعبة                                          |
| 7 V 7  | فضل ماء زمزم                                                            |
| 114    | عبد المطاب لا يُحلمها لمغتسل ـ أمر السقاية                              |
| 341    | ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده                                         |
| 174    | فتوی لابن عباس وابن عمر ـ ذكر تزويج عبد الله من آمنة                    |
|        | كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم                                  |
| ١٨٣    | باب ذكر نسبه الشريف ــ من أسمائه صلى الله عليه وسلم                     |
| ۱۸٤    | ابن عبد الله _ عماته صلى الله عليه وسلم _ ابن عبد المطلب                |
| 100    | إخوة عبد المطلب _ ابن هاشم _ إخوة هاشم                                  |
| ۱۸۷    | أخواته _ ابن عبد مناف _ ابن قصى _ ابن كعب _ ابن لؤى _ ابن غالب          |
| \      | ابن فہر ۔ ابن مالك ۔ ابن النضر ۔ ابن كنانة ـ ابن خزيمـــة ۔ ابن         |
|        | مُدُّركة _ ابن الياس_ ابن مضر_ ابن معد_ابن عدنان _ لا خلاف في           |
|        | هذا النسب.                                                              |
| 119    | « نحن بنو النضر بن كنانة » ــ « خرجت من نــكاح ولم أخرج من سفاح»        |

الموضوع

الصفحة

| 191   | أحاديث في فضل نسبه صلى الله عليه وسلم                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                              |
| 198   | شعر لأبي طالب في مدح النبي                                                   |
| 190   | شعر للعباس في مدحه صلى الله عليه وسلم                                        |
| 197   | روایة أخری عن حسان بن ثابت                                                   |
| 197   | لم يسم أحــد قبله أحمد ــ ولم يسم أحـــد قبله محمدا إلا ستة ــ ولم يدَّع أحد |
|       | منهم النبوة .                                                                |
|       | باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم                                        |
| 191   | ولد يوم الاثنين ــ نقول عن العلماء في ذلك                                    |
| 199   | أخطأ من قال يوم الجمعة _ كان ذلك فى شهر ربيع الأول _ روايات فى               |
|       | يوم مولده                                                                    |
| ۲     | قيل إنه ولد في رمضان ــ روايتان في زمن حمل أمه به                            |
| Y•1 - | ولد في العشرين من نيسان ـ كان مولده عام الفيل ـ روايات في ذلك                |
| 4.5   | صفة مولده الشريف _ مات أبوه وهو حمل في بطن أمه                               |
| 7.0   | وقيل مات بعد مولده بشهور ــ الأول أثبت                                       |
| 4.4   | ماقیل لأمه حین حملت به                                                       |
| ***   | وصف أمه لمولده                                                               |
| ۲٠۸   | فرح عبد المطلب بمولده<br>فرح عبد المطلب بمولده                               |
| 4.9   | رن . ب . ر<br>ولد مختوناً مسرورا                                             |
| ۲۱۰   | وقيل ختنه جبريل حين طهر قلبه _ انفلقت عنه البرمة _ سماه جده محمدا .          |
| 711   | ألهمهم الله ذلك ــ حديث غريب عن العبـاس ــ ماوقع من الآيات ليلة مولده        |
| 710   | ذكر ارتجاس الإيوان وخمود النيران ـ خبر عبد المسيح مع سطيح وتأويله            |
|       | _                                                                            |
| •     | لرؤيا كسرى .                                                                 |

الموضوع آخر ملوك الفرس \_ شيء عن سطيح 711 من شعر سطيح - حديث موضوع عن سطيح - لم يدرك سطيح الإسلام -44. وفاته وراثته الكمانة ــ شيء عن عبد المسيح بن عمرو الكاهن 177 راهب يتنبأ بظهور الرسول صلى الله عليه وسلم 777 ذكر حواضنه ومراضعه صلى الله عليه وسلم: \_ أم أيمن \_ تُويبة 774 رضاعه من حليمة السعدية \_ نسب ً حليمة \_ اسم زوجهـــا \_ قصة حليمة 770 وإرضاعها للرسول شق صدره عند حليمة وإرجاعه إلى أمه 777 عفو الرسول عن قوم حليمة يوم هوازن 744 عودة الرسول صلى الله عايه وسلم إلى أمه \_ وفاة أمه \_ زيارة الرسول لقبرأمه 740 ونهيه عن الاستغفار لها حال أبى الرسول صلى الله عليه وسلم 747 مات عبد المطلب على دين الجاهلية \_ التحقيق في شأن أبوى الرسول وجدِّه 747 لم يصح إسلام أبويه\_كفالة عبد المطلب للرسول 749 إكرام عبد المطلب له 45. وفاة عبد المطلب \_ كفالة عمه أبي طالب 721 خروجه مع عمه أبى طالب وقصته مع بحيرى 737 رواية أخرى في قصة بحيرى 757 نقد هذه الرواية **727** 

729

شبَّ رسولُ صلى الله عليه وسلم أفضلَ قومه

| الصفحة      | الموضوع                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 70.         | فصل في منشأه عليه السلام وكفالة الله له _ شُدًّ عليه إزاره وهو ينقل الحجارة |
| 707         | ما هم بشيء من عمل الجاهلية ـ كراهته للأصنام                                 |
| 405         | كان يقف بعرفات توفيقا من الله                                               |
| 700         | شهوده حرب الفجار                                                            |
| <b>70</b> V | شهوده حاف الفضول                                                            |
| 409         | سبب حلف الفضــــول                                                          |
| 771         | منازعة بين الحسين بن على والوليد بن عتبة                                    |
| 777         | زواجه بخديجة                                                                |
| 774         | _أولاده من خديج_ة                                                           |
| 770         | عمره حين تزوج خديجة ـ ماكان يشتغل به قبل الزواج                             |
| 777         | رواية غريبه فى زواجه بخديجة                                                 |
| <b>X</b> /Y | ∠شعر لورقــــــة فى أمر النبى                                               |
| **          | تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث                                           |
| <b>YV1</b>  | إبراهيم أول من بني الكعبة _ فضل المسجد الحرام                               |
| 774         | آدم يحج البيت ــ بناء قريش البيت ــ وضع الحجر الأسود                        |
| 440         | السبب في بناء قريش الكعبة                                                   |
| ***         | تجزَّأت قريش الكعبة                                                         |
| ***         | قصة المسدم                                                                  |
| 474         | ما وجـــد فيها من الكتب                                                     |
| ۲۸•         | رواية ابن إسحاق في بناء الكعبة ووضع الحجر                                   |
| 7/1         | لم يبنوها على قواعد إبراهيم                                                 |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 474    | شعر للزبير بن عبد المطلب              |
| 47.5   | أمر المحمش                            |
|        | كتاب ميعث رسول الله صلى الله عليه وسل |

### كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من البشارات بذلك

بشرت به الأحبار والرهبان FAY دعوة إبراهيم وبشرى عيسي YAY تقدم نبوته صلى الله عليه وسلم **YAA** حديث الكهان من العرب PAT فزعت العرب للرمى بالنجوم 49. كان اليهود يستفتحون بالرسول على المشركين ثم كفروا به 491 بشارة ابن الهيِّبان بالرسول 3 97 إسلام زيد بن سَعْية 440 إسلام سلمان الفارسي 897 رواية أخرى في إسلام سلمان P . P رواية البيهقي في إسلام سلمان pr . 8 أخبار غريبة في البشارة بالنبي ــ خبر عن هاشم بن عبد مناف r. A رؤيا لعبد المطلب 4.9 خـــنبرعن أبي سفيان 799 قصة عمرو من مرة F 1 2 أخذ الميثاق على الأنبيــــاء بالتصديق به

تقدم نبوته

Le bas

Alm.

| الصفحة      | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 44.         | أخذ الله ميثاق النبيين                                 |
| 444         | بشارة لأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 444         | من شهادة اليهود للرسول                                 |
| 440         | رؤيا بختنصر                                            |
| ٣٢٦         | صفة النبي في التوراة                                   |
| 444         | العلم بوجوده في كتب أهل الكتاب معاوم من الدين بالضرورة |
| ***         | ذكره عند النصارى                                       |
| 445         | بشارة سیف بن ذی یزن بالنبی                             |
| ۳۳۸         | بشارة راهب بالنبي                                      |
| 444         | بشارة الأوس بن حارثة به                                |
|             | باب في هواتف الجان                                     |
| 137         | خبر سواد بن قارب بروایاته                              |
| P37         | قصة مازن بن العضوب                                     |
| 404         | تابع من الجن يهتف بظهور النبي                          |
| 404         | روَّايات في ذلك                                        |
| 401         | قصة ورقة بن نوفل ورفقته                                |
| <b>40</b> 0 | قصة العباس بن مرداس                                    |
| 471         | هاتف يهتف: يا أيها الناس ذوو الأجسام                   |
| ***         | قصة رافع بن عمير                                       |
| 444         | قصص غريبة في ذلك                                       |
| *77         | بشارة النجاشي                                          |

| الصفحة                     | الموضوع                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.7                       | قصة صـــنم عذرة                                                                     |
| ***                        | هاتف من الجن على أبي قبيس                                                           |
| **1                        | خبر عن سعد بن عبادة                                                                 |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | خبر عن تمــــــيم الدارى _ منادٍ عند سُواع                                          |
| 475                        | خبرعن راشد بن عبد ربه                                                               |
| 440                        | قصة عمرو بن مرة الجهني                                                              |
| ۳۷۸                        | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| ۳۸۱                        | خبر سطيح الكاهن                                                                     |
| ۳۸۵)                       | باب كيفية بدء الوحى                                                                 |
|                            |                                                                                     |
| <b>۳۸۰</b>                 | كان عمره أربعين سنة _ أول مابدى ً به الرؤيا الصالحة _ مجىء جبريل إليه<br>فترة الوحى |
| ፖሊካ                        |                                                                                     |
| *^^                        | عمره عليه السلام وقت البعثة وتاريخها ـ قُرِن به إسرافيل ثلاث سنين                   |
| 474                        | ماكان الرسول يراه قبل البعثة من العجائب                                             |
| 49.                        | كان رسول الله يتحنث بحراءكل سنة                                                     |
| 491                        | على أى شرع كان يتعبد الرسول                                                         |
| 497                        | جاءه جبريل يوم الاثنين ـ أوحى إليــه فى ربيع الأول أو فى رمضان                      |
|                            | وهو المشهور                                                                         |
| 494                        | شرح حدیث مجیء جبریل                                                                 |
| 490                        | معنی « تـکسب المعدوم » ــ شيء عن ورقة بن نوفل                                       |
| <b>*</b> 97                | إخبار الرسول عن ورقة                                                                |
|                            | كان الرسول يسمع صوتا يناديه قبل البعثة                                              |
| ۳۹۸                        | من شعر ورقة                                                                         |
| 499                        |                                                                                     |

| الصفحة        | الموضوع                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 8 + 4         | رواية عبيد بن عمير في بدء الوحي                               |
| 2 • ©         | روایة موسی بن عُقبة عن الزهری فی ذلك                          |
| P = 3         | رواية ابن عساكر عن سليمان بن طرخان                            |
| ٠/3           | خديجة تطلب من الرسول إعلامها بجبريل                           |
| 113           | إنى لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على                             |
| 7/3           | رواية البخاري عن فترة الوحي _ أول مانزل من القرآن والخلاف فيه |
| 818           | تتابع الوحى                                                   |
| 10            | فصل في منع الجان من استراق السمع                              |
| ٤١٧           | تعجب ثقيف من الرمى بالشهب                                     |
| ٤١٨           | رواية الشعبي في ذلك                                           |
| ٤١٩           | رواية ابن إسحق                                                |
| £ <b>* •</b>  | تنكيس الأصنام _ تعجُّب الشياطين                               |
| 173           | كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله                               |
| 173           | رواية البخارى في ذلك                                          |
| 277           | روايات في صفة نزول الوحي                                      |
| 240           | لا تحرك به لسانك                                              |
| 877           | تتلبع الوحى _ إسلام خديجة                                     |
| £ 7 Y         | الدعوة سرا _كانت خديجة أول من آمن                             |
| \ <b>8 YV</b> | مريل يعلم الرسول الصلاة                                       |

| الصفحة   | الموضوع                                               |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ٤٢٨      | فصل في ذكر أول من أسلم ومتقدمي الصحابة                |
| ٤٣٨      | إسلام على بن أبي طالب                                 |
| ٤٢٩      | كان على أول من أسلم                                   |
| ٤٣٠      | عمره خين أسلم                                         |
| .244     | وقيل أبو بكر أول من أسلم _ الجمع بين الأقوال          |
| 244      | صفة إسلام أبى بكر                                     |
| 245      | منزلة أبي بكر                                         |
| 540      | شعر لحسان فی أبی بكر                                  |
| 543      | أول من أظهر الإسلام سبعة                              |
| 277      | أبو بكر يدعو إلى الإسلام ــ من أسلم على يديه          |
| ٤٣٩      | أبو بكر يؤذَى في سبيل الله                            |
| 224      | رواية عمرو بن عبسة                                    |
| ٤٤٤      | إسلام عبد الله بن مسعود _ إسلام خالد بن سعيد بن العاص |
| 220      | ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب                          |
| ٤٤٧      | إسلام أبي ذر الغفاري                                  |
| 204      | إسلام ضماد الأزدى                                     |
| 204      | السابقون الأولون في رواية ابن إسحق                    |
| 200      | باب أمر الله رسوله بإبلاغ الرسالة                     |
| ,<br>200 | وأنذر عشيرتك الأقربين                                 |
| ٤٥٧      | الرسول يدعو أهله                                      |
| ٤٥٨      | رواية أخرى                                            |

-,

| الصفحة      | الموضوع                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 271         | أبو لهب يشتد على الرسول ــ وأبو طالب ينصره                        |
| 274         | قريش تفاوض أبا طالب                                               |
| 373         | شعر لأبي طالب ــ أبو جهل يحاول قتل الرسول فيمنعه الله             |
| 073         | روايات في ذلك                                                     |
| ٨٦٤         | الرسول يدعو على رءوس الكفر                                        |
| १७९         | قصة الإراشي                                                       |
| ٤٧٠         | أشد شيء صنعه المشركون بالرسول                                     |
| 273         | تأليب الملاً من قريش على رسول الله :                              |
| 2743        | أوذيتُ في الله وما يؤذَّى أحد                                     |
| 273         | قريش تلجأ إلى أبي طالب                                            |
| ٤٧٤         | عودتهم إليه مرة أخرى                                              |
| !Vo         | أبو طالب لا يخذل الرسول صلى الله عليه وسلم ــ قريش تساوم أبا طالب |
| <b>!</b> Y% | شعر لأبي طالب _ مبالغة الكفار في إيذاء المسلمين                   |
| .vv         | شعر لأبي طالب                                                     |
| E           | ما اعترض به المشركون علي رسول الله :                              |
| ٤٨٠         | طلبهم منه تسيير الجبال وتفجير الأنهار                             |
| 243         | سألوه أن يُجعل له الصفا ذهبا                                      |
| 274         | أشبع يوما وأجوع يوما _ وفد قريش إلى أحبار المدينة                 |
| ٤٨٥         | أهل السكهف والخضر والروح                                          |
| ፖሊኔ         | قصيدة أبي طالب : _ ولما رأيتُ القومَ لا وُدَّ فيهمُ               |
| 294         | عدوان الكفار على من أَسْلَمَ _ تعذيب بلال                         |
|             | الله وهو                                                          |

| الصفحة , | الموضوع                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 894      | أبو بكر يشترى العبيد المسلمين                                             |
| ٤٩٤      | تمذیب آل یاسر                                                             |
| १९०      | أبو جهل يُمْرِي بالمسلمين _كان المشركون يَبلغون من أصحاب رسول الله        |
|          | مایُمُذرون به فی ترك دینهم                                                |
| 297      | تعذيب خبَّاب بن الأرت ـ يارسول الله ألا تدعو لنا؟! ـ شكونا إلى            |
|          | رسول الله شدة الرمضاء                                                     |
| ٤٩٨      | مجادلة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ــ بين أبى جهل والوليد      |
|          | ابن المغيرة                                                               |
| ٤٩٩      | الوليد بن المغيرة يشاور قريشافي ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| ۰٠١      | مجادلة عُتْبة بن ربيعة للرسول                                             |
| 0.4      | روایة أخری فی ذلك                                                         |
| 0.0      | عتبة يدعو قريشا إلى مهادنة الرسول ــ قريش تستمع إلى قراءة النبي           |
| ٥٠٦      | رأى أبى جهل فيما سمع                                                      |
| ٥٠٧      | بين أبى جهل وأبي سفيان                                                    |
| ۰۰۸      | ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها                                             |

# فهرس القوافي --(أ)

| ۳۸              | الحارث بن حازة       | إيقاء            |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 149             | أمية بن أبي الصلت    | الحياء           |
| 490             | <del>-</del>         | الأحياء          |
|                 | (ب)                  |                  |
| 7.7             | الزبير بن عبد المطلب | اضطراب ٔ         |
| 475             | راشد بن عبد ربه      | الثعالب          |
| 14.             | امرؤ القيس           | بر<br>عسیب       |
| 171             | علقمة بن عبدة        | مشيب             |
| ۰۳۰             | عدی بن زید           | منا كبُها        |
| ٤٦              | »·» »                | مواهنها          |
| ۳٤٨ ، ٣٤٥       | سواد بن قارب         | بكاذب            |
| *44             |                      | العرب            |
| 407             | _                    | والغرب           |
| <b>YY</b>       | أبو العباس الناشيء   | المسآرب          |
| 401             | عثمان بن الحويرث     | قرب              |
| ٤٠              | أبو قيس بن الأسات    | الأخاشب          |
| ٧٣              |                      | ذنب <sub>ِ</sub> |
| <b>TEV. TEE</b> |                      | ب قنابيها        |

|                   | (ت)               |                                        |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ١                 | قصى بن كلاب       | ربيت ُ                                 |
| 111               | حاتم الطائي       | رویت ٔ                                 |
| ٣٨٠               |                   | عريتاً                                 |
| ۳۸۰               |                   | النجـــاةِ                             |
|                   | (ث)               |                                        |
| 101               |                   | عبث ْ                                  |
|                   | (ج)               |                                        |
| <b>444 6 44</b> 4 | ورقة بن نوفل      | النشيجا                                |
| ٣٥١               | مازن بن العضوب    | العرجر                                 |
|                   | (خ)               |                                        |
| ١٣٤               | أمية بن أبي الصلت | جعاجح                                  |
| 779               | ورقة بن نوفل      | فادح ُ                                 |
| ٤٠٠               | » `» »            | ناصح ُ                                 |
| ***               |                   | صلاحا                                  |
|                   | (ح)               |                                        |
| ۸۳                |                   | معــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>\\\</b>        | عبد المطلب        | اللعيب                                 |
| ***               | _                 | أحسد                                   |
| 147               | أمية بن أبى الصلت | وأبلدُوا                               |
| ١٣٨               | أمية بن أبى الصلت | مُرُ ْصَدُ                             |

| 711       | أبو طالب                            | محمد أ      |
|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 171       | <del>-</del>                        | عهد'        |
| 114       | حاتم الطائي                         | يزيد ُ      |
| 474 6471  | ,                                   | الهجودُ     |
| 117       | أمية بن أبي الصلت                   | ینادی       |
| ٧٢        | أعشى بنى قيس                        | سنداد       |
| 117       | المتلس                              | الفساد      |
| 377       |                                     | مهتدی       |
| 709 : TOA |                                     | المسجد      |
| 18        | عباس بن مرداس                       | مطود        |
| ٦٩        | رجل من بنی ملکان                    | سعل         |
| ۲۱۰       | · _                                 | المحمد      |
| 14.       | النابغة الذبيانى                    | الأمل       |
| 171       | طرفة بن العبد                       | اليد        |
|           | ( , )                               |             |
| 1213731   | قُس بن ساعدة                        | بصائر *     |
| 14.       | _                                   | مېر"        |
| ٣١        | سبيعة بنت الأحب "                   | الكبير      |
| 184       | قس بن ساعدة                         | نهارُ       |
| 147       |                                     | قبر         |
| 111       | حاتم الطـــائي                      | سة.<br>ساتر |
| ٥٨        | حاتم الطــــاًئـى<br>عمرو بن الحارث | المحاجر     |

.

| 777                                         | زهير بن صرد          | و ندخر ُ     |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 44.5                                        | أبو صرد بن زهـــــير | و ننتظر ُ    |
| ٤٧٦                                         | أبو طالب             | بكر ُ        |
| 174                                         | زید بن نفیـــل       | الصبور'      |
| ٤٠                                          | أميــة بن أبى الصلت  | الكفور'      |
| 04                                          | عدى بن زيد           | الموفور      |
| 174                                         | زيد بن نفيـــل       | الأمورُ      |
| *1*                                         | عبد المسيح بن عمرو   | و تغيــــير' |
| 144                                         | کعب بن اؤی           | ونهارُها     |
| 111                                         | حاتم العاأتي         | أستثيرها     |
| 440                                         | أبو الحسن التهامي    | قبرا         |
| ***                                         | _                    | المنكوا      |
| <b>^</b>                                    | كثير عزة             | أزهرا        |
| 149                                         | أمية بن أبي الصلت    | كبيرا        |
| Y04                                         | الزبير بن عبد المطلب | دار          |
| ••                                          | _                    | الأخيار      |
| 444                                         |                      | وإزارى       |
| 474.                                        |                      | الميزار      |
| 474                                         |                      | غزار         |
| <b>711.</b> 719                             |                      | بأنوارها     |
| 444                                         | أوس بن حارثة         | الحجر        |
| ***                                         | سطيح الكاهن          | بالغدر       |
| ( t = 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |                      |              |

| 117      | حاتم الطائى     | مجزرى    |
|----------|-----------------|----------|
| ٥        | عمرو بن مرة     | تنزّر    |
| 144      | فاطمة بنت مر    | القطر    |
| 709      |                 | والنفر   |
| ۳۷۸      | عرو بن مرة      | لعامر    |
| ٧٨       | حذافة بن غانم   | فهزر     |
| 14% 6 98 | GREEN           | فهو      |
| ٤٠١      | ورقة بن نوفل    | غير      |
|          | ( س )           |          |
| 455      |                 | ب حلاسها |
|          | (ش)             |          |
| <b>M</b> |                 | قريشآ    |
| ٨٨       | الجمحى          | قريشاً   |
|          | (ع)             |          |
| 418      | أم حاتم الطائى  | جائعا    |
| 114      | حاتم الطائى     | أجمعا    |
| 700      | البرَّاض        | ضلوعى    |
|          | (ف)             |          |
| 100      | مطرود بن کعب    | عجاف     |
| , 491    | رؤ بة بن الحجاج | الأجذاف  |
| 1/1      | _               | مناف     |

|             | ( " )                |          |
|-------------|----------------------|----------|
|             | (ق)                  | ,        |
| •           | أعشى بنى قيس         | عتقوا    |
| 114         | حاتم الطائي          | خرق ٔ    |
| 101         | قس بن ساعدة          | خِرقُ    |
| 190         | العباس بن عبد المطلب | الورقُ   |
| 197         | حسان بن ثابت         | الورق    |
| 144         | أمية بن أبى الصلت    | سابقها   |
| <b>۳</b> ۳۸ | أمية بن غبد شمس      | ونوق     |
|             | ( 의 )                | -        |
| ٣٥          | عبد المطلب           | ر حالك • |
| ٩٧          | ثعلبة بن سعد         | لك .     |
| ۳4.         | العباس بن موداس      | مشاركآ   |
| ۳۸•۰        |                      | نفسكا    |
| ٠/٦ ، ٢/٥   | عمرو بن مرة          | تاركر    |
|             | (3)                  |          |
| 44          | <del>/</del>         | سَيَلْ   |
| ٤٠٠         | ورقة بن نوفل         | مرسکلم   |
| 144         | لبيد بن ربيعة        | باطل     |
| ۳۸۰         |                      | تضليل م  |
| 188         | الجارود بن المعلى    | فآلاً    |
| 177         | زید بن عمرو من نفیل  | ثقالا    |
| •           | أبو الصلت بن ربيعة   | أحوالأ   |

| 240         | حسان بن تابت                                | فعلاً             |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 44.         | نبيه بن الحجاج                              | جميلا             |
| 99          | رزاح                                        | الخليلا           |
| 145 . 144   | أمية بن أبي الصلت                           | يزولا             |
| <b>F</b> A3 | أبو طالب                                    | والوسائل          |
| ٧٠          | أبو طالب                                    | ونائل             |
| 444         | -                                           | والإفضال          |
| ٣٥٠         | مأزَن بن العضو بة                           | بتضلال            |
| 707         | لبيد بن ربيعة                               | موالی             |
| 141         | أبو طالب                                    | آجل               |
| 114         | امرؤ القيس                                  | ومنزل             |
| 144         | أبو طالب                                    | و نازلِ           |
| 71          | إسماعيل بن رافع الأنصارى                    | المتحامل          |
| 444         | زمل بن عرو                                  | الومل             |
|             | (,)                                         |                   |
| ٣٧٠         |                                             | الأفهام           |
| 10+         | •                                           | الحوم*            |
| 14          | أعشى بنى قيس                                | العرم*            |
| 44          | أبو قيس بنى الأسلت<br>تبَّع<br>أعشى بنى قيس | رزم*              |
| 74          | تَبُّع                                      | النسم             |
| ۰۲          | أعشى بنى قيس                                | النسم<br>نم<br>أل |
| 10-         | •                                           | الم':             |

| <i>*</i>   |     |                          |   | 1        |
|------------|-----|--------------------------|---|----------|
| ٤٩         |     | خالد بن حق الشيباني      | , | اللحام   |
| 111        |     | حاتم الطائي              |   | خرام     |
| 74.        |     | الزبير بن عبد المطلب     |   | ظالم     |
| ٤١         |     | عبيد الله بن قيس الرقيات |   | مهزوم    |
| 110        |     | حاتم الطائي              |   | شتامها   |
| 171        |     | لبيد بن ربيعة            |   | فرجامها  |
| 49         |     | عبد الله بن الزبعرى      |   | حريمها   |
| ٤٧٧، ١٩٤   |     | أبو طالب                 |   | وصميمها  |
| 20         |     | سیف بن ذی یزن            |   | التأما   |
| <b>V</b> 1 |     | المستوغر                 |   | أسحما    |
| 9.7        |     | جذل الطعان               |   | كراما    |
| 1          |     | أم قَتال                 |   | غلاما    |
| 189        |     | قس بن ساعدة              |   | گو آگیا  |
| 144        |     | أمية بن أبي الصلت        |   | ألباً    |
| 478        |     |                          |   | الأشائم  |
| 119        |     | امرؤ القيس               |   | دامی     |
| <b>A</b>   |     | سيأ                      |   | الحوام   |
| 441        |     | . 4                      |   | غلام     |
| 19         |     |                          |   | والتكرم  |
| 14.        |     | زهير بن أبي سلمي         |   | فالمتثلم |
| 171        | · . | عنترة بن شداد            |   | توهم     |
|            |     | ( ن )                    |   |          |
| 717        |     | عبد المسيح بن عمرو       |   | العنَنْ  |
|            |     |                          |   |          |

|     | 404                  | مازن بن العضوب         |   | ليِّنُ   |
|-----|----------------------|------------------------|---|----------|
|     | <b>F</b> .V <b>T</b> |                        |   | וֹטוּוּ  |
|     | 144                  | أمية بن أبي الصلت      |   | مجرانا   |
|     | 770                  |                        |   | قىچىر نا |
|     | <b>YY</b>            | المستوغر               |   | مِثْينا  |
|     |                      | نفيل بن حبيب الخثعمي   |   | عَينا    |
|     | 373                  | أبو طالب               |   | دفينا    |
|     | ٦٠.                  | عمرو بن الحارث         |   | الهونا   |
|     | 09                   | عمرو بن الحارث         |   | تَسيرونا |
|     | Y+X                  | عبد المطلب             |   | الأردان  |
|     | 117                  | أمية بين أبى الصات     |   | بالعيدان |
|     | 179                  | فاطمة بنت مر           |   | يعتركان  |
|     | 117                  | أمية بن أبى الصلت      |   | الديان   |
|     | 441                  | رؤبة بن العجاج         |   | منحني    |
|     | 117                  | حاتم الطائى            |   | يوتجينى  |
|     |                      | ( • )                  |   |          |
|     | 41                   | سامة بن لؤى            |   | مهر اقه  |
|     | 144                  | عبد الله بن عبد المطلب | * | فأستبينه |
|     |                      |                        |   | *•       |
|     |                      | ( ט )                  |   |          |
|     | 177                  | وزید بن عمرو بن نفیل   |   | باقيا    |
| 178 | (104                 | ورقة بن نوفل           |   | حاميا    |

## تصويبات

|                  | الصواب                   |                                            | السطو      |                       | الصفحة    |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
|                  | حَرِ يَز                 |                                            | <b>Y</b>   |                       | <b>Y</b>  |
|                  | أبي حُبِيَ               |                                            | ٨          |                       | ٧         |
|                  | عن ذی                    |                                            | ٨          |                       | <b>Y</b>  |
| ا مد ۲۰/۲۰ م     |                          | ه ما أثبته ع •                             | من کے نف . | ا في الأصل            | خلافا لم  |
|                  |                          | و ۱۳۰۸ جبته عن                             |            |                       |           |
| يحذف الهامش      | عنع . و                  |                                            | <b>Y</b>   |                       | 78        |
|                  | الطائي                   |                                            | ٣          |                       | 1.4       |
|                  | ببرقة                    |                                            | * * *      |                       | 171       |
| á,               | ابن قطيه                 |                                            | •          |                       | 171       |
|                  | أحدّ كم                  | ·                                          | 14         |                       | 189       |
|                  |                          | . 777 . 7                                  | 79 6 778 6 | 701 . 72              | ( ( 144 ) |
| ن بُكَيْر        | يونس بر                  |                                            |            | 44.64.                | ٤ ، ۲۹٤ } |
|                  | هُعُمَو                  |                                            | 1          |                       | 781       |
| F P WW TYS N. A. | ولم أحيِّ                |                                            | 18         |                       | 77.       |
|                  | عشيّة                    | Friedrick (1990) in Abert des Aries (1994) | 17         |                       | 77.       |
|                  | أنصناء                   |                                            | 19         |                       | 475       |
|                  | لقيت                     |                                            | <b>Y</b>   |                       | 3.4       |
|                  | ر ، ور س<br>مختنصر       |                                            |            | y - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 770       |
|                  |                          |                                            | 18         |                       | wow       |
|                  | ثگـج<br>مرحبيل<br>شرحبيل |                                            | -18        | wa                    |           |
|                  |                          |                                            |            | . 79                  | 1.473 1   |
|                  | السَّخْتياني             |                                            | ۳ ,        |                       | 277       |
|                  |                          |                                            |            |                       |           |

#### تعليقات

- ١ فى صفحة ١٤٢ سطر ٣: « محمد بن حسان السهمى » وهو تحريف والصواب السَّمْتي كما فى ميزان الاعتدال.
- ٢ ص ٢٨٨ س ٦ : « وسأتبثكم بأول ذلك » كذا بالأصل وفى ترتيب مسند أحمد :
   « بتأويل ذلك » وهو أصوب .
- ۳ ص ۲۸۸ س ۷ : « وكذلك أمهات المؤمنين » كذا وفى ترتيب المسند ٢٠/٢٠ « وكذلك ترى أمهات النبيين » .
- ع -- ص ٢٩٥ س ١٩ ، ص ٢٩٦ س ١٣ : « زيد بن سَمْية » كذا بالأصل والدلائل
   ولكن الذهبي في المشتبه ٢/٣٩٦ قال : « وبمهملتين ونون زيد بن سَمْنة الحبر»
  - ص ٣١٦ س ٧ : « ليس الوردة اللبقة » كذا ولا يتضح معناها .
- ٣ ص ٢١١ س ١٤ « أحمد بن إبراهيم الليثى » كذا بالأصل والصواب كما فى شرح المواهب : « أحمد بن إبراهيم الحلبي » قال عنه أبو حاتم : أحاديثه باطلة تدل على كذبه . وفى الخصائص « الحبلي » وهو تحريف .
  - ٧ ص ٧٤٠ س ١٧ « قريب » كذا والصواب « قريبا » .
- ٨ -- ص ٣٥٧ س ١٠: « ومنع منا القرار » كذا بالأصل ، ولكن الرواية ف ترتيب مسند أحد ٢٠ / ٢٠٤: « ومنع من الفرار » والمعنى : منع من الفرار يوم الزحف في الجهاد .